# مرتبیل السناور فیت فیت ایک کیارلیک هربی جیارلیک

تصنيفت

الغَلَوْمَةَ لَاشِيْخِ بِحَدَقْقِي لَلْرِيهُ بَهِ بَعَيْرِ لَلْقَالْحُرُ لِكَ لَكِي

مطت فمحلة تعادك

(1171 - 4.31 @)

( ۱۹۸۲ \_ ۱۸۹۳ هـ )

قرَّه وَعَلَّوْعَكُ وَقَدَّمَ لَهُ وَخَرَةَ أَخَادَ يُتَهُ وَ البوعب يَرَةُ مِينْهُ وُرِبن حَسَنَ ٱل يَكِ الْحَالَ

المجرج آلتًا لِنَكُ

البازالانتيبها

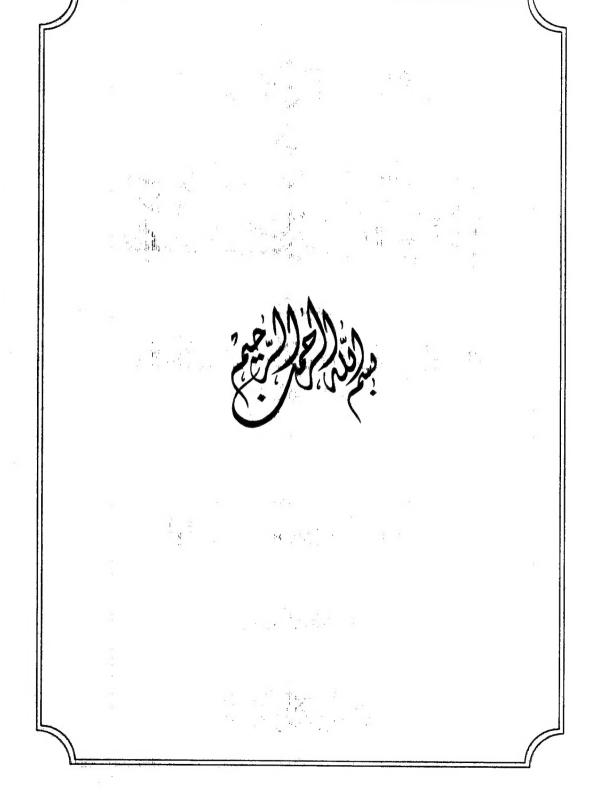

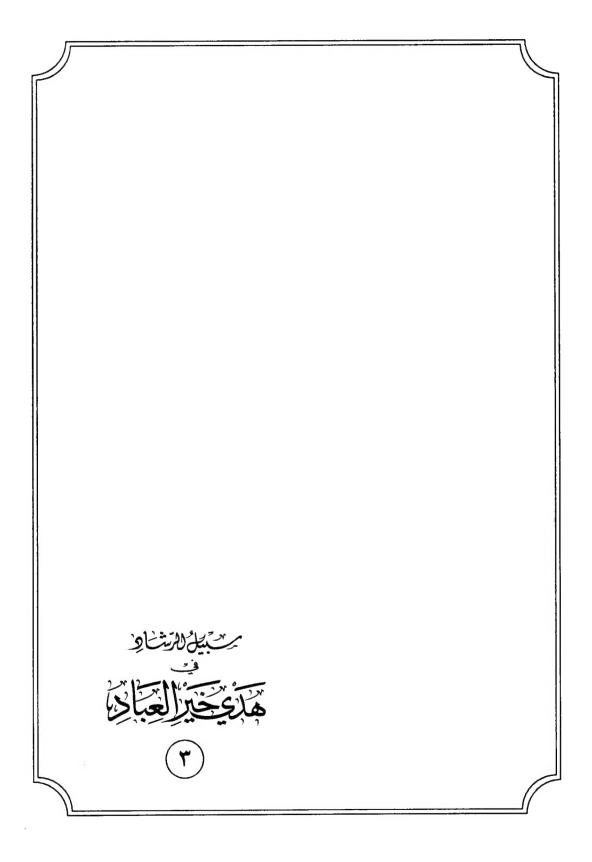

جَمَيْتُ كُلُ كُفُونِ مَحَفْنِكُمُ الطَّبُعَثُ تَلِلاً وَلَمِنْ ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦



مستمان ـ الأردن ـ تلفاكس: ٥ م ٢٥٥٨ م ٢٥٦٠ م ١١١٩٠٠ خلوي : ١١١٩٠٠ منب : ٩٢٥ ٥٩ ١ الرمزالبريدي : ١١١٩٠٠ منب : ٩٢٥ و٩٢٥ ما الرمزالبريدي : alatharya1423@yahoo.com

الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان برسوله وخليله محمد المبعوث رحمة للأنام، وهادياً العباد إلى دار السلام، لم يترك شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا دعا إليه وحث عليه، ولا ترك شيئاً من شر الدنيا والآخرة إلا حذرنا منه ونبهنا عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى به.

أما بعد:

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الكبير المتعالي محمد تقي الدين بن عبد القادر الحسيني الهلالي، عفا الله عنه، وغفر ذنبه وستر في الدارين عبه: لقد من الله علي وأعانني على إنجاز (القسم الأول) من كتاب «سبيل الرشاد»، وهو في (توحيد الربوبية والعبادة)، فجاء في (جزءين) يشتمل على (ثمان مائة وخمسين صفحة) تقريباً (۱) وها أنذا أقف خاضعاً ذليلاً بباب الغني الكريم، أسأله من فضله أن يعينني على تأليف (القسم الثاني) ثم (القسم الثالث).

و(القسم الثاني) في (توحيد الاتباع) كما هو معلوم. والمراد: اتباع الكتاب والسنة في جميع أمور الدين، من عقيدة وأعمال وأخلاق ومعاملات.

<sup>(</sup>۱) هذا في النشرة السابقة، أما في نشرتنا بعد التحقيق والتخريج والتوثيق، فهو يشتمل على أكثر من ألف صفحة.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ur s | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      | 4                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     | i − 1 − 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |      |                                         |
| * , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     | in the second of | , | 1    |                                         |
|     | er e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |                                         |





# قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٠ ﴿ الفاتحة: ١] إلى آخرها

أمر الله عباده أن يستعينوا به ولا يستعينوا بغيره، حين أمرهم أن يقولوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ فَلَا يَعْبُدُ إِلاَ الله ولا يستعان إلا بالله في كل موطن أو حال لا قدرة للمخلوق أن يعين فيها بسبب من الأسباب، كإنزال المطر وشفاء المريض، وتسهيل الولادة على من أخذها الطلق، وتفريج الكروب وشرح الصدور وهداية القلوب، ولذلك أمر عباده أن يقولوا في كل ركعة ﴿ آهْدِنَا الْصِّرَطُ ٱلنُسْتَقِيمَ ﴾.

و ﴿ اَلْصِرَطُ اَلْسَنَقِيدَ ﴾ جاء في القرآن العظيم في مواضع كثيرة (١) ، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وبالنسبة إلى هذه الأمة هو ما كان عليه رسول الله عليه في أمور الدين . أما أمور الدنيا ، فللمسلم أن يتصرف فيها كما يريد في الحرث والتجارة والزراعة ، فقد قال النبي عليه في قضية تلقيح النخل ، حين نهاهم عنه فتركوه ، ففسد التمر وصار شيصاً ، فأخبر النبي عليه فقال : ﴿إذا حدثتكم عن الله فخذوا به ، فإني لا أكذب على الله ، وأنتم أعلم بأمور دنياكم »(١) .

<sup>(</sup>۱) انظرها في: الفاتحة: ٦، والبقرة: ٢١٦، ٢١٣، وآل عمران: ٥١، ١٠١، والنساء: ٨٦، ١٧٥، والمائدة: ٦٦، والأنعام: ٣٩، ٨٨، ١٢٦، ١٥٣، ١٦١، والأعراف: ١٦، ويونس: ٥٦، وهود: ٥٦، والحجر: ٤١، والنحل: ٧٦، ومريم: ٣٦، والحج: ٥٤، والمؤمنون: ٧٣، والنور: ٤٦، وياسين: ٤، ٦١، والصافات: ١١٨، والشورى: ٥٢، والزخرف: ٤٣، ٦١، وال ١٨٤،

<sup>(</sup>٢) ورد نحوه في ثلاثة أحاديث كلها في "صحيح مسلم": كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي، رقم (٢٣٦١، ٢٣٦٢، ٢٣٦٢):

الأول: من حديث موسى بن طلحة عن أبيه: قال: مررت مع رسول الله ﷺ بقوم على =



فكل مسلم يجب عليه أن يتبع رسول الله ﷺ في جميع أمور دينه بلا زيادة ولا نقصان، ولا يجوز له أن يتبع فرقة بعينها قد اتخذت لها طريقاً خاصًا تتعصب له: توالى له وتعادي له وتعطى وتمنع الأجله وتحب وتبغض بسببه، وتخالف القرآن وصحيح الحديث إذا لم يتفق مع أصولها وما خطه لها رؤساؤها، ولللك قال تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴾ والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصاري.

وقد أخبر النبي رضي أن بعض هذه الأمة المحمدية يتبع سنن اليهود، وبعضهم يتبع سنن النصارى، وبعضهم يتبع سنن المجوس، وبعضهم يتبع سنن المشركين عبدة الأوثان، ولا ينجو من ذلك أحد إلا من اتبع الكتاب والسنة الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان، وكان في اعتقاده وأعماله الدينية كما كان أصحاب رسول الله على، ويلزم من ذلك أن لا يتقيد بمذهب أو طريقة أو نحلة من النحل. قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني مؤلف كتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام» في «القصيدة الدالية» التي أرسل بها إلى الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب الدرعي ومطلعها:

سلامي على نجد ومَنْ حلَّ في نجدٍ ﴿ وإنْ كان تسليمي من البُعْدِ لا يُجدي والمراد نقله منها هو قوله:

وما كلُّ قولٍ بالقَبول مُقَابَلٌ ولا كلُّ قولٍ واجبُ الردِّ والطَّردِ

لصلح الله قال: فخرج شِيصاً، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟ القالوا: قلت كذا وكذاً، قال:

«أنتم أعلم بأمر دنياكم».

رؤوس النخل، فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح، فقال رسول الله ﷺ: ﴿مَا أَظُن يَعْنَى ذَلَكُ شَيْئًا ۗ قَالَ: فَأَخْبِرُوا بِلَلْكُ فَتَركِوه، فأخبر رسول الله على بذلك؛ فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله ﷺ.

والثاني: عن رافع بن حديج قال: قدم نبي الله ﷺ المدينة وهم يأبرون النخل ـ يقولون: يلقحون النخل \_، فقال: «ما تصنعون به؟» قالوا: كنا نصنعه، قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً» فتركوه فنفضت أو فتعصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر». والثالث: عن عائشة وأنس را النبي الله على مرَّ بقوم يلقحون، فقال: «لو لم تفعلوا



سوى ما أتى عن ربّنا ورسولِه وأما أقاويل الرِّجالِ فإنَّها ومضى إلى أن قال:

«سلامي على أهل الحديثِ فإنّني هم بذلوا في حفظ سنَّة أحمد وأعني بهم أسلاف سنة أحمد أولئك أمثال البخارى ومسلم بحور أحاشيهم عن الجزر إنما رووا وارتووا من بحر علم محمدٍ كفاهم كتاب الله والسنة التي أأنتم أهدى من صحابة أحمد أولئك أهدى في الطريقة منكم وشتان ما بين المقلِّد في الهدى فمقتدياً كُنْ في الهدى لا مقلِّداً على ما جعلتم أيها الناس ديننا هم علماءُ الدين شرقاً ومغرباً ولكنهم كالناس ليس كلامهم ومن قلَّد النعمان أصبح شارباً نبيذاً وفيه القولُ للبعض بالحدِّ» (٣)

فذلك قول جل يا ذا(١) عن الردّ تدورُ على حسب(٢) الأدلَّةِ في النَّقدِ

نشأتُ على حبِّ الأحاديثِ من مهدى وتنقيحِها مِنْ جهدهم غاية الجَهْدِ أولئك في بيت القصيدة هم قَصْدي وأحمد أهلُ الجَهدِ في العلم والجدِّ لهم مدد يأتى من الله بالمدِّ وليس لهم تلك المذاهب من وردِ أتاهم بها صحب الرسول ذوو المجد وأهل الكسا هيهات ما الشُّوك كالوردِ فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي ومن يقتدي والضدُّ يعرف بالضدِّ وخَلِّ أَخَا التَّقليدِ بِالأَسرِ في القدِّ لأربعة لا شك في فضلهم عندي وهم عند ذكر الفضل واسطة العقد دليلاً ولا تقليدهم في غدٍ يجدي

وقال الإمام الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (المتوفى سنة ٧٥١) في كتابه: "إعلام الموقعين عن رب العالمين» بعد فاتحة الكتاب ما نصه: «أما بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلاً وعلى طريق هذه السعادة دليلاً، وذلك العلم النافع والعمل

<sup>(</sup>١) في مطبوع «عقيدة محمد عبد الوهاب»: «قدراً».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «عقيدة محمد عبد الوهاب»: «قدر».

<sup>(</sup>٣) ذكر بعض هذه الأبيات عثمان بن بشر النجدي في «عنوان المجد في تاريخ نجد» (١/ ٥٤) \_ ٥٥)، وأحمد بن حجر آل بوطامي في كتابه الجيّد «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية» (ص٨٠ ـ ٨١).



الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رُزِقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم.

وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي والظالم من المظلوم، ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاً وشرفه لشرف معلومه تابعاً، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين، وتلقي هذين العِلْمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عِصْمَته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ﴿إِنْ هُوَ إِلّا وَحَى يُوحَى ﴾ [النجم: ٤].

ولما كان التلقي عنه على نوعين: نوع بواسطة، ونوع بغير واسطة، وكان (١) بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق، واستولوا على الأمد فلا طمع (٢) لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم، واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال، فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي خطة رُشدٍ لم يستولوا عليها؟!

تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافياً زُلالاً، وأيدوا (٣) قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاً، فتحوا القلوب بعَدْلهم وبالقرآن والإيمان، والقُرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً، وكان سندهم فيه عن نبيهم على عن جبريل عن رب العالمين سنداً صحيحاً عالياً، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم؛ فَجَرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم.

ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد، ﴿وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمَيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ قَبْلَهم كما قال أصدق القائلين: ﴿ثُلَةٌ مِنَ ٱلأَوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ١٣، ١٤].

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «التلقّي». (٢) في مطبوع «الإعلام»: «مطمع».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «وأطدوا».



ثم جاء (۱) الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين، كما ثبت في «الصحيح» (۲) من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصاً واقتبسوا هذا الأمر عن (۳) مشكاتهم اقتباساً، وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً، فطار لهم الثناء الحسن في

وحديث ابن مسعود: رواه البخاري (٢٦٥٢) في «الشهادات»، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و(٣٦٥١) في «فضائل الصحابة»، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ، و(٣٤٢) في «الرقاق»، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليها، و(٣٦٥٨) في «الأيمان والنذور»، باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله، ومسلم (٣٥٣٣) في «الفضائل»، باب فضل الصحابة.

وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين، ولكنه عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٢٥/١٢) \_، ذكرها ثلاث مرات، وفي بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «ثم يتخلف».

وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (٢٥٣٤) في «الفضائل»، باب فضائل الصحابة بلفظ: «خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟.

وأما حديث عمران بن حصين: فرواه البخاري (٢٦٥١) في «الشهادات»، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و(٣٦٥٠) في «فضائل الصحابة»، باب فضائل أصحاب النبي على، و(٨٤٤٠) في «الرقاق»، باب ما يحذر من زهرة الدنيا، و(٦٦٩٥) في «الأيمان والنذور»، باب فضل الصحابة. وفيه: «فلا أدري! أقال رسول الله على بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟!».

أقول: وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٦/١٧)، ومن طريقه ابن حبان (٧٢٢٩)، ذكر: «ثم اللذين يلونهم» ثلاث مرات، ورواه الطبراني في «الكبير» (١٨/رقم ٥٨٥)، من طريق ابن أبي شيبة، فذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين.

وأما حديث عائشة: رواه مسلم (٢٥٣٦)، ولفظه: «القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث».

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «جاءت».

<sup>(</sup>۲) حديث أبي سعيد: رواه البخاري في «صحيحه» (۲۸۹۷) في «الجهاد»، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، و(٣٥٩٤) في «المناقب» في «علامات النبوة»، و(٣٦٤٩) في «الفضائل»، باب فضائل أصحاب النبي على ومسلم (٢٥٣٢) في «فضائل الصحابة»، باب فضل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «من».



العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين.

ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموقّقون من أشياعهم زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل<sup>(۱)</sup> طاروا إليه زُرَافات ووُحُداناً، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه على ما قال برهاناً، ونصوصه أجلّ في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس.

ثم خلف من بعدهم خُلُوف ﴿فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ وَكِانُواْ شِيكًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢] وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا<sup>(٢)</sup> التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد، وقالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَلِنَا عَلَىٰ مَا يَبغي اتباعه من وَإِنَّا عَلَىٰ مَقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٣]، والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ آهَلِ ٱلْكِتَابُ ﴾ [النساء: ١٢٣].

قال الشافعي (٣) قدس الله روحه: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». قال (٤) أبو عمر (٥) وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله». وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: «فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد».

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلِّد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال مَنْ فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء «فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بأُخذته». (٢) في مطبوع «الإعلام»: «وجعلوا».

<sup>(</sup>٣) في كتابه «الرسالة» (ص٤٢٥).(٤) في مطبوع «الإعلام»: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في «جامع بيان العلم» (٢/ ٧٨٧ و٩٩٣، ط. ابن الجوزي) بنحوه.



العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(۱). وكيف يكون من ورثة الرسول على من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلَّده ومتبوعه؟ ويُضيِّع (٢) ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ تالله إنها فتنة عمَّت فأعْمَت، ورَمَتِ القلوب فأصَمَّتْ، رُبِّي عليها الصغير وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجوراً، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراً.

ولما عمَّت بها البليَّة، وعظمت بسببها الرزيَّة، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، ولا يعدُّون العلم إلا إياها، فطالِبُ الحق من مظانِّه لديهم مفتون، ومُؤثِره على ما سواه عندهم مغبُون، نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل، وبغوا له الغوائل ورَمَوْه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: ﴿إِنِّ الْخَوائلُ دِينَكُمُ أَوَ أَنُ أَنَ يُطْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾.

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم، وإذا رُفع له علم السنة النبوية شمَّر إليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يُبَعثر ما في القبور، ويحصَّل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين (٦).

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه. (۲) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «عليه».

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «إنا نخاف».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأن»!

<sup>(</sup>٥) كذا مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «تساوى»!

<sup>(</sup>٦) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/٧ ـ ١٢ ـ بتحقيقي).





# 😝 الباب الأول 😝

قــوكــه تــعــالى: ﴿قُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَـٰكُم مِّنِي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ [البقرة: ٣٨]

قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة \_ والمراد الذرية \_ أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية: الهدى: الأنبياء والرسل والبينات (١)، وقال مقاتل بن حيان: الهدى: محمد على الهدى: العدى القرآن. وهذان القولان صحيحان، وقول أبى العالية أعم.

#### فصل

قال محمد تقي الدين: المراد بالهدى كل ما جاء من الله تعالى بواسطة الرسل، وما عداه فهو ضلال، وقوله: ﴿ أَهْبِطُوا ﴾: خطاب لآدم وحواء وإبليس

<sup>(</sup>۱) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والبيان».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۷۲ \_ ۳۷۳).



وقوله سبحانه: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُم مِّنِي هُدَى﴾ الخطاب هنا لآدم وحواء باعتبار ذريتهما؛ لأن إبليس قد علم الله أنه لا يتبع الهدى. وقد نفى الله الخوف والحزن عن كل من اتبع الكتاب والسنة في آيات البقرة، ونفى الشقاء والضلال عنهم في سورة طه، ويفهم من ذلك أن من لم يتبع الهدى بل أعرض عن الكتاب والسنة لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو رجال حزب أو تعصباً، وهذا هو الواقع، وقد أكّد ذلك سبحانه بقوله في سورة طه: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ وَمَنكَا﴾ [طه: ١٢٤]. قال صاحب «القاموس»(١): «الضّنك: الضيق في كل شيء للذكر والأنثى، ضَنكَ كَكَرُمَ ضَنْكاً وضَناكة وضُنوكة: ضاق، و \_ فلان ضَناكة فهو ضَنيك ضَعُف في رَأْيِهِ وجِسْمه ونَفْسِهِ وعَقْلِهِ».

قال محمد تقي الدين: فكل من أعرض عن ذكر الله وهو كلامه مع بيان رسوله الكريم على يعيش في ضنك وضيق في رأيه وجسمه ونفسه وعقله أو في بعضها، وهو الرأي والعقل والنفس وإن قوى الجسم فقد قال الله تعالى: ﴿ الله وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسْمَعْ لِقَوْلِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً يَعَسَبُونَ كُلُ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ مُو الْعَدُو فَالْحَدُرُمْ قَتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ الله [المنافقون: ٤].

وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْبَ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ وقوله [البقرة: ٣٩]: فيه وعيد شديد لمن لم يتبع كتاب الله وسنة رسوله وتسميته مكذباً؛ لأن من صدق الرسول لا بدّ أن يتبع ما جاء به. يزيد ذلك وضوحاً قوله تعالى في توبيخ اليهود في هذه السورة رقم (٢)(٢): ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئَبِ وَتَعَلَى فِي بَعْضٍ ٱلْكِئَبِ وَصَيح ذلك وقريباً إن شاء الله. اه.

## ∺ الباب الثاني 🔫

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُبُوا ٱلْحَقِّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ وَتَكْنُبُوا ٱلْحَقِّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٤٢]

قال ابن كثير: «يقول تعالى ناهياً اليهود عما كانوا يتعمّدونه من تلبيس الحق

<sup>(</sup>١) انظر: «القاموس المحيط» (ص١٢٢٣ \_ ضنك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رقم (١٥)»!



بالباطل، [بتمويهه] (۱) وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِّ إِلْبَطِلِ وَتَكُنْبُوا الْحَق وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَا تَلْبِسُوا الْحَق وَالْمَرهم بإظهار الحق والتصريح به، ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَطِلِ ﴾: لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب، وقال أبو العالية: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِ بِالْبَطِلِ ﴾ يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدّوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد ﷺ. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه (٢)،

#### فصيل

قال محمد تقي الدين: كل مبتدع يحرف القرآن والسنة لنصر بدعته كالخوارج والمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية المعادين لمذهب السلف، وممن سار على مذهب السلف الصالح أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه . وكل مدع للفقه متمذهب متعصب يحرف الكتاب والسنة؛ لنصر مذهبه مع ظهور بطلانه، كمحمد الخضر بن مايابا الذي ألف كتاباً سماه «إبرام النقض في تقرير السدل وإبطال القبض» وزعم أن أحاديث وضع اليمنى على اليسرى الصحيح منها منسوخ (٣)؛ إذ

وقد رد دعوى النسخ بشيء من التفصيل محمد بن محمد الميموني في كتابه «النصح الأوفى» (ص١٠٣) وبيّن أن أول من تزعّم هذا الادعاء (الشيخ عليش)، والذي حمله على ذلك التعصب المذهبي الذي كان يمتاز به بين أهل عصره، لكنه صدر منه ما صدر \_ كما قال أحمد بن الصديق في كتابه «المثنوي» (ص٣٢) \_ «عن تساهل وتهور وعدم إمعان وتدبر، مع ما للعصبية من التأثير العظيم في تزيين الباطل وقلب الحقائق».

وممن لم يوافق الشيخ عليش في دعواه على الرغم من انتصاره للسدل وتشهيره: صاحب «بيان مشهورة السدل والإرسال» فإنه قال (ص٣٩): «وأما ما ذكره في «شرحه» وفي «نوازله» من أن دليل ذلك \_ يعني النسخ \_ استمرار عمل أهل المدينة على السدل فيكون القبض منسوحاً فلا يعول عليه؛ لأن جمهور الصحابة بعد موته على صدر منهم القبض وكذلك جمهور التابعين، كما قاله الحافظان ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما».

وقد صنّف جمع من العلماء لا سيما المتأخرين منهم رسائل عدة في مسألة القبض والإرسال ما بين مؤيدٍ ومخالف، وهذه عناوين الرسائل التي وقفت عليها:

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وبتمويهه به».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إبرام النقض» (ص٢٨، ٤٠، ٩٢).

١ ـ "تحفة الأخيار في الرد على من قال بالقبض في هذه الأعصار" لأبي شعيب محمد بن =



القاسم الهواري، مطبوع، أفاده عبد العزيز بن عبد الله في «الموسوعة المغربية» (٣٨/٣) وفي «معلمة الفقه المالكي» (ص٢٨/٣).

٢ ـ «البحر المتلاطم الأمواج المذهب بما في سنة القبض من العناء واللجاج» لعبد الحي الكتانى، أفاده محمد بن عبد الله التليدي في «تراث المغاربة في الحديث النبوي».

٣ ـ «المنهج الأقوم في مسألتي الرفع والضم» لمجد الدين المؤيدي (مخطوط).

٤ ـ «المثنوي البتار» لأحمد الصديق الغماري، مطبوع في مصر، سنة (١٣٥٢هـ).

٥ ـ «سنة القبض والرفع في الصلاة» لمحمد الإطاري كما في «معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» (ص١٠٥).

٦ - «زهرة الأفكار في الرد على المخالفين بالقبض في هذه الأعصار» لعبد السلام بن الطيب الشرقي العربي، مطبوع.

٧ ـ «الحسام المنتضد المسنون على من قال: إن القبض غير مسنون» لعبد الرحمٰن بن جعفر الكتاني، مطبوع.

٨ - «الدليل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وواضح» لأبي عبد الله المسناوي، مطبوع.

9 - «إبرام النقض في مسألة القبض» لمحمد الحضري الجكني الشنقيطي، مطبوع في «دار البشائر»، سنة (١٤١٦هـ - ١٩٩٦م).

 ١٠ ـ «الكتاب الثمين في الضم والتأمين» لبدر الدين الحوثي، مخطوط في مكتبة «ضحيان» باليمن.

١١ - «نصرة الرفع والقبض في الصلاة النفل والفرض» لمحمد الكانوني الآسفي، أفاده عبد العزيز بن عبد الله في «معلمة الفقه المالكي» (ص٢٨٥).

17 - «سلوك السبيل الواضح في بيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور راجح» لمحمد بن جعفر الكتاني، أفاده عبد العزيز بن عبد الله في «معلمة الفقه المالكي» (٢٨٥).

١٣ \_ «نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة» لمحمد بن أحمد المشاوي، مخطوط في الأزهرية.

1٤ ـ «الجواب المسكت في رد حجج المعترض على القائلين بندبية القبض في صلاة النفل والفرض» لأبى الخير الأرواني، مخطوط في موريتانيا.

10 - «رفع الشأن المنصف السالك بإثبات سنة القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك» لأحمد الغماري، أفاده محمود سعيد ممدوح في «تشنيف الأسماع» (ص٨٢)، مطبوع في مصر سنة (١٩٣٣م).

١٦ ـ «هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة مذهب مالك» لابن عزوز، مطبوع في مصر، سنة ١٩٦٣م.



لا يعقل أن يروي الإمام مالك حديثاً صحيحاً عن النبي ﷺ، ورواه عنه البخاري ومسلم (۱) ولا شك في صحته ثم يفتي بخلافه فيما رواه عنه ابن القاسم في «مدونة سحنون» (۲) ، وقد هيأ الله له عالماً شنقيطيًّا من أهل بلده؛ فألف كتاباً في الرد عليه سماه «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» (۳) ، وتبرع بطبعه المجاهد الأكبر في المغارب كلها الذي أنقذ الله به أهل المغرب الأكبر من حدود السينغال إلى حدود مصر من ربقة الاستعمار وظلمته إلى حرية الاستقلال ونوره، ألا وهو الملك محمد الخامس (٤) رحمة الله عليه، ومن أجل المكارم أن شريكه في الجهاد الملك الحسن الثاني أطال الله بقاءه وأدام ارتقاءه. لما نفدت نسخ هذا الكتاب أمر بطبع ثانية، أجزل الله ثوابه وجزاه أحسن الجزاء.

ومؤلف هذا الكتاب هو العلامة السلفي المحدث الأصولي المفسر الأديب الشاعر المتفنن محمد بن أبي مدين الأستاذ في معهد بوتيلمت من بلاد شنقيط، وهذا الرجل نادرة زمانه يحتاج إليه أساتذة الأزهر وأساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة وكل جامعة عربية، لا أقول: الطلبة بل الأساتذة.

ومن سوء حظ العرب في هذا الزمان عموم الجهل والتقليد فيهم، وسيرهم

النصر لكراهة القبض والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض» لأبي عيسى سيدي المهدي الوزاني، مطبوع في موريتانيا.

<sup>1</sup>٨ ـ «القول الفصل في تأييد سنة السدل على مذهب إمام دار الهجرة النبوية الإمام مالك بن أنس رفيه لمحمد عابد، مطبوع في موريتانيا.

١٩ \_ ﴿إِرشَادُ السَّالُكُ إِلَى إِرسَالُ مَالُكُ ۗ لَعَلَيَ القَّارِي، مَطْبُوعُ (بَتَحَقَيقي).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۵۸ ـ ۱۵۹) كتاب قصر الصلاة في السفر، باب وضع اليدين إحداهما على الأحرى في الصلاة، والبخاري (٧٤٠) من حديث سهل بن سعد ومسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حجر.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المدونة» (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الكتاب عدة طبعات، وكانت الطبعة الأولى كما ذكر المصنف، وأما الطبعة الثانية فكانت سنة (١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م). أعيدت طباعته على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، وهي التي سنعزو لها.

<sup>(</sup>٤) للمصنف مقالة بعنوان «منقبة المجاهد الأكبر محمد الخامس ـ طيب الله ثراه ـ» تشرت في مجلة «الجامعة السلفية الهندية» (المجلد الثالث عشر/ العدد السادس، شعبان ١٤٠١هـ ـ الموافق ـ يونيو ـ) سنة ١٩٨١ (ص٥ ـ ٧) وهي في كتابنا «مقالات الهلالي» يسر الله إتمامه ونشره.



على صراط معوج؛ لأنهم لا يعتبرون العلم وإنما يعتبرون الشهادات المزيفة التي يحصل عليها كثير من الدواب فيتسنَّمون أعلى المراتب في الجامعات، وهم صمَّ بكمٌ عمي، فوالله الذي لا إله إلا هو لو ظفر بهذا الرجل أساتذة الجامعات في أوروبا؛ لاستفادوا من علمه وبذلوا النفس والنفيس في خدمته، ولكن كما قلنا من ضلالات العرب أنهم يتركون العين ويطلبون الأثر باعتمادهم على الشهادات، فهم كما قال الشاعر:

ولولبس الحمارُ ثيابَ خزِّ لقال النَّاسُ يا لك من حمارِ

فكذلك الجاهل إذا أخذ الشهادة من الجامعة يقول الناس: يا لك من عالم! وإذا لم تكن له شهادة يقول أشباه الناس: يا لك من جاهل! فمن أراد أن يعرف تحريف المقلدين المتعصبين إلى أي حد بلغ في الإسفاف، فليقرأ هذين الكتابين فيرى الأول ظلمة ويرى الثاني نوراً، وصدق رسول الله على إذ قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»(۱). فقد وجد في هذه الأمة من يلبس الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون(۲).

### 🖮 الباب الثالث 🗺

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مُ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مُمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ اللّهُ اللّ

قال (ك): «وقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ الآية. هؤلاء (٣) صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) الخطاب الوارد في الآية وإن كان وارداً في بني إسرائيل، فهو تنبيه لسائر الخلق، وتحذير من مثله، فصار الخطاب وإن كان خاصاً في الصورة، لكنه عام في المعنى، وأنت ترى كثيراً من الذين يروجون مقاصدهم يؤولون الأدلة، ويحيلونها إلى وجه بعيد، ويكتمون الحق ويسترونه بالباطل، حتى إذا كانت الأدلة لهم، قاموا في تأييدها ونصرتها، وإن كانت عليهم حرفوها وبدلوها، ونبذوها وراء ظهورهم، فكتموا الحق تارة، ولبسوه بالباطل تارة ثانية، قاله ابن بدران في «جواهر الأفكار» (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع "تفسير ابن كثير"، وفي الأصل: «هو»!



وأكل أموال الناس بالباطل، والويل: الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة، وقال ابن عباس: «يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه غضًا لم يَشِب، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدَّلوا كتاب الله، وغيَّروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مُسَاءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل إليكم». رواه البخاري(١).

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: «الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها»، وقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ أي: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت» (٢).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: وقد وجد في هذه الأمة من اتبع طريقهم، فكتبوا المجلدات في الأحكام الشرعية ونسبوها إلى الله ورسوله، وليس فيها: قال الله، ولا قال رسوله، فحللوا بها الفروج، ونقلوا الأموال من ملك شخص إلى شخص آخر، وسفكوا بها الدماء افتراء على الله، وهذا الوصف ينطبق على كل كتاب ألّف فيما يسمونه الفقه وحشي بالمسائل المجردة عن الدليل من الكتاب والسنة (٣)، وما أكثر هذه الكتب المظلمة، ورحمة الله على عبد المؤمن بن علي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/٤٦٦، ٤٦٨، ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) (إفاضة وإضافة) قال أبو عبيدة: ومما يلتقي مع هذه الآية قبل المذكورة هنا، وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أَتِيتُونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِنَابُ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يَظُنُّونَ ﴿ البقرة: ٧٩]. فقد وصف تعالى قسماً من اليهود بقوله: ﴿لاَ يَعْلَمُونَ الْكِنَابُ ﴾، أي: لا يعرفون التوراة ليطالعوها ويتحققوا ما في تضاعيفها من دلائل النبوة فيؤمنوا، أو أنهم لا يعرفون إلا القراءة الخالية عن التدبر والفهم، المقرونة بالتمني، ولذا قال: ﴿إِلاَ أَمَانِ ﴾، جمع «أمنية»، وهي تقدير الوقوع فيما يترامى إليه الأمل، والمعنى: إذا كانت الأماني مما يصح وصفه بالعلم فهي لهم، لا غيرها من جميع أنواعه، وقيل: الأماني بمعنى الأكاذيب، والمعنى عليه: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي: أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم =



# الملك الموحدي العالم، الذي أمر بإحراق كتب الفروع(١) في جميع أنحاء

فتقبلوها على التقليد، وهذا يساعده إخبار الله تعالى عنهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، أي: أن أسلافهم حرفوا الكلام، ومزجوا شرحها بالأكاذيب والتمويه والتضليل، وهؤلاء أخذوا ذلك منهم من غير تمحيص ولا نظر، يساعده قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلاَ يُظُنُّونَ ﴾، أي: ما هم إلا قوم قصارى أمرهم التقليد والظن، من غير أن يصلوا إلى رتبة العلم، فأنى يرجى منهم الإيمان المؤسس على قواعد اليقين، وفي الإتيان برفإن التي معناها النفي، والاستثناء برفإلا والله تأكيد لنفي العلم عنهم.

ولما ذم الله تعالى من لا يعلم، عُلم أن المعارف كسبية لا ضرورية.

ويؤخذ من أحكام هذه الآية: أن الاكتفاء بالظن في أصول الدين غير جائز، وأن التقليد لا يعد علماً؛ لأنه أخذ قول الغير بلا دليل، ومثل هذا لا يليق أن يكون متصفاً بالعلم أصلاً؛ لأن هذه طريقة العوام، وأن المُضلَّ وإن كان مذموماً، فالمغتر بإضلال المضِل أيضاً مذموم؛ لأنه تعالى ذمهم وإن كانوا بهذه الصفة.

ولما أثبت لهذا الفريق القطع على الله بما لا علم لهم به، وكان هذا معلوم الذم محتوم الإثم، سبب عنه الذم والإثم بطريق الأولى لفريق هو أردؤهم وأضرهم لعباد الله، وأعداهم فقال: ﴿فَوَيَلُّ﴾، والويل جماع الشر كله، أي: ما يجمع الشر كله كائن ﴿لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ﴾ منهم، أو من غيرهم، ﴿ٱلْكِنْبُ﴾ الذين يعلمون أنه من عندهم لا من عند الله تعالى، أو يكتبون التأويلات الزائفة ﴿إِلَيْنِهُمُ تَأْكِيدُ لدفع توهم المجاز كقولك: كتبته بيميني.

ثم أشار إلى قبح هذا الكذب وبعد رتبته في الخبث به ثُمَّمَ المفيدة للتراخي، فقال: ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ﴾، أي: لما كتبوه كذباً وبهتاناً ﴿مَلْدَا مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾.

ثم بين بالعلة الحاملة لهم على ذلك خساستهم وتراميهم إلى النجاسة، ودناءتهم، فقال: 
﴿ لِيَشْتُواْ بِهِ ﴿ ، أَي: بذلك الكذب الذي صنعوه ﴿ فَهَنّا قَلِلاً ﴾ ثم سبب عنه قوله: 
﴿ فَوَيّلٌ لَهُم مِّمّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِم ﴾ من ذلك الكذب على الله، ﴿ وَوَيّلٌ لَهُم مِّمّا يَكْسِبُونَ ﴾ ، أي: يجددون كسبه مما اشتروه به، والمراد مما يكسبون من الخبث، ولكنه حذفه لوضوح الدلالة عليه بقرينة ما تقدم.

وفي هذه الآية بيان لما شرف به كتابنا من أنه لإعجازه، لا يقدر أحد أن يأتي من عنده بما يدسه فيه، فيلبس به، فله تعالى الحمد والمنة.

وأشارت الآية إلى أن كسبهم هذا في غاية الرداءة لأنهم ضلوا عن الدين، وأضلوا، وباعوا آخرتهم بدنياهم، فذنبهم أعظم من ذنب غيرهم، فإن المعلوم أن الكذب على الغير مما يضر بعظم إثمه، فكيف بمن يكذب على الله ويضم إلى الكذب الإضلال، ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال في تحصيلها، ويضم إليها أنه مهد طريقاً في الإضلال باقياً على وجه الدهر، فلذلك عظم الله تعالى ما فعلوه "قاله العلامة ابن بدران في «جواهر الأفكار» (۲۳۷ \_ ۲۳۸).

(١) انظر تفصيل ذلك في مقالة (موقف الموحدين من كتب الفروع) للأستاذ سعيد =



مملكته، وأمر القضاة والمفتين ألا يقضوا ولا يفتوا إلا بدليل من الكتاب والسنة.

قال صاحب «الاستقصاء» في (الجزء الثاني ص١٣٦) ما نصه: «لما كانت سنة خمسين وخمسمائة أمر أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بإصلاح المساجد وبنائها في جميع مملكته وبتغيير المنكرات ما كانت، وأمر مع ذلك بتحريق كتب الفروع، ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منها، وكتب بذلك إلى جميع طلبة العلم من بلاد الأندلس والعدوة؛ فجزاه الله خيراً».

قال المحشي: «الذي في كتاب «المعجب» لعبد الواحد المراكشي أن يعقوب المنصور هو الآمر بذلك. فانظر هل فعل هذا اقتداءً بجده أم من ذاته لأول مرة؟ لكن الظاهر هو كلام المراكشي أن إحراق كتب الفروع وردَّ الناس إلى الكتاب والسنة كان مقصداً وعزماً لعبد المؤمن وابنه يوسف إلا أنهما لم يظهراه، وأظهره يعقوب بعدهما (۱). اه». وما ذكره المؤلف هنا منقولاً عن صاحب «القرطاس»، وكلام صاحب «المعجب» أولى بالاعتبار؛ لقُربه من الزمان المذكور ومشاهدته للواقع.

قال محمد تقي الدين: الرأي الأول عندي أرجح لأنه إذا ثبت أن هذا الأمر كان مقصوده، فما الذي يمنعه من تنفيذه وقد كان أقوى وأشد تمكيناً من حفيده؟ والله أعلم. اه.

وقال صاحب «الاستقصاء» أيضاً في الجزء نفسه صفحة (٢٠٠) في (ذكر أخبار يعقوب المنصور) ما نصه: «وأمر برفض فروع الفقه وإحراق كتب المذاهب، وأن الفقهاء لا يفتون إلا من الكتاب والسنة النبوية ولا يقلدون أحداً من الأثمة المجتهدين؛ بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم

<sup>=</sup> أعراب<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله تعالى ـ، وهي منشورة في مجلة «دعوة الحق» المغربية، العدد (٢٤٩) (ص٢٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>۱) للهلالي كلام مفصل في ذلك في مقالات عديدة، تطلبتُها وجمعتُها من بلدان مختلفة، ثم وجدته بيَّن ذلك في تقديمه لكتيب «خطبة السلطان المقدس مولانا سليمان العلوي كلله في الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة» (ص٣ ـ ٩) ط. مكتبة الساحل، الرباط، دون تأريخ. وانظر كتابي: «مقالات العلامة السلفي محمد تقي الدين الهلالي» يسر الله إتمامه ونشره.

<sup>(</sup>۱) هو من تلاميذ العلامة الهلالي، وظفرت بمراسلات بينهما، وبعضها استفتاءات وجهها أعراب لشيخه، رحمهما الله تعالى.



القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس»(١).اهـ.

وقال في صفحة (١٩٩) من الجزء نفسه: «وكان قد أمر لأول دولته بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات». اه.

قال محمد تقي الدين: وكنت قرأت في كتاب من كتب التاريخ أن أحد ملوك الموحدين \_ أظنه عبد المؤمن بن علي، أو يعقوب المنصور أو غيرهما \_ قال لوزيره \_ وكان يدعى أبا بكر \_: يا أبا بكر! أجد في «المدونة» في المسألة الواحدة أقوالاً متعددة متناقضة، فما المخرج في ذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين اختلف علماء الأصول في القول المشهور الذي يجب اتباعه في مذهب مالك، فقيل: هو ما وافق مذهب مالك في «المدونة»، وقيل: هو ما كثر القائلون به، وقيل: هو ما قوي دليله، فأحضر ذلك الملك نسخة من «سنن أبي داود» والمصحف، وقال: يا أبا بكر ما زدتني بجوابك إلا حيرة، أنا ما عندي إلا هذا وهذا \_ وأشار إلى كتاب الله و«سنن أبي داود» \_ أو هذا \_ وسلَّ السيف \_.

وأظن أن هذا الخبر يوجد في كتاب «المعجب»(٢) لعبد الواحد المراكشي،

<sup>(</sup>۱) «الاستقصاء» (۱/۱/۱۹) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) نعم الخبر فيه (ص ٤٠٠) ولكنه على لسان يوسف بن عبد المؤمن مع وزيره أبي بكر بن الجد، ومما قاله في هذا الأمر: "يا أبا بكر، المسألة فيها أربعة أقوال، أو خمسة أقوال، أو أكثر من هذا، فأي الأقوال هو الحق؟ ما نصه: وقال: "يا أبا بكر! ليس إلا هذا، وأشار إلى كتاب "السنن لأبي داود» \_ وكان عن يمينه \_ أو السيف»، وأما ولده يعقوب فهو الذي تجرأ جداً على نبذ كتب الفروع، وعمل على إحراق كتب المذاهب، قال المراكشي في "المعجب» (٤٠٠ \_ ٤٠١): "لقد شاهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس، يؤتى منها بالأحمال، فتوضع، ويطلق فيها النار».

وأما عبد المؤمن (والد يوسف المذكور آنفاً) ففي زمنه انطلقت شرارة التحذير والتخويف من النظر في كتب الفروع، وأكد لفقهاء زمانه ليس ثمة إلا الكتاب والسنة، وألَّف العلماء في عصره كتباً فقهية مهمة وجليلة فيها نصرة للدليل، منها: "الإنجاد في أبواب الجهاد» وطبع في مجلدين بتحقيقي، وهو للعلامة محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، المعروف بدابن المناصف) (٥٦٣ ـ ٢٦٠ه)، قال في (أوله): "ولما توخيت أن يكون هذا المجموع مبنياً على دلائل الكتاب والسنة، منزهاً عن شبه التقليد واتباع مذهب بغير دليل...»، وذكرتُ في تقديمي له (ص١٢٥ ـ ٢٢٦) نبذة عن محاربة الموحدين للجمود الفقهي، ولكن الأمر لم يطل، يقول الدكتور محمد بن شريفة في مقدمته لتحقيق كتاب "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» (ص٢١) على إثر طلب الموحدين أن لا يتولى القضاء إلا المحدثون، قال: "وقد أحدث هذا الأمر خللاً في سير خطة القضاء وخروجاً =



وهذا الذي قاله هذا الملك رحمة الله عليه هو الذي جاء به الرسول على وسار عليه الخلفاء الراشدون. اه.

## 🖮 الباب الرابع 🗺

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ شَيْئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﷺ [البقرة: ١٧٠]

قال (ك): "يقول تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ ﴾ لهؤلاء الكفرة من المشركين ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْرَلَ اللّه ﴾ على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل ﴿قَالُوا ﴾ في جواب ذلك ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا ﴾ أي: وجدنا ﴿عَلَيْهِ ءَابَاءَتًا ﴾ أي: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكراً عليهم: ﴿أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاقُهُم ﴾ أي: اللّين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ﴿لَا يَمْ قِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ أي: ليس لهم عقل (١) ولا هداية.

وروى ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله على الله الإسلام. فقالوا: ﴿بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ فأنزل الله هذه الآية (٢٠). وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله» في (الجزء الثاني صفحة ١٠٩) ما نصه:

<sup>=</sup> عن رسومها المعهودة في الأندلس والمغرب وأصبح الحال كما يقول بعضهم: «لقد كان الذين استقضوا منهم (أي من المحدثين) عند الناس في حالة تقصير في قضائهم، وكانت أحكامهم سخنة عين، وظهر ذلك عند العامة والخاصة إذ لا اطّلاع لهم على جزئيات المسائل اطّلاع أهل الفقه والفروع حتى كان منهم ممن له دين ربّما يباطن بعض الفروعيين ويسأله عن مشكلات المسائل ويتّخذه معيناً في قضاياه»، ثم قال بعد ذلك: «ثم هدأت الفورة وفشلت الفكرة وعاد القضاء إلى القائمين على «المدونة» وغيرها من كتب الفروع».

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فهم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن إسحاق ـ كما في «سيرة ابن هشام» (۱/ ٥٥٢)، ومن طريقه: ابن جرير (۲/ ٤٧)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٨١) رقم (١٥١١) ـ قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وإسناده ضعیف، محمد مولی زید بن ثابت مجهول، لم یرو عنه غیر ابن إسحاق، وانظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱٤٦/۲).



"وقَــــال عَلَىٰ : ﴿وَكَذَيْكِ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا اللهِ عَلَىٰ أَمْتُو وَكَذَيْكِ مِمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَتْتَدُونَ فَي قَلَ أَوْلَوْ جِثْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَمْتِهُ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَائَدِهِم مُقْتَدُونَ فَالُوا : عَلَيْهُ إِلنَّا مِمَا قَبُولُ الاهتداء، فقالوا : ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْمُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٤].

وفي هؤلاء ومثلهم(١) قال الله ﷺ: ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلبُّكُمُ

(۱) بل الآية رقم (۱۷۱) من هذه السورة وهي عقب الآية التي يفسرها هنا، تدل عليه، ونسوق كلام ابن بدران في «جواهر الأفكار» (٤٤٤ ـ ٤٤٠) لنفاسته، ومنه يظهر الذين ذكرناه على وجه لائح، قال رحمه الله تعالى: «يقول الله لهؤلاء الكفار: فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه آباؤكم، فتتركون ما يأمركم به ربكم، وآباءكم لا يعقلون من أمر الله شيئاً، ولا هم مصيبون حقاً، ولا مدركون رشداً؟ وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء، المستعمل له في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه فيما هو به جاهل، إلا من عقل له ولا تمييز.

والواو في قوله: ﴿ أَوَلَوْ كَانَ مَاكَأَوْهُمْ ﴾ للحال، والهمزة بمعنى الرد والتعجب؛ ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ بمعنى وجدنا، بدليل قوله: ﴿ بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ مَابَاءَنَا ﴾ [لقمان: ٢١] وهذه الآية صريحة في ذم التقليد، صراحة لا تقبل التأويل ولا الصرف عن ظاهرها.

وقد حكى ابن عطية: أن الإجماع منعقد على إبطاله في العقائد.

وقرر فخر الدين الرازي في تفسيره، بطلان التقليد بوجه عقلي، فقال: يقال للمقلد: هل تعترف بأن شرط جواز تقليد الإنسان، أن يعلم كونه محقاً، أم لا؟ فإن اعترفت بذلك، لم تعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقاً، فكيف عرفت أنه محق؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم التسلسل، وإن عرفته بالعقل فذاك كاف، فلا حاجة إلى التقليد، وإن قلت: ليس من شرط جواز تقليده، أن يعلم كونه محقاً، فإذن قد جوزت تقليده، وإن كان مبطلاً؟! فإذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل؟

وأيضاً هب أن ذلك المتقدم الذي قلدته كان عالماً بذلك الشيء، إلا أنّا لو قدرنا أن ذلك المتقدم، ما كان عالماً بذلك الشيء قط، وما اختار فيه البتة مذهباً، فأنت ماذا كنت تعمل؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه، كان لا بد من العدول إلى النظر؛ فكذا لهنا.

وأيضاً إذا قلدت من قبلك، فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لا تقليد؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور، وإما التسلسل، وإن عرفته لا بتقليد، بل بدليل، فإذا أوجبت تقليد ذلك المقدم، وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد؛ لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل، مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد، كنت مخالفاً له!! فثبت أن القول بالتقليد يفضى ثبوته إلى نفيه، فيكون باطلاً.

وما قاله هناً، الدليل يعم المقلد في التوحيد، والمقلد في الفروع، وقد جعل العلماء للمقلد في الفروع ميزاناً عادلاً، فاتفقوا على أن المكلف متى عرف الحق، لا يجوز له تقليد أحد في خلافه.



وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق، وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق، فلا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره.

وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ إِللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمُ ﴾ [آل عـمـران: ١٩٩] وقـولـه: ﴿وَإِنَا سَمِمُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمُ ﴾ [آل عـمـران: ١٩٩] وقـولـه: ﴿وَإِذَا سَمِمُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ
يَهْدُونَ بِالْخَيْقُ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ ﴾ [الأعـراف: ١٥٩] وقـولـه: ﴿وَإِذَا سَمِمُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ
مَرَى آمَيْنَهُمْ تَغِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٨٣].

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخد إن أخطأ، كما في الاجتهاد في القبلة، وأما إن قلد شخصاً دون نظيره باتباع هواه، ونصره بلسانه ويده من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاً، وإن كان متبوعه مخطئاً كان آثماً. كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.

ومن ثم قال الشافعي: أجمع المسلمون، على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

وقال ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.

وهذا كما قال، فإن الناس لا يختلفون، أن العلم هو: المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد، فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى، والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء، فإن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وكيف يكون من ورثة الرسول، من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى.

وذلك لأن مثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار، ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك، فيكون كسراً لقلبه، وتضييقاً لصدره، حيث صيره كالبهيمة، فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه، عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد».



ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلّد، كما لو قلَّد رجلاً (٢) فكفر وقلد آخر فأذنب فقلّد (٣) أخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام فيه. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ كُلُ وَلَا اللهُم مَّا يَتَقُونَ التوبة: ١١٥.

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا، وفي ثبوته إبطال التقليد أيضاً، فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها وهي الكتاب والسنة، أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك» ثم قال أبو عمر بسنده إلى عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله على يقول: «إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع»(٤). وبهذا الإسناد عن النبي على أنه قال: «تركت فيكم أمرين، لن

<sup>(</sup>١) في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «وقال».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «رجل».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «وقلَّد».

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/رقم ١٧)، والبزار (١٨٢ ـ «كشف الأستار»)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ١٧٤)، والمعافى بن عمران في «الزهد» رقم (٢١٩)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٨٣٠)، وأبو نعيم (٢/ ١٠)، وابن عبد البر في «الجامع» (١٨٢٥)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٨٧/١): «فيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو متروك، وقد حسن له الترمذي». وقال في (٥/ ٢٣٩): «كثير بن عبد الله ضعيف». وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب»، فإسناده ضعيف جدًا.



تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله (۱۱). ثم قال بسنده إلى زياد بن خُدَير (۲) قال: قال عمر (۳): «ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون (٤). اه.

#### فصل

قال محمد تقي الدين الهلالي: كل من دعي إلى كتاب الله أو سنة رسوله، فأعرض عنهما، فهو من شر الدواب الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية؛ لأن الله تعالى قال بعد ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم ﴾ تعالى قال بعد ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّٰهِ عَالَى اللّهِ عَلَا اللّهُ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤]. فالاستجابة لله وللرسول فيها الموت الحقيقي وهو بسعادة ورضوان من الله. وعدم الاستجابة لله وللرسول فيها الموت الحقيقي وهو موت القلب كما قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَخِيَيّنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُوتِ القلب كما قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخِيَيّنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ

قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (٢/ ٦٦٢) بعد أن ساقه بطوله: "فهذه طرق يشدّ القوي منها الضعيف؛ فهي صحيحة من قول عمر رفح الحديث نظر، والله أعلم".

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٨٦٥) بإسناد الحديث السابق، وسبق أنه ضعيف جداً، وذكره مالك في «الموطأ» كتاب القدر رقم (٣) بلاغاً عنه على والحديث صحيح له شواهد كثيرة، انظرها في: «السلسلة الصحيحة» (١٧٦١).

وأخرجه الحاكم (٩٣/١) من حديث أبي هريرة وابن عباس، وقال شيخنا الألباني في «الصحيحة» (٣٥٧/٤): «وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضاً، وخيرها حديث ابن عباس».

وأصل الحديث في مسلم (٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم. وانظر: «الصحيحة» (١٧٦١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جُدير» بالجيم في أوله، وصوابه بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) أخرج مقولته الدارمي في «السنن» (١/ ٧١)، والآجري في «تحريم النرد والشطرنج» رقم (٨٤)، والفريابي في «صفة النفاق» (ص٧١)، وابن المبارك في «الزهد» رقم (١٤٧٥)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٣٤)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٨٣٣)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم (٦٤١، ٣٤٣)، والهروي في «ذم الكلام» رقم (٢٧، ٧٧)، وابن بطة في «الإبانة» رقم (٣٤٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٩٦١)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٨٦٧، ١٨٦٩، ١٨٦٠)، وآدم بن أبي إياس في «العلم»، والعسكري في «المواعظ»، والبغوي والإسماعيلي، ونصر المقدسي في «الحجة»؛ - كما في «كنز العمال» (١٠ رقم ٢٩٤١، ٢٩٤١)، و«مسند الفاروق» (٢/ ٢٦٤) - من طرق، عن عمر، بعضها إسناده صحيح. قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٢٦٢) - من طرق، عن عمر، بعضها إسناده صحيح. قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٢٦٢) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يشدّ القوى قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٢٦٢) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يشدّ القوى قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٢٦٢) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق يشدّ القوى

<sup>(</sup>٤) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٩٧٧ ـ ٩٧٩، ط. ابن الجوزي).



نُورًا يَمْشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَن مَّمَلُهُ فِى الظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوك شَلِي النَّالِ الله الله وللرسول وكانوا أمواتاً بالكفر أو الشرك أو البدعة يصيرون بالاستجابة أحياء ويجعل الله لهم نوراً يمشون به في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى، والذين لم يستجيبوا لله يبقون أمواتاً، ولا يجعل الله لهم نوراً، فيبقون متخبطين في الظلمات في الدنيا والآخرة.

#### فصل

كل مشرك أو مبتدع ينسب شركه أو بدعته إلى نبي من الأنبياء أو إمام من الأئمة، كما فعلت النصارى حين نسبوا إلى عيسى أنه قال لهم: أنا ابن الله، وأنه قال لهم: أنا الأقنوم الثاني، فاعبدوني وهم كاذبون، انظر «البراهين الإنجيلية» لمؤلف هذا الكتاب(١).

وكذلك عباد القبور وأصحاب الطرائق الذين يستمدون الهداية وتنوير القلوب من شيوخهم، يزعمون أن شيوخهم أمروهم بذلك، فإن كان شيوخهم صالحين فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، وإن كانوا طالحين فإنهم أيضاً يتبرؤون منهم يوم القيامة، وإن كانوا طالحين فإنهم أيضاً يتبرؤون منهم كما قال رئيسهم إبليس: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا تُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَمَا لَا اللَّهَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَالسَبَجَنَّدُ لِى فَلَكُم تَن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَالسَبَجَنَّدُ لِى فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسكُم مَّ آنا إِن عَلَيْكُم وَمَا أَنتُد بِمُعْرِضٌ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَكَتُمُونِ مِن قَلْكُ إِنَّ الظَّلِينِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ إِن المِروا منهم مِن قَلْه عَلَيْ اللهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ إِن النام، يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿كَذَلِكُ تَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٦٧].

#### فصل

قول الحافظ أبي عمر: (وإن اختلفت الآثام)، معناه: إن الآية واردة في النوع الأول والثاني من المقلدين، فمن قلد رجلاً فأشرك بالله كان كافراً آيساً من رحمة الله، ومن قلد رجلاً ففعل محرماً أو ترك سنة كان آثماً، وهذا معنى اختلاف الآثام، ومن قلد رجلاً في أمر من أمور الدنيا كالتجارة والزراعة والصناعة فأخطأ الصواب، وخسر في أمر دنياه؛ كان ذلك التقليد وبالاً عليه.

<sup>(</sup>١) مضى النقل عنه مطولاً في (٢/ ٢٧)، وينظر ما سيأتي في هذا الجزء (ص١٦٨ ـ ١٦٩).



#### فصل

قول النبي على: "إني لأخاف على أمتي من أعمال ثلاثة..." إلى آخره، أولها: زلة العالم، فالعالم لا يعرف زلله وخطأه من صوابه يطرح التقليد وسؤاله عن الدليل، أما المقلد الأعمى الذي يأخذ من العالم كل ما قال يغلو في تعظيمه حتى يجعله معصوماً، فهذا هو الذي يهلك وعليه خاف النبي وهذا شر الثلاثة، فإن الحكم الجائر يعرفه الناس وينكرون، إما بأيديهم أو بألسنتهم أو بقلوبهم، والهوى المتبع كذلك يعرفه الناس فيحذرون صاحبه، وهو يعرف نفسه، فربما يتوب ويرجع إلى الحق.

#### فصل

الحديث الثاني واضح، فإن الناس ما داموا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله. وأما رسوله لا يقلّدون أحداً؛ فيكونون مهتدين باتباعهم كتاب الله وسنة رسوله. وأما أثر عمر (٢) و الله فقد تقدم الكلام على زلة العالم، وأما جدال المنافق بالقرآن فلا يقطعه إلا العلم بسنة النبي على كما إذا احتج المعتزلي بقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَدُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] على عدم رؤية الله تعالى بالإبصار يوم القيامة، وتأول قوله تعالى: ﴿ وُجُونً يَوْمَإِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّا نَاظِرَةً ﴿ الله الله الله الله الله الله المنبع للسنة سيفاً صقيلاً من حديث رسول الله عليه وهو قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه غمام (٣)، وهو حديث في غاية الصحة. اه.

#### ∺ الباب الخاوس 🔫

قوله تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبُعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّثَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيذٍ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَعْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَعْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريباً. (٢) سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٢) من حديث أبي هريرة، وهو عند البخاري (٣) أخرجه البخاري، ومسلم (١٨٣) من حديث أبي سعيد الخدري.



# ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ و صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ الللِهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

قال ابن عباس: کانوا $^{(1)}$  [علی هدی $^{(7)}$  علی ملة آدم، [فلما ضلوا و $^{(7)}$ عبدوا الأصنام [بعث الله](٤) نوحاً، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُوا فِيهُ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيَّنَهُمُّ أي من بعد ما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيَّهُ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُّهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾. وقال عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة في قوله: ﴿فَهَدَى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيْهِ﴾ الآية. قال: قال النبي ﷺ: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولاً الجنة، بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغداً لليهود، وبعد غد للنصارى (٥) . اه. وقوله: ﴿ بِإِذْنِيرُ ﴾ أي: بعلمه بهم وبما هداهم له. قاله ابن جرير ﴿وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ﴾ أي: من خلقه ﴿إِلَىٰ مِبرَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: وله الحكمة والحجة البالغة. وفي «صحيح البخاري ومسلم»(٦) عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه

<sup>(</sup>۱) قبلها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»، وقال العوفي عن ابن عباس: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣] يقول: كانوا كفاراً ﴿فَبَمَتُ اللَّهُ ٱلنِّيمِتُنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]. والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى؛ لأن الناس».

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) بدلها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حتى».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فبعث الله إليهم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٨٢ \_ ٨٣)، وهو عند مسلم (٨٥٥)، وأبي يعلى (١٨) ٨٨ \_ ٨٨). (٨١ / ٨٨ \_ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٧٠)، ولم أقف عليه عند البخاري.



يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»، وفي الدعاء المأثور: «اللهم أرنا الحق حقًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماماً»(١).

#### فصل

قال: فالذين تفرقوا على مذاهب وطرائق وفرق في العقائد ليسوا على منهاج النبي ﷺ قَالُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ النبي ﷺ قَالُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي سُورة الأنعام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّ إِنَّا اللهِ مُمَّ يُنْبَعُهُم كِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ مُمَّ يُنْبَعُهُم كِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مُمَّ يُنْبَعُهُم كِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ اللهِ المُلْعِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُلْ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/۸۷۸ ـ ۲۸۱) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سبق لفظه وتخريجه.





#### 😝 الباب الأول 😣

قوله تعالى: ﴿أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَبِ يُدْعُونَ إِلَى كِنَبِ
اللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ
لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا آيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 
لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا آيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 
لَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا آيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 
لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِينَتْ كُلُ نَفْسِ مَّا 
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ آلِ عَمِانَ: ٢٣ ـ ٢٥]

قال (ك): «يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم الذين بأيديهم، وهما: التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد على تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد.

ثم قال تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لَن تَمَتَكَنَا النَّارُ إِلَّا آَيَامًا مَعْدُودَاتُ اِن أَي إِنها حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام، عن كل ألف سنة في الدنيا يوماً، وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة.

ثم قال تعالى: ﴿وَغَمَّمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أي: ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوا(١) ولم ينزل الله به سلطاناً، قال الله تعالى متهدِّداً لهم ومتوعداً: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْب

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وافتعلوه».



فِيهِ أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله، وكذبوا رسله، وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله وحاكم عليهم (١) ومجازيهم به، ولهذا قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ أي: لا شك في وقوعه وكونه ﴿وَوُفِيَتْ كُلُ فَنْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: وقد وجد في هذه الأمة من زاد على اليهود في دعواهم، فادعى أن النار لا تمسه أصلاً مع ارتكاب موجبها من المعاصي، وقد قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ تَعَالَى فَي سورة النساء: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَظِيمًا الله عَلَيْهِ وَلَعَنَامُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا الله [النساء: ٩٣].

قال (ك): "وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً، وقال البخاري بسنده (٣) عن النعمان بن بشير قال: سمعت ابن جرير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُمُ جَهَنَّمُ [النساء: ٩٣] هي آخر ما نزل وما نسخها شيء اه.

وقال صاحب «الرّماح»(١) وهو عمر بن سعيد الفوتي: أخبرني محمد الغالي أن الشيخ التجاني قال: «صاحبي لا تمسه النار، ولو قتل سبعين روحاً إذا تاب

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومحاسبهم عليه».

<sup>(</sup>۲) انظر: "تفسير ابن كثير" (٣/ ٤١).(۳) أخرجه البخاري (٤٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٥٨١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۹).

<sup>(</sup>٦) اسمه «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» لمؤلفه المذكور آنفاً، وهو من أهم كتب التيجانية، وقد قال عنه المصنف في «الهدية الهادية» (ص٢٤): «وهو عند جميع التيجانيين ثقة فيما ينقل، لا يتطرق الشك إليه»!!



بعد ذلك». مفهومه إن لم يتب تمسه النار، وهذا يهدم كل ما تقدم من أن من أخذ ورده فهو محرر من النار، وأنه من الآمنين، وأن الله يغفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، وينجيه من جميع عذابه وتخويفه وأن الله يؤدي عنه جميع تبعاته من فضله لا من حسناته، وأنه لا يرى أهوال الموقف وأنه يدخل الجنة في أول الزمرة الأولى هو ووالداه وأولاده وأزواجه، وهذه معضلة يجب على التيجانيين أن يحلوها، ولن يستطيعوا لحلها سبيلاً(۱).اه.

قال محمد تقي الدين الهلالي: كل من دعي إلى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ؛ فامتنع من القبول، فهو متعرض لهذا الوعيد، وسيأتي في سورة النساء إن شاء الله زيادة بيان لهذا المعنى.

# 🔀 الباب الثانى 🔫

قـولـه تـعـالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ إِنْ كُنتُمْ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ آلَ عَمِانَ: ٣١، ٣٢]

قال (ك): «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب (٢) في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله (٣)، كما ثبت في «الصحيح» عن رسول الله على أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردّ» (٤). ولهذا قال: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِ يُحِبِبُكُمُ الله ﴾ أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: «ليس الشأن أن تُحِب إنما الشأن أن تُحب»، وقال الحسن البصري وغيره من السلف: «زعم قوم أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: ﴿قُلُ وَعُيره من السلف: «زعم قوم أنهم يحبون الله، فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: ﴿قُلُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الهدية الهادية» (۹۸)، وانظر (ص١٠٠) منه.

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في دعواه».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأحواله».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



ثم قال تعالى: ﴿ وَيَنْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيهُ ﴾ أي: باتباعكم الرسول (١) على يحصل لكم هذا من بركة سفارته، ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللّهُ وَالرّسُولَ مَا فَإِن تُولُوا ﴾ أي: خالفوا (٢) أمره ﴿ فَإِنّ اللّهَ لا يحب من اتصف يُحبُ آلكَفِرِينَ ﴾ فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتبع (٣) الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ مِنْكُمُ وَيَثُلُقُ النّبِيّانَ ﴾ [آل عمران: ١٨] إن شاء الله تعالى (٤).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: هذه الآية هي الفاصلة بين المحقين والمبطلين والصادقين والكاذبين؛ فإن كل من يدعي الإسلام ويدعي أنه يحب الرسول الشياف ولكن الله تعالى بهاتين الآيتين وضع امتحاناً للمدعين وهو الاتباع، فمن اتبع الرسول تصديقاً وعملاً بما جاء به، ولم يرد من حديثه شيئاً والتزم الحكم بالشرع الذي جاء به فهو محق، ومن أعرض عما جاء به فهو كاذب في ادعائه.

ومن أدلة الاتباع الدالة على المحبة الصادقة في حق الأمم: العزة والنصر، فإن الله تعالى يقول في سورة آل عمران: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَعَرَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَعَرَنُواْ وَلَا تَعَرَنُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَعَرَنُواْ أَذَلة استمر عليهم الذل زماناً طويلاً فليسوا بمؤمنين؛ لأن الله وعد المؤمنين بالنصر والله لا يخلف الميعاد، فإذا كان العدو يساوي المسلمين في العدد وانهزم المسلمون مرة بعد مرة وطال زمان غلبته فأولئك ليسوا مؤمنين حقًا، لقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى اَلْمُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «للرسول».

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عن».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يتابع».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/٤٦ ـ ٤٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) هذه الجملة لا خبر لها: كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) ولا سيما أن ﴿سَكِيلاً﴾ نكرة في سياق النهي، وهذا من ألفاظ العموم، وعليه بنى بعض الفقهاء حرمة أي عمل فيه احتقار وإهانة للمسلم من قبل الكافر.



وإذ جاء الأمر باتباع غير النبي ﷺ، كقوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَالسَّنبِ قُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَكْ لَلَمُمُ مَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَكْ لَمُمُ مَا اللَّوْرَ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَكْ لَمُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَكْ لَمُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ وَالتوبة: ١٠٠].

فاتباع غير المعصوم لا بدّ له من دليل وإلا كان تقليداً، والتقليد في دين الله حرام بالنسبة لمن عنده من العلم ما يميز به الحق من الباطل، أما إذا كان عاميًّا صرفاً فيجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة الذين يثق بدينهم وأمانتهم، ولا يجوز أن يتقيد بمذهب.

ويحسن أن أذكر هنا الفرق بين التقليد والاتباع، فإن كثيراً من الناس لا يفرقون بينهما. قال الحافظ أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (الجزء الثاني): «قال أهل العلم والنظر: حد العلم: [علم الشيء] (على المعلوم على ما هو به ( $^{(7)}$ )، فمن بان له الشيء فقد علمه، قالوا: والمقلد لا علم له، ولم ( $^{(3)}$ ) يختلفوا في ذلك، ومن هنا ( $^{(3)}$ ) و والله أعلم \_ قال البحتري ( $^{(7)}$ ):

وأرى الناس مجمعين (٧) على فضلك من بين سيّد ومسود عرف العالمون فضلك بالعلم وقال البجهّالُ بالتّقليد

وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: «التقليد: معناه في الشريعة. الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك<sup>(٨)</sup> ممنوع منه في الشريعة. والاتباع ما ثبت عليه حجة». وقال في موضع آخر من كتابه: «كل من اتبع<sup>(٩)</sup> قوله من غير أن [يوجب]<sup>(١١)</sup> عليك [الدليل اتباع قوله]<sup>(١١)</sup> فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ، والتقليد ممنوع».اه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الجامع»: «التبيين». (٣) في مطبوع «الجامع»: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الجامع»: «لم». (٥) في مطبوع «الجامع»: «لههنا».

<sup>(</sup>٦) بعدها في مطبوع «الجامع»: «في محمد بن عبد الملك الزيات».

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «الجامع»: «مجمعون» والأبيات فيه فيها تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>A) في مطبوع «الجامع»: «وهذا».(A) في مطبوع «الجامع»: «اتبعت».

<sup>(</sup>١٠) في مطبوع «الجامع»: «يجب».

<sup>(</sup>١١) في مطبوع «الجامع»: «قبوله لدليل يوجب ذلك».





## 🚧 الباب الأول 🗺

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ مَا مَنُوا الْطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُّمْ تُؤْمِئُونَ بِاللّهِ وَالْيُوْرِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُّمُ تُؤْمِئُونَ اِللّهِ وَالْيُوْرِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ مِن مَّبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُمُونُوا بِهِم وَمَا أُنزِلَ مِن مَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يُضِلّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا ﴿ وَإِنَا قِيلَ لَمُمْ اللّهُ مَا أَن زَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صَدُودًا ﴿ فَكَيْفُ إِلَا لِمَا أَن يُصَلّمُهُمْ مَنكَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِنَا قِيلَ لَمُمْ صَدُودًا إِلَى مَا أَن زَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صَدُودًا ﴿ وَكَيْفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا إِحْسَننَا وَتَوْفِيقًا ﴿ وَمَا قَدْمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ مَلُكُمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَلَى اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَى اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَلْهُمْ وَقُلُ لَلْهُمْ وَقُلُ لَلْهُمْ وَلَا لَلْهُمْ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُمُ الرَّسُولُ لِللللهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلِهُ وَلَا لَلْمُؤْلُولُ الللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلِهُ الللّهُ

«روى أحمد<sup>(۱)</sup> بسنده عن علي قال: بعث رسول الله على سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله على أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فأجمعوا لي حطباً، ثم دعا بنارٍ فأضرمها فيه. ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله على من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله على فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٨٢)، والبخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠).



أمركم أن تدخلوها فادخلوها، قال: فرجعوا إلى رسول الله على فأخبروه، فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف»، أخرجاه في «الصحيحين»»(۱). وقوله تعالى: ﴿وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُّ ﴾(۲) قال (ك): «يعني العلماء، والظاهر والله أعلم أنها عامة في (٣) أولي الأمر من العلماء (٤) والأمراء»(٥).

قال محمد تقي الدين: إذا كان الأمراء علماء، وكان الأمر واضحاً فقد اجتمع فيهم الفريقان، وإن لم يكن واضحاً وجب عليهم أن يستشيروا العلماء كما كان عمر في يفعل (٢)، وإن لم يكن الأمراء علماء وجب على العلماء أن يبينوا حكم الله، وعلى الأمراء أن ينفذوا.

ثم قال (ك): ﴿ أَطِيعُواْ اَللَّهَ ﴾ أي: اتبعوا كتابه ﴿ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ ﴾ أي: خذوا سنته (٧) وقوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قال مجاهد وغير واحد من السلف (٨): إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر من الله الحال بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُّكُهُ إِلَى اللّهَ اللّهِ اللّهِ والسنة، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُّكُهُ إِلَى اللّهَ ﴾ [الشورى: ١٠]

انظر: «تفسير ابن كثير» (١٣١/٤).

<sup>(</sup>٢) كتب إليَّ الأخ المحقق النبيه محمد زياد التكلة في ٢٢ شعبان ١٤٢٦ه أنه كان في معايدة مع أخيه الشيخ صديقنا عمر الحفيان بعد صلاة العشاء ليلة الاثنين ١٤٢٥/١٤ هـ لفضيلة الشيخ المربي العلامة عبد الرحمن الباني - حفظه الله - وحدثهم على لسان العلامة الهلالي أن الفرنسيين لما استولوا على المغرب والجزائر وتونس طبعوا المصحف في المغرب طبعة أنيقة جذابة، مليئة بالحسن والفن، وما عملوا تغييراً إلا أربعة حروف كلمة ﴿منكم﴾. في هذه الآية وراجت على الناس، ثم تنبهوا لها، فجمعوا كل النسخ المطبوعة وأحرقوها. قال أبو عبيدة: وظفرتُ بنحوها بقلم الهلالي نفسه في بعض مقالاته المنشورة، وقد تجمع لي منها - ولله الحمد - الشيء الكثير وسترى النور قريباً، نفع الله بها، وتقبّلها من صاحبها وجامعها، آمين.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كل».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأمراء والعلماء».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٦) مشاورة عمر فله ثابتة في غير ما حادثة، ستأتي واحدة منها عند المصنف (ص٧٦) وتخريجها هناك.

<sup>(</sup>V) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بسنته».

 <sup>(</sup>٨) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي» والمذكور لفظ كلام الشافعي، وبسط ابن التير في «الإعلام» (٢/ ٩٢) عبارات السلف في هذا الباب، وخرجتها في تعليقي عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



فما حكم به الكتاب والسنة (١) وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا السفلال؟ ولسهدا قبال تعالى: ﴿إِن كُمُّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ﴿إِن كُمُّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرُ ﴾.

فدل على أن من لم يتحاكم في محل (٢) النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ ﴾ أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع (٣) ﴿ خَيْرٌ وَاللَّهُ مَا تَأْوِيلًا ﴾ أي: وأحسن عاقبة ومآلاً، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد: وأحسن جزاءً، وهو قريب (٤). اه.

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ الآيات قال (ك): «هذا إنكار من الله ظل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف (٥)، وقيل: في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية (٢٠)، وقيل

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كتاب الله وسنة رسوله».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مجال».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في فصل النزاع إليها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٩١ رقم (٥٥٤٨) والطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩٤ ) بسند صحيح إلى مجاهد، وصححه الحافظ في «الفتح» (٥/ ٣٧) بقوله: «وروي بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد».

وأخرجه بنحوه إسحاق بن راهويه في «تفسيره» \_ ومن طريقه الواحدي في «أمباب النزول» (000) \_ وابن جرير (000)، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (000) من مرسل الشعبي، وإسناده صحيح، وصحح ابن حجر في «الفتح» (000) إسناد مرسل الشعبي، وعزاه لابن راهويه في «تفسيره»، وهما مرسلان، لا يعضد أحدهما الآخر، إذ الضعف في محل واحد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ـ ومن طريقه ابن أبي حاتم ـ في «تفسيره» كما في «العجاب» (٢/ مدرجه ابن إسحاق وهو مجهول، وزاد عزوه في «الدر المنثور» لابن المنذر.



غير ذلك (١). والآية أعم من ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكم (٢) إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا (٣) ولهذا قال: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ ﴾ إلى آخرها.

وقوله: ﴿ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ أي: يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين (٤) كما قال تعالى في (٥) المشركين: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا ﴾ [لقمان: ٢١]، وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَامُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ الآية.

ثم قال تعالى في ذم المنافقين: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِ مَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ أي: فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم، واحتاجوا إليك في ذلك ﴿ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَنَا وَتَوَفِيقًا ﴾ أي: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق، أي: المداراة والمصانعة لا اعتقاداً (٢) في صحة تلك الحكومة، كما أخبر تعالى عنهم في قوله: ﴿ فَتَرَى اللّهِ فِي اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَيْ مَا أَسُرُوا فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مَا أَسُرُوا فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ قَلْلُهُ إِلَى قوله: ﴿ إِلّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) انظره في: «العجاب» (۹۰۳/۲)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (۱/ ٣٣٠)، و«الفتح السماوي» (۲/ ٤٧٤)، و«الاستيعاب في بيان الأسباب» (٤١٨/١ ـ ٤٢٤).

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وتحاكموا». (۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هاهنا».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عن ذلك».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع "تفسير ابن كثير": «عن».(٦) في مطبوع "تفسير ابن كثير" زيادة: «منا».

<sup>(</sup>A) قال ابن حجر في «العجاب» (٩٠٠/٢): «قلت: كذّا وقع في هذه الرواية (أبو برزة) \_ براء ثم زاي منقوطة \_ ووقع في غيرها (أبو بردة) \_ بدال بدل الزاي وضم أوله \_ وهو أولى، فما أظن أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير هذا الكاهن».



ثم قال تعالى: ﴿أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾. هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية فاكتف به يا محمد فيهم؛ فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم، ولهذا قال له: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي: لا تعنفهم على ما في قلوبهم ﴿وَعِظْهُمْ ﴾ أي: وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر ﴿وَقُلُ لَهُمْ فِي ٱنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعَ وَانههم عما في قلوبهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع (١) لهم (٢٠).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُعْلَىٰ عِإِذْتِ اللَّهِ ﴾ إلى آخر الآيات. قال (ك): «يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ ﴾ أي: فرضت طاعته على من أرسل (٣) إليهم وقوله: ﴿ بِإِذْنِ اللّهِ قال مجاهد: أي: لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني: لا يطيعه إلا من وفَقتُه لذلك كقوله: ﴿ وَلَقَتُهُ مِيلَانِكِمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذَنِهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] أي: عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظُلْمُوا أَنفُسَهُم ﴾ الآية يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول ﷺ (٤) فيستغفروا الله عنده، ويسألوه أن يغفر لهم؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم ولهذا قال: ﴿ لَوَجَدُوا الله تَوْمِكُ ﴾ (٥).

#### فصيل

قال محمد تقي الدين: حديث عليّ يدلنا على أن الطاعة المطلقة في الإسلام لا تكون إلا لله ولرسوله، أما طاعة الله تعالى، فلأنه ربنا ومالكنا ونحن عبيده، وأما طاعة الرسول على فلأنه كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنِطِقُ عَنِ الْمُوكَلُ ﴾ إنْ هُوَ إِلّا وَحَى يُطِعُ الرّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله الله عالى: ﴿مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله الله الله الله الله الله الله عن ربه على وفيما على المور الدين وأما أولو الأمر ومنهم ذلك الأمير(٢). الذي أمر أصحابه لما يقول في أمور الدين وأما أولو الأمر ومنهم ذلك الأمير(٢). الذي أمر أصحابه لما

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «وادع»!

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (١٣٨/٤ ـ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أرسله».

<sup>(</sup>٤) سيأتي من المصنف بيان ما في قول ابن كثير هذا.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) الذي وردت قصته في الحديث المتقدم آنفاً، وهناك تخريجه.



غضب عليهم أن يجمعوا حطباً، فجمعوه وأوقدت فيه النار، فأمرهم أن يدخلوها، فأخبر النبي عليه أنهم لو أطاعوه ودخلوها لاتصلت لهم بنار جهنم؛ لأن هذا الأمر الذي أمرهم به الأمير منكر، والطاعة للأمراء إنما تكون في المعروف؛ لأن الأمراء غير معصومين؛ فقد ينطقون عن الهوى، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم.

وفي هذا الحديث فائدة أخرى، وهي أن الشباب أكثر استفادة وفهماً للدعوة من الشيوخ؛ لأن الشيوخ أرادوا أن يدخلوا النار فمنعهم الشاب، وقال: إن هذا الذي أمر به الأمير يمكن أن يكون من هوى نفسه ولا يرضى به النبي على خصوصاً والرجل غضبان والغضب يشبه الجنون، فكان رأي الشاب صحيحاً موافقاً للحق فقد أقرّه النبي على الهذا.

وقول ابن كثير في تفسير طاعة الله وطاعة الرسول أنهما (اتباع الكتاب والسنة) ردُّ على من يحتج بأقوال غير المعصوم فيحلل بها ويحرم.

قال محمد تقي الدين: ما قاله الحافظ (ك) في رد كل نزاع إلى الكتاب والسنة واضح لا يحتاج إلى زيادة بيان فجزاه الله خيراً. وقوله: كعب بن الأشرف هو قاضي اليهود في المدينة، وقوله: فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل.

قال محمد تقي الدين: فكل قوم حصروا التحاكم في مذهبهم وألزموا الحاكم أن لا يخرج عنه وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة، أو لا دليل عليه منهما أو مما في معناهما، فهم متحاكمون إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به، وقد أضلهم الشيطان ضلالاً بعيداً.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ الله ﴾ الآية دليل قاطع على أن كل من دعي إلى كتاب الله وسنة رسوله للتحاكم أو العبادة أو التخلق أو التحليل والتحريم فلم يجب إلى ذلك أنه من المنافقين وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ولا بدّ أن تصيبه المصائب ولا ترفع عنه إلا بالتوبة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذه المصيبة التي أصابت المسلمين عموماً والعرب خصوصاً وهي أن شرذمة قليلة من يهود الآفاق استطاعت أن تغتصب ثالث المساجد المقدسة (١)

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب، وقوله: «ثالث الحرمين» المشهورة على الألسنة غير صواب، \_



من ست مائة مليون مسلم ومائة مليون من العرب أكثرهم مسلمون، فعجز هؤلاه كلهم أن يستردوا ذلك المسجد المقدس، ولما أرادوا أن يستردو نكصوا على أعقابهم وخسروا أراضي أخرى. وقع لهم ذلك أكثر من مرة، وإلى الآن لا يزالون يتخبطون في ظلماتهم ولم يهتدوا إلى طريق الخلاص، وهو ظاهر لكل من أوتي شيئاً من نور العلم والإيمان ألا وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول على .

ووالله ثم والله لن ترفع عنهم هذه المصيبة إلا بالتوبة إلى الله مما هم فيه من الحكم بغير ما أنزل الله، واتباع غير سبيل المؤمنين، ونحن لا نستطيع إلا النصيحة والدعاء، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وقول (ك): "يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول...» إلى آخره، خطأ عظيم لأن الضمائر السبعة تعود على المتحاكمين إلى الطاغوت التاركين التحاكم إلى الله ورسوله، وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُوا فِي أَفْلُسِهِمْ حَرَبًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِّيمًا ١٠٠ [النساء: ١٥] فهذه ستة ضمائر تضاف إلى السبعة المتقدِّم ذكرها، فيصير المجموع ثلاثة عشر ضميراً كلها للمنافقين، وفي هذا حث لهم على التوبة من نفاقهم إلى الله تعالى، ومن كمال توبتهم أن يجيؤوا إلى الرسول على ويسألوه العفو عن الصدود الذي وقع منهم والإعراض عن التحاكم إليه ويلتمسوا أن يستغفر الله لهم، وليس الكلام في عامة العصاة والمذنبين كما توهم الحافظ (ك) والكمال له؛ لأن ذلك يقتضي أن كل من أذنب ذنباً في حياة النبي على مأمور أن يأتي إلى النبي ليستغفر له وهذا غير صحيح، والطامة الكبرى أنه ذكر بعد ذلك حكاية تدل على [أن] المذنبين حتى بعد وفاة النبي ﷺ ينبغي لهم أن يأتوا إلى حجرته التي هو مدفون فيها فيفعلوا ذلك، يدل على ذلك الحكاية التي حكاها ولم ينقلها من كتب الحديث بسند أو بغير سند وإنما نسبها إلى شيوخ ذكر منهم واحداً، وهو أبو منصور الصباغ، وهي حكاية الأعرابي عن العتبي أنه قال: كنت جالساً عند قبر النبي ﷺ فجاء أعرابي فقال:

<sup>=</sup> إذ الأقصى ليس بحرم، وهذا خطأ قديم، نبّه عليه وعلى خطأ قولة (مسجد حرم الخليل إبراهيم): شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ١٤ \_ ١٥)، و «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٤٣٤).



السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرُوا اللهُ اللهُ وَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفُرُوا اللهُ وَاسْتَغْفُرُوا اللهُ وَاسْتَغْفُرُوا اللهُ وَاسْتَغُوا اللهُ وَاللهُ وَاسْتَعْفُرُوا اللهُ وَاسْتَغْفُرُوا اللهُ وَاسْتَعْفُرُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَالل

وقد جئتك مستغفراً لذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول:

يا خير مَنْ دُفنتْ بالقاع أعظمُه فطاب من طيبهن القاعُ والأكمُ . نفسي الفداءُ لقبرِ أنتَ ساكنُه فيه العفافُ وفيه الجُودُ والكرمُ

ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيت النبي على النوم، فقال: «يا عتبي الحق الأعرابي، فبشِّره أن الله قد غفر له». اه(١).

قال محمد تقي الدين: قوله: كنت جالساً عند قبر النبي على ظاهره باطل؛ لأن بينه وبين قبر النبي جداران وحائط بيت عائشة وقد حفظ الله قبر النبي على فلم تره عين ولم تمسه يد بعد زمان الصحابة رضوان الله عليهم، وفي زمان الصحابة كانت أم المؤمنين عائشة ساكنة في بيتها الذي في حجرته القبور الثلاثة، ولم يأت أحد قط من الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم إلى بيت عائشة ويستأذن في زيارة قبر النبي على، اللهم إلا عمر، بعث ابنه عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه لما حضرته الوفاة فأذنت، ودفن مع صاحبيه في مكان واحد (٢).

ولو كان إتيان القبر مشروعاً لكل مذنب لما قدرت عائشة أن تسكن في بيتها

<sup>(</sup>۱) أخرجها ابن الجوزي في «مثير العَزم الساكن» (٢/ ٣٠١ ـ ٣٠١)، وابن النجار في «الدرة الثمينة» (ص١٤٧)، وفي إسنادها الحسن بن محمد البلخي، قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٣٥): «والحسن بن محمد البلخي هذا لا أدري هل له من الحديث غير ما ذكرت أم لا؟ وإن روي عنه غير ما ذكرته فإنه يكون قليلاً وكلها مناكير».

وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص٢٥٣):

<sup>«</sup>وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به الحُجَّة، وإسنادها مظلم، ولفظها مختلف أيضاً...». ثم قال: «... ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق».

وانظر للتفصيل في رد هذه القصة وبيان وهنها: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص١٥٠ ـ ٢٥٣) لابن عبد الهادي، و«التوصل إلى حقيقة التوسل» (ص٢٧٣ ـ ٢٨٩) لشيخنا محمد نسيب الرفاعي ـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٠٠)، وابن أبي شيبة (٤٧٦/١٣) من طريق عمرو بن ميمون.



لكثرة المذنبين المستأذنين، ولكن ذلك لم يفعله أحد لا في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين فيما نعلم، ولو فعله أحد لكان مبتدعاً؛ لأن الله لم يأمر به ولا أمر به رسوله على ولا فعله الصحابة ولا الأئمة المقتدى بهم.

وحكاية العتبي مكذوبة وخارجة عن الصراط المستقيم، ودونك ما فسر به المحققون هذه الآية: قال ابن الجوزي في تفسيره المسمى «زاد المسير» ما نصه: «وقوله تعالى: ﴿وَلَوَ أَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمُ ﴾ يرجع إلى المتحاكمين الذين سبق ذكرهم (١)، قال ابن عباس: ظلموا أنفسهم بتركهم (٢) قضاء الرسول: ﴿حَامُوكَ فَاسَنَعْنَرُوا اللّهَ ﴾ من صنيعهم (٣).

وقال العلامة صديق حسن القنوجي في تفسيره المسمى بد «فتح البيان» ما نصه: «﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسُهُمْ بِترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك من الطاغوت وغيره، ﴿جَابُوكَ ﴿نَّ تَائبين من النفاق متنصلين عن جناياتهم ومخالفاتهم ﴿فَاسَتَغْفَرُوا اللَّهُ لذنوبهم بالتوبة والإخلاص (٥) وقمت شفيعاً فاستغفرت لهم، وإنما قال: ﴿وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾، على طريقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول ﷺ وتعظيماً لاستغفاره وإجلالاً للمجيء إليه. ﴿وَرَجُدُوا اللَّهُ تُوَابًا رَحِيمًا ﴾ أي كثير التوبة عليهم والرحمة لهم، وهذا المجيء يختص بزمان حياته ﷺ وليس المجيء إليه يعني إلى قبره (٢) بعد وفاته مما تلل عليه هذه الآية [الكريمة] (٧) كما قرره في «الصارم المنكي» (٨)، ولهذا لم يذهب إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأثمتها لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بالإحسان» (٩).

وقال جمال الدين القاسمي في «تفسيره» ما نصه: «﴿وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواً النَّهُمُ إِذْ ظُلَمُواً النَّهُمُ هذا الظلم العظيم غاية العظم، إذ عرضوها لعذاب على عذاب بالنفاق (١٠٠)، بترك طاعتك والتحاكم إلى الطاغوت ﴿جَاآمُوكَ﴾ تائبين من النفاق

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «زاد المسير»: «ذكرهما». (۲) في مطبوع «زاد المسير»: «بسخطهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المسير» (١٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «متوسلين إليك».

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «وتضرعوا إليك حتى».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «فتح البيان»: مرقده المنوّر». (٧) غير موجود في مطبوع «فتح البيان».

<sup>(</sup>٨) انظر: «الصارم المنكي» (ص٣١٤ ـ ٣١٩، ط. الريان).

<sup>(</sup>٩) انظر: «فتح البيان» (١٠٦/٢). (١٠) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «النفاق».



متنصلين عما ارتكبوا ﴿فَأَسْتَغَفَرُواْ اللّهَ ﴾ من ذلك وتابوا إليه تعالى من صنيعهم: ﴿وَأَسْتَغْفَكُرَ لَهُمُ الرّسُولُ ﴾ أي: دعا لهم بالمغفرة، فكان استغفاره شفاعة لقبولِ استغفارهم ﴿لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابُنا ﴾ أي: قابلاً لتوبتهم ﴿رَحِياً ﴾ أي: متفضلاً عليهم بالرحمة وراء قبول التوبة »(١).

#### تنبيهات

الأول: دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة عند الله وفاقاً، وأما في الظاهر، فظاهر الآية قبولها؛ لأنه جعل النبي على مستغفراً لهم وشافعاً. وعن الراضي بالله في «الباطنية»: إن أظهروا شبههم وما يعتدون كتمه دل ذلك على صدق توبتهم فتقبل وإلا فلا، ودلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته لقوله تعالى: ﴿وَاللهُ وذلك ينبئ عن التكرار، كذا في بعض التفاسير.

الثاني: قال الرازي: «لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح، لكانت توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه:

الأول: إن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله، وكان أيضاً إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام<sup>(٢)</sup>، ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره، فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم.

الثاني: إن القوم لمّا لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد، فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد، وما ذلك إلا بأنهم يذهبون (٣) إلى الرسول ﷺ ويطلبون (٤) منه الاستغفار.

الثالث: لعلهم إذا أتوا<sup>(٥)</sup> بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل، فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول»(٢). اه. وفي «الجلالين» ما نصه: ﴿وَلَوْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القاسمي» (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) بعدها في «تفسير الرازي»: «وإدخالاً للغم في قلبه».

<sup>(</sup>٣) في «تفسير الرازي»: «يذهبوا».(٤) في الأصل: «ويطلبون».

<sup>(</sup>۵) في مطبوع «تفسير الرازي»: «تابوا». (٦) انظر: «تفسير الرازي» (١٠/ ١٣٠).



أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوا أَنفُسَهُمْ بتحاكمهم إلى الطاغوت ﴿ جَاءُوكَ فَ تَاتَبِينَ ﴿ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا لَسَانَهُ : ﴿ لَوَجَدُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا لَلَّهُ وَاسْتَغْفَرُوا لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال البيضاوي في "تفسيره": "﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت ﴿جَاءُوكَ تائبين من ذلك وهو خبر (أن) و(إذ) متعلق به ﴿فَاسْتَغْفَرُوا اللّه ﴾ بالتوبة والإخلاص ﴿وَاسْتُغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ ﴾ واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعاً، وإنما عدل عن الخطاب تفخيماً لشأنه وتثبيهاً على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع له، ومن منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب ﴿لَوَجَدُوا اللّه تَوَابُا رَحِيمًا ﴾ لعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة (٢).

وقد تبين من كلام هؤلاء المفسرين صحة ما ذكرتُ من قبل، وخطأ الحافظ ابن كثير، فالله يغفر له ويرحمه.

ثم رأيتُ أن أنقل تفسير الآيات المتقدمة من كلام الحافظ ابن القيم مع ما فيه من التكرار لما رأيت فيه من الفائدة العظيمة لطلبة العلم في هذا الزمان؛ قال ابن القيم في (المجلد الأول) من «إعلام الموقعين» (صفحة ٥٣) ما نصه:

(فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص، والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول). قال الله تعالى: ﴿ فَإِن لَرَّ بَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعَلَمْ أَنَمًا يَتَبِعُونَ الْمُوَاءَهُمُّ وَمَنَ أَضَلُ مِنْنِ النَّبَعَ هَوَده بِغَيْرِ هُدَى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِنْنِ النَّعَ هَوَده بِغَيْرِ هُدَى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِينَ ﴿ وَالرسول وما جاء به. وإما: اتباع الهوى، فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى.

وقال الله تعالى: ﴿ يَكَ اَوَدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَأَمَّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَقَعِ ٱلْمَرْضِ فَأَمَّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَقَعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلِّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَقِم ٱلْهَوَىٰ فَيْ لَيْكُ لِهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْمِسَابِ إِنَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رسوله، وإلى الهوى وهو ما خالفه.

وقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا لَتَّبِعْ

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الجلالين» (ص١١١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۱/ ۲۲۲).



أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ وَلِنُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ [الجاثية: ١٨ ـ ١٩]، فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها، وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر بالأول ونهى عن الثاني.

وقال الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّتِكُرُ وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَأَةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞﴾ [الأعراف: ٣] فأمر باتباع المنزَّل منه خاصة، واعلم أن من اتبع غيره؛ فقد اتبع من دونه أولياء.

وقال تعالى: ﴿ يَكَانَّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اللّهِ وَالْطِعُوا اللّهَ وَالْمِوْلُ الْآَسُولُ وَأُولِي الْآَسِ مِنكُمْ فَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحَسَنُ اَنَزَعْتُمْ فِي شَيْعٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنهُم تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ اللّه على العلما الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول، تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب (۱)، بل إذا أمر وَجبَتْ طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أم (٢) لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه عليه أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه المعروف، (٤). وقال في ولاة الأمور: معصية الخالق، (٣). وقال: ﴿إنما الطاعة في المعروف، وقال في ولاة الأمور:

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «والسنة»! وهو غير موجود في مطبوع «إعلام الموقعين».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «أو».

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين: القضاعي في «مسند الشهاب» (٩٧٨) وعلقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ١٤٥)، وإسناده جيد، لكن في سماع محمد بن سيرين من عمران نظر. وفي بعض طرق الحديث سماعه منه وهذا بحاجة إلى بحث. ورواه ابن أبي شيبة (١١/ ٥٠٥) بلفظ: «لا طاعة في معصية الله»، ورواه أيضاً (١١/ ٥٠٥) عن الحسن قال: قال رسول الله على: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» مسلاً.

واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه باللفظ المذكور، أخرجه أحمد (٢٠٧٠٤)، والطبراني (١٨/ أحمد (٢٠٧٠٤)، والطبراني (١٨/ رقم ٤٣٢ \_ ٣٦١٤)، والطبراني (١٣٧٤)، والقضاعي (٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) هو جزء من حديث أخرجه البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠) عن علي بن أبي طالب.



«من أمركم منهم بمعصية الله، فلا سمع له ولا طاعة»(١).

وقد أخبر على عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها أنهم: «لو دخلوها لما خرجوا منها» (٢) مع أنهم إنما [أرادوا أن يدخلوها] (٣) طاعة لأميرهم، وظنّا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصّروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يُرِدُه الآمر عليه، وما قد عُلم من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقد لموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين: هل ذلك طاعة لله (١) ورسوله أو (٥) لا؟ فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله؟ ثم أمر الله تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبر (٢) أن ذلك خير لهم في العاجل، وأحسن تأويلاً في العاقبة. وقد تضمن هذا أموراً منها:

إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم [سادة] (٧) المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يَسُوموها تأويلاً ولم يُحرِّفوها عن مواضعها تبديلاً، ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً، ولا ضربوا لها أمثالاً، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداً، وأَجْرَوها على سَنن واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع، حيث جعلوها عِضِين، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير الأهواء والبدع، حيث جعلوها عِضِين، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۷)، وابن أبي شيبة (۲۲/۱۲ و ۱/ ۳٤۱)، وابن ماجه (۲۸۹۳)، وأبو يعلى (۱۳۴۹) ومن طريقه ابن حبان (٤٥٥٨)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۲۳): «هذا إسناد صحيح». قلت: بل هو حسن، فيه محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، حسن الحديث.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «كانوا يدخلونها».

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «الله»!

 <sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «أم».
 (٦) في مطبوع «الإعلام»: «وأخبرهم»؛

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «الإعلام»: «سادات».



فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه، والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، كما شرطه الله عليهم بقوله: ﴿ وَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ﴾ ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه.

ومنها أن قوله: ﴿ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من وسائل الدين دِقِّه وجِلَّه، وجليَّه وخفيَّه، ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه [ولو لم](١) يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع.

ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.

ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطبعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله (٢)، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم فروا من (٣) عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول (٤) إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله [إلى طاعة الطاغوت ومتابعته] (٥)، وهؤلاء لم يسلكوا وعن طاعته ومتابعة رسوله [إلى طاعة الطاغوت ومتابعته] (٥)، وهؤلاء لم يسلكوا

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «ولم».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «الله».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «أكثرهم ممن أعرضوا».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الإعلام»: «ورسوله».

<sup>(</sup>٥) من مطبوع «الإعلام»، وسقط من الأصل.



طريق الناجحين الفائزين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدهم قصدهم، بل خالفوهم في الطريق والقصد معاً. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: ﴿ تُعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾، أعرضوا عن فلك ولم يستجيبوا للماعي ورضوا بحكم غيره. ثم توهدهم بأنهم إذا أصابتهم مهيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُوَلِّواْ فَاعَلَمْ أَنَّا يُوبُدُ إِللهُ أَنَّهُ أَنَ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ فَيْرِهِم المورة والتحاكم إليه كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُولُواْ فَاعَلُمْ أَنَّا أَيْدُ إِللهُ أَنَّهُ أَنَ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ عَيْره والتوفيق، أي المعلل ما يتعقق المورفي الفريقين ويوفق بينهما، كما يفعله من يرى (١) التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين عل ما خالفه من طريقة (١) وعقيلة يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة (١) وعقيلة وسياسة ورأي، فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق، وبالله التوفيق.

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلموا تسليماً وينقادوا انقياداً وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُوّمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْ أَن يَكُونَ لَمُم الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم الاحزاب: ٣٦] فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً.

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَسُولِهِ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَيَمُولِهِ وَلِا تَأْمُرُوا حَتَى يَامُو، ولا تَقْولُ ولا تَأْمُرُوا حَتَى يَامُو، ولا تَقْتُوا حَتَى يَكُونُ هُو الذي يَحْكُم فيه ويُمُضِيه، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هُو الذي يحكم فيه ويُمُضِيه، روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عباس عباس والله تقولُوا خلاف الكتاب والسنة (٣). وروى العوفي عنه قال: (أنهُوا أن يتكلموا بين يدي كلامه (٤). والقول

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يروا»! (٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: ألوحقيقة».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (١١٦/٢٦)، وابن أبي حاتم (٢٠٢/١٠) كلاهما في «التفسير»، وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١١٥ ـ ١١٦) رقم (٢٦٦)، وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم (١١٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري (٢٦/٢٦)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٠٢) كلاهما في المتفسير".



الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله ﷺ أو يفعل.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُوّا أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلَا بَحَهَرُوا لَلُمُ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ [الحبرات: ٢]. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم؟

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَمُ عَلّ أَمْ اللهِ وَلِيمان أنهم لا جَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِفُوهُ [النور: ٢٦]، فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يُعرَف بدلالة ما جاء به على أنه أذِن فيه، وفي "صحيح البخاري" أن عن عروة بن الزبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول الله على يقول: "إن الله ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيضلون ويضلون". ثم ذكر (٢٠ بسنده إلى فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون". ثم ذكر (٢٠ بسنده إلى عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله على المن برأيهم، يحرمون ما أحل الله، وسبعين فرقة، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله، أنه الله على غير ويحلون ما حرم الله، أنه الله الله المناه المناه على غير ويحلون ما حرم الله، أنه الله المناه المناه على غير ويحلون ما حرم الله، أنه المناه المناه على غير ويحلون ما حرم الله، أنه الله المناه على غير ويحلون ما حرم الله، أنه الله المناه المناه على غير ويحلون ما حرم الله، أنه الله المناه المناه المناه المناه المناه على غير ويحلون ما حرم الله، أنه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) المراد ابن عبد البر لا البخاري كما يوهم السياق!

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٠/١٨)، وفي «مسند الشاميين» رقم (١٠٧٢)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٢٤ و٧/ ٢٤٨٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤٣٠/٤)، والبزار في «المسند» (رقم ١٧٢ - «زوائده»)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٠٧/١٣ - ٣٠٨)، والهروي في و«الفقيه والمتفقه» (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٢٠٧)، والهروي في «ذم الكلام» (ص٨٦)، وابن بطة في «الإبانة» رقم (٨١٣)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٦٧٣)، وابن حزم في «إبطال القياس» من طرق عن نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرَّحبي عن عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً، والحديث ضعيف، وأشار إلى ذلك الشاطبي في «الموافقات» مالك الأشجعي مرفوعاً، والحديث ضعيف، وأشار إلى ذلك الشاطبي في «الموافقات» ولامراه والامراه والامراه والامراه والامراه والامراه والامراه والامراه واللهروب اللهروب الأمراه والأمراه والأمراه واللهروب اللهروب الأمراه والأمراه والأمراه واللهروب الأمراه والأمراه والأمراه والأمراه واللهروب الأمراه واللهروب الأمراه والأمراه والموافقات» قد هون الأمراه والأمراه والموافقات»



قلت: الحديث ضعيف آفته نعيم بن حماد، وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه، قال ابن عدي: «وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس بجرّاه، ثم رواه رجل من أهل خراسان، يقال له: الحكم بن المبارك، يكنى أبا صالح، يقال له: الخواشتي، ويقال: إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الحديث، منهم: عبد الوهاب بن الضحاك، والنضير بن طاهر، وثالثهم سويد الأنباري»، وقال البيهقي عقبه: «تفرد به نعيم بن حماد، وسرقه عنه جماعة من الضعفاء، وهو منكر، وفي غيره من أحاديث «الصحاح» الواردة في معناه كفاية، وبالله التوفيق».

وقال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث، حديث غير صحيح حملوا فيه على نجيم بن حماد، وقال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له، وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس يُردُّ به الأصل».

قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكور، وفيه ذكر وذم للقياس، وإلا فقد أخرج ابن ماجه في «السنة» رقم (٣٩٩٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٣٦)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم (١٤٩) بسند جيد، من حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة، وسبعين في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة والجنة والجنة والبعن في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في البحنة واثنتان وسبعين في النار».

قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم الجماعة». وأخرجه من حديثه ـ أيضاً ـ الحاكم في «المستدرك» (١٢٨/١ ـ ١٢٩) من طريق أخرى، ولكن فيها كثير بن عبد الله المزني، لا تقوم به الحجة.

ولحديث عوف بلفظه السابق \_ وليس بلفظ المصنف \_ شواهد عديدة من حديث أبي هريرة، ومعاوية، وأنس وعبد الله بن عمرو، وقد صححه جمع من الحفاظ كما يين ذلك بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألباني \_ رحمه الله تعالى \_ في «السلسلة الصحيحة» وقم (٢٠٤، ٢٠٤).

وقد ضعف حديث عوف هذا الزركشي، فقال في «المعتبر» (ص٢٧): «هذا حديث لا يصح، مداره على نعيم بن حماد، قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخه» [٣١١/١٣] بهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل الحديث، وكان يحيى بن معين لا يسبه إلى الكذب، بل إلى الوهم، وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال أبو زرعة: قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذا، وسألته عن صحته فأنكره، قلت له: من أين يؤتى؟ قال: شُبّه له. وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ قال: ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبّه له».



أصل، والكلام في الدين بالخُرْص والظن، ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلون الحرام ويحرمون الحلال». ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه، فمن جهل ذلك رسوله تحليله، والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه، فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه (۱) عن السنة، فهذا الذي قاس الأمور برأيه؛ فَضَلَّ وأضل، [ومن] (۲) رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه) (۱).

ثم قال: (فصل فيما [روينا](1) عن صديق الأمة وأعلمها من إنكار الرأي) روينا عن عبد (٥) بن حميد وذكر سنده إلى ابن أبي مُلبكة قال (٢): لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر في أبه ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما (٧) لا يعلم من عمر في أب وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا في السنة أثراً فاجتهد برأيه، ثم قال: (هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله». ثم قال: (فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب في المنقول من دلك عن عمر بن الخطاب في المنور: (يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله على مصيباً، قال وهو على المنبر: (يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله على مصيباً، إن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف». قلت: مراد عمر في قوله تعالى: (إنّا أَنْ النّاس أَنْ النّاس عَمّا أَرَنكَ الله الله النساء: ١٠٥] فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياه، وأما ما رأى غيره فظن وتكلف.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «به». (٢) في مطبوع «الإعلام»: «فأما من».

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع بيان العلم» (٢/ ١٠٣٩). (٤) في مطبوع «الإعلام»: «روي».

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الإعلام»، وتحرف في الأصل إلى «حمير»!

<sup>(</sup>٦) وقع سبق نظر إما من المصنف وإما من الطابع، فإن أثر ابن أبي مُليكة هذا لفظه: «قال: قال أبو بكر ﷺ: «أي أرض تقلني وأيُّ سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم». وهذا الأثر له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكر وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة الحسن \_ إن شاء الله تعالى \_ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وانظر تخريجه بتفصيل في تعليقي على: «إعلام الموقعين» (١٠٠١). والأثر الذي ذكره المصنف هنا هو من كلام ابن سيرين، وابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ولا من عمر، وقد أورده ابن عبد البر في «الجامع» (١٠١/ ٩١١) عن ابن مسعود ولم يسنده.

<sup>(</sup>٧) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «لما»!

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٠٠) من طريق ابن وهب به، وإسناده منقطع، ابن شهاب لم يدرك عمر.



قال سفيان الثوري بسنده عن مسروق قال: كَتَب كاتبٌ لعمر بن الخطاب؛ «هذا ما رأى الله ورأى عمر». فقال: «بئس ما قلت، قل: هذا ما رأى عمر» فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر» (١). وعنه أيضاً أنه قال: «السنة ما سنه الله ورسوله على لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة» (٢). وقال: «اتقوا الرأي في دينكم وكان يقول: «أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلّتتُ منهم أن يَعُوها، واستحيّوا حين سُئلوا أن يقولوا: لا أدري الدي فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم».

وذكر محمد بن عبد السلام الخُشَني بسنده عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني وإني لأردُّ أمر رسول الله على برأيي فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جَنْدَل والكتاب يكتب وقال: «اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم». فقال [النائب عن المشركين سهيل بن عمروا(٥): [اكتب](١): باسمك اللهم، فرضي رسول الله على وأبيتُ، فقال: «يا عمر، تراني قد رضيت وتأبي؟»(٧).

وقال أبو بكر بن [أبي] شيبة بسنده (٨) إلى رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب رفح إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (۱۱٦/۱۰) وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١٩٥/٤): «إسنامه صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠١٤)، وابن حزم في «الإحكام» (٢٨٦/٦) وعبيد الله بن أبي جعفر لم يسمع من عمر، إذ هو متأخر عنه، فإسناده منقطع، وذكوه القاضى أبو يعلى في «العدة» (١٣٠٥/٤) عن ابن عمر لا عن عمر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «المدخل» (٢١٠)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٠٢) والإسناد
 منقطع، عبيد الله لم يسمع من عمر، وصح عنه: «اتهموا الرأي في الدين» وسيأتي قريباً.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الإعلام»: «نعلم».

<sup>(</sup>٥) غير موجود في مطبوع «الإعلام».(٦) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يكتب».

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (٥٥٨)، والطبراني في «الكبير» (٨٢)، والبيهقي في «المدخل» (٢١٧)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١/٩٧١): «رواه أبو يعلى ورجاله موثقون، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن»...

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٠، ١١١، ط. دار الفكر)، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٢٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٠)، والطبراني (٥/ رقم ٤٥٣٦) بسند رجاله ثقات غير ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن.



ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: عليّ به. فجاء زيد فلما رآه عمر، قال عمر: أي عدوّ نفسه: قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما فعلتُ، ولكن سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت به من أبي أيوب ومن أبيّ بن كعب ومن رفاعة بن رافع. فقال عمر: عليّ برفاعة بن رافع. فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل أن يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله على المرأة فأكسل أن تحريم ولم يكن فيه عن رسول الله على عمد: ورسول الله على عمد عمر: ورسول الله على علم ذلك؟ قال: ما أدري.

فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجُمعوا وشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً، فقال علي: يا أمير المؤمنين (٢) ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله على أزواجه، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضرباً».

(قول حبد الله بن مسعود) قال البخاري بسنده إلى مسروق أن عبد الله بن مسعود قال: «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول: أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفاً، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم (3)، وقال ابن وهب: ثنا

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «يأتنا».(٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «إنه».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: (في ذم الرأي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في «السنن» (١/ ٦٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠٩/٩)، وابن وضاح في «البدع» رقم (٢٤٨، ٢٤٨)، وابن أبي زمنين في «السنة» رقم (١٠)، والفسوي في «المعرفة» (٣/ ٣٩٣)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ١٨٢)، والداني في «الفتن» رقم (٢١٠)، والداني في «الفتن» رقم (٢١٠)، والداني في «الفتن وقم (٢١٠) من طرق مدارها على مجالد بن سعيد، وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه. قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٨٠): «وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط». ومع هذا فقد جوّده ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٢٠٠)، نعم هو جيد من طرق أخرى، أخرجه يعقوب بن شيبة، أفاده ابن حجر أيضاً (٢٠/١٠)، وانظر: «سنن البيهقي» (٣/ ٣٦٣) وأوله محفوظ من حديث أنس مرفوعاً، أخرجه البخاري (٧٠ ٢٨) وغيره بسنده إلى الزبير بن عدى.



شقيق، عن مجاهد به قال: "ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فينهدم الإسلام»(١). وقال ابن أبي شيبة بسنده إلى مسروق أن عبد الله قال: "علماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور برأيهم»(٢). وقال سُنيد بن داود بسنده (٣) إلى الربيع بن خُشِم أن عبد الله قال: "ما علم كله الله الله الله الله الله عليك من علم فكله إلى عالمه علمك الله في كتابه فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فإن الله على يقول لنبيه: ﴿قُلْ مَا أَسْطَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الله قال: وقال سعيد بن منصور بسنده (٥) إلى الشعبي أن عبد الله قال: "إياكم (٦) وأرأيت، أرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت أرأيت (١)، ولا تقيسوا شيئاً فتزل قدم بعد ثبوتها، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل: لا أعلم تقيسوا شيئاً فتزل قدم بعد ثبوتها، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل: لا أعلم فإنه ثلث العلم». وصح عنه في المفوضة أنه قال: "أقول فيها برأيي (٨) فإن يكن ضطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه» (٩).

قول عثمان بن عفان (۱۱): قال محمد بن إسحاق بسنده (۱۱) عن عمان النبير قال: إنا والله مع عثمان بن عفان بالجحفة، إذ قال عثمان [عبيد]

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ويثلم»، وهذه الزيادة عن مجاهد عند ابن وضاح والداني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠١٠) وفيه مجالد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠١١)، وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (ص١٣٨) وسُنيد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «من علم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٠٩)، وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» رقم (٢٧٨) من هذا الطريق، قال الهيثمي (١/ ١٨٠): «الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف». ورواه الطبراني (٩٠٨١) بإسناد متصل لكن فيه جابر الجعفي، وفيه يحيى الحماني وهو متهم بسرقة الحديث، فإسناده واه، وورد نحوه عن ابن عباس عند الهروي في «ذم الكلام» رقم (٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «الإعلام»: «إياك».

<sup>(</sup>٧) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «رأيت».

<sup>(</sup>٨) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «برأي».

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٨٩٨) عن علقمة عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>١٠) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي»،

<sup>(</sup>١١) اختلاف عثمان في المسألة المذكورة ثابت بغير هذا السياق، انظره في «صحيح البخاري» (١٥٦٣).

<sup>(</sup>١٢) في مطبوع «الإعلام»: «عبد».



- وذُكِر له التمتع بالعمرة إلى الحج -: أتموا الحج وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخَرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله قد أوسع في الخير. فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله ورخصة رخص الله للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها، وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة والنائي الدار، ثم أهل علي بعمرة وحج معاً. فأقبل عثمان بن عفان في على الناس فقال: «أنهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأياً أشرت به، فمن شاء أخذه ومن شاء تركه». فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ به، بل من شاء أخذ به ومن شاء تركه، بخلاف سنة رسول الله ومن شاء أخذ الله على الناس تركها لقول أحد كائناً من كان.

قول علي بن أبي طالب(١): قال أبو داود بسنده(٢) إلى علي بن أبي طالب قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه».

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱٦٢، ١٦٣، ١٦٤)، وابن أبي شيبة (١٨/١، ١٩) ـ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» (١٠٦/١ ـ ١٠٠) ـ، والدارقطني (١٩٩١ ـ ٢٠٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/١١)، والطحاوي (١/٣٥)، والبيهقي (١/٢٩٢)، وفي «المدخل» في «الأوسط» (٢٩٢)، وأبو نعيم (١/٩٥)، وابن عبد البر (١١١/١٤)، وابن حزم (٢١٥). وقال الحافظ في «التلخيص» (١/١٠): "إسناده صحيح»، وانظر تخريجه مفصلاً في تعليقي على: "إعلام الموقعين» (١/١٠٠ ـ ١٠٩ ـ بتحقيقي)، وانظر ـ غير مأمور \_ «علل الدارقطني» (٤٤/٤).

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي (١/ ٥٧)، والبيهقي في «المدخل» (١٩٠)، والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ٢١٦) رقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠١٣ و٢٠١٣) وفيه عبد الرحمٰن بن زياد هو ابن أنعم الإفريقي ضعيف، وأبو فزارة راشد بن كيسان لم يدرك ابن عباس، فإسناده ضعيف.



«من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»(١).

قول سهل بن حُنيف (٢): قال سهل بن حنيف: «أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتُني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردَّ أمر رسول الله ﷺ لرددته (٣).

قول عبد الله بن عمر (٤): كان عبد الله بن عمر إذا لم يجد في الأمر يُسأل عنه شيئاً قال: «إن شئتم أخبرتكم بالظن»(٥).

وروى البخاري بسنده إلى جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: "يا جابر إنك من فقهاء البصرة وتُستفتى، فلا تفتينَّ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية (١٦)، وقال مالك عن نافع عنه: «العلم ثلاث: كتاب الله الناطق (٧)، وسنة ماضية، ولا أدري (٨).

قول زيد بن ثابت (٤): وقال البخاري بسنده (٩) إلى الشعبي قال: أتى زيد بن

- (۱) أخرجه أحمد (٢/٣٣/)، والمترمذي (٢٩٥٠)، والنسائي في «الكبراي» (٨٠٨٥)، وأبو داود ـ رواية ابن العبد، كما في «التحقة» (٤٣/٤) ـ، والطبري (٢٥/١)، والطبراني في «الكبير» (١٢٣٢)، والبغوي (١١٨) من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن أبن عباس مرفوعاً، وأخرجه ابن جرير مرفوعاً وموقوفاً. ومدار المرفوع والموقوف على عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف، ومع هذا فقد حسنه الترمذي وابن القطان؛ نقله عنه ابن حجر في «النكت الظراف» (٤٢٣/٤)، ولم أظفر به في «بيان الوهم والإيهام» وضعفه شيخنا الألباني، وهو الذي تقتضيه الصنعة الحديثية.
  - (٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: (في ذم الرأي \_ رهي ٤٠٠).
    - (٣) أخرجه البخاري (٣١٨١)، ومسلم (١٧٨٥).
  - (٤) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي \_ ﷺ ـ ١٠.
- (٥) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٤٣)، قال: «قال ابن وهب...» وذكره، وسنده صحيح.
- (٦) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٠٤) ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٥٤٠) وسنده صحيح.
  - (٧) في مطبوع «الإعلام»: «كتاب ناطق».
- (٨) رواه الطبراني في «الأوسط» (١٠٠٥)، وفيه عمر بن حفص أبو حفض العبدي قال عنه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٣٤٤): «كان ضعيفاً عندهم في الحديث كتبوا عنه وتركوه» وقال ابن عدي في «الكامل» (١٧٠٦/٥): «وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت والضعف بيَّن على رواياته»، فإسناده ضعيف.
  - ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (١٣٨٧) من طريق آخر فيه راويان ضعيفان.
  - (٩) رواه من طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٦٩)، وفيه سنيد بن داود وهو ضعيف.



ثابت قوم فسألوه عن أشياء، فأخبرهم بها فكتبوها، ثم قالوا: لو أخبرناه قال: فأتوه فأخبروه، فقال: «أغدراً؟ لعل كل شيء حدثتكم خطأ! إنما اجتهدتُ لكم رأيي»(١).

قول معاذ بن جبل (٢): قال معاذ بن جبل: «تكون فتن فيكثر فيها المال، ويفتح القرآن، حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن، فيقرؤه الرجل فلا يُتَبع فيقول: والله لأقرأنه علانية، فيقرؤه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجداً ويبتدع كلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله (٣) على، فإياكم وإياه، فإنه بدعة وضلالة الله معاذ ثلاث مرات (٤).

قول أبي موسى الأشعري (٢): قال البغوي بسنده إلى أبي رجاء العطاردي أن أبا موسى الأشعري قال: «من كان عنده علم فليُعلِّمه الناس، وإن لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم، فيكون من المتكلفين ويمرُق من الدين (٥).

قول معاوية بن أبي سفيان (٢): قال البخاري بسنده: عن محمد بن جبير بن مطعم أنه كان عند معاوية وفد من قريش، فقام معاوية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإنه قد بلغني أن رجالاً فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تُؤثَر عن رسول الله على فأولئكم جهّالكم» (٢).

فهؤلاء من الصحابة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «برأي»!

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي \_ رضي الله علام».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «رسول الله».

<sup>(3)</sup> أخرجه الدارمي (١/٧٦) أو رقم (٢٠٥)، والحاكم (٤/٢٦٤)، وابن وضاح في «البدع» رقم (٣٦)، والتيمي في «الحجة» (٢٠٣/ ـ ٣٠٣)، واللالكائي في «السنة» (١/٨٨) رقم (١١٧)، والهروي في «ذم الكلام» (ص١٨٧)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» رقم (٢٨٤) من طرق عن معاذ، وصحح الحاكم واحدة منها على شرط مسلم، وهو كما قال، وانظر: «إعلام الموقعين» (٢/١١)، و«تالي تلخيص المتشابه» (٢/٢٩٤) وتعليقي عليهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ١٠٩ ـ ١١٠) وإسناده حسن، ولم يعزه في «الدر المنثور» (٧/ ٢٠٩) إلا لابن سعد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٥٠٠).



وزيد بن ثابت وسهل بن حُنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية (١) وأبو موسى الأشعري [ﷺ] (٢) يُخرجُون الرأي عن العلم، ويذمونه ويحذّرون منه، وينهون عن الفتيا (١٥ ومن اضطُرَّ منهم إليه أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه، وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان. وأن الله ورسوله بريء منه، وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل (٤) به، فهل تجد (٥) عن أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه ديناً تترك له السنن الثابتة عن رسول المهمل ويبدّع ويضلّل من خالفه إلى اتباع السنن؟ فهؤلاء برك (١) الإسلام وعصابة الإيمان وأثمة الهدى ومصابيح الدجى، وأنصح الأئمة للأمة، وأعلمهم بالأحكام وأدلتها وأفقههم في دين الله، وأعمقهم علماً، وأقلهم تكلفاً، وعليهم دارت الفتيا، وعنهم انتشر مسعود، وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت، وبالبصرة كأبي موسى الأشعري، وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وبمكة كعبد الله بن عمرو بن العاص، وعن هذه الأمصار انتشر العلم في عباس، وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص، وعن هذه الأمصار انتشر العلم في عابس، وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص، وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق، وأكثر من رُوي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصاً بين يدي ما علم الله سبحانه (١) يحدث فيها بعدهم). ثم قال:

### فصل

«ونحن نذكر آراء التابعين ومن بعدهم بذلك ليتبين مرادهم، قال الخُشني بسنده عن الشعبي قال: «لعن الله أرأيت»(٩). وسأل صالح بن مسلم الشعبي عن

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «خال المؤمنين».

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «الإعلام».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «به».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الإعلام»: «للعمل».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «يوجد».

<sup>(</sup>٦) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «ترك»!

<sup>(</sup>٧) من مطبوع «الإعلام»، وسقطت من الأصل!

<sup>(</sup>A) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «أنه».

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في «المدخل» رقم (٢٢٦)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (٣٠٩٥)، وابن بطة في «الإبانة» رقم (٦٠٥). وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن هو صحيح عنه، فانظر: «الموافقات» (٣٨٣ ـ ٣٨٤) وتعليقي عليه.



<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «قبل»!

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٩/٤)، ونحوه في «طبقات ابن سعد» (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «عن».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حزم في «الإحكام» (٦/٥) من طريق الطحاوي به، والدارمي (٦٧/١) ومن طريقه الذهبي في «السير» (٣١٩/٤)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٥٦/١١)، والبيهةي في «المدخل» (٨١٤)، وإسناده صحيح. «والحُش» - بضم الحاء وفتحها وكسرها والجمع: الحِشَّان، مثل: ضيف وضيفان والحش - أيضاً -: البستان المخرج - أيضاً -، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع: الحشوش.

<sup>(</sup>٥) رواه من طريق البخاري ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٧٠) وعنه ابن حزم في «الإحكام» (٦٥/٥)، وسنيد ضعيف.

<sup>(</sup>٦) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٥٦) وعنه ابن حزم في «الإحكام» (٦/٥٥)، وانظر: «الموافقات» (٣/٢٩ \_ ٣٠) و(٤/ ٤٦١ \_ ٤٦١) وتعليقي عليه.

<sup>(</sup>A) كذا في مطبوع «الإعلام» (٢/ ١٣٩) المقابل على أكثر من نسخة خطية بتحقيقي، وهو الصواب، واسمه المنذر بن مالك وهو من الثقات، وفي سائر النسخ المطبوعة منه: «أبو بصيرة» وكذا نقلها المصنف في أصل كتابنا هذا!

<sup>(</sup>٩) كذا في مطبوع «الإعلام»، وهو الصواب، وفي الأصل: «أبا أسامة»!

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الدارمي في «السنن» (٥٨/١)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٦٣)، والهروي في «ذم الكلام» رقم (٣٢١)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٥٤)، وإسناده صحيح.



وقال البخاري بسنده (۱) إلى عبد الواحد، ثنا الزِّبرقان (۲) بن عبد الله الأسيدي أن أبا وائل شقيق بن سلمة قال: «إياك ومجالسة من يقول: أرأيت أرأيت».

وقال أبان بن عيسى بن دينار يسنده إلى مالك أن ابن شهاب قال: «دّعوا السنة تمضي لا تعرَّضوا لها بالرأي»(٣).

وقال يونس: [ثنا ابن وهب: أخبرني سعيد بن أبي أيوب]، عن أبي الأسود ـ وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ـ: سمعت عروة بن الزبير يقول: «ما زال أمر بني إسرائيل معتدلاً، حتى نشأ فيهم المولّدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوهم» (1).

وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال \_ وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن \_ فقال: «إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي وأخذوا فيه»(٥).

وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة أن رجلاً سأل سالم بن عبد الله بن عمر، عن شيء فقال: لم أسمع في هذا شيئاً، فقال له الرجل: فأخبرني أصلحك الله برأيك. فقال: لا، ثم أعاد عليه، فقال: إني أرضى برأيك، فقال سالم: إني لعلي إن أخبرتك برأيي ثم تذهب، فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك (٢).

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (۱/ ٣٧٤) (رقم ٨٣١ ـ رواية الخفاف) ـ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٥٥) ـ، والدارمي (١/ ٢٦)، والبيهقي في «المدخل» (٢٩٩)، والهروي في «ذم الكلام» رقم (٣٦٨)، وابن عبد البر قي «الإجامع» رقم (٢٠٩٤)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٢٠٩٤)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٢٨)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الواحد بن الزبرقان» وهو خطأ، صوابه المثبت، كما في مصادر التخريج، وانظر تعليقتا على: «إعلام الموقعين» (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (٦/٥٥)، ورشيد الدين العطار في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» رقم (١٣٥)، وانظر تعليقي على: «إعلام الموقعين» (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا الإسناد: ابن حزم في «الإحكام» (٦/٥٥) وما بين المعقوفتين منه، وسقط من نسخ «الإعلام» المطبوعة والمخطوطة، والمصنف ينقل منه (٢/١٤٠ ـ بتحقيقي)، وأخرجه الدارمي (١/٥٠) من طريق آخر، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) ذكره عنه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٢٨) دون إسناد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (٦/٥٥)، وذكره ابن عبد البر (١٤٤٢) وسئله حسن،

وقال البخاري بسنده عن مالك بن أنس قال: كان ربيعة يقول لابن شهاب: «إن حالي ليس يشبه حالك أنا أقول برأيي، من شاء أخذه وعمل به ومن شاء تركه»(١).

وقال الفريابي بسنده إلى حماد بن زيد قال: قيل (٢) لأيوب السختياني: «ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار ما لك لا تجترُّ؟ قال: أكره مضغ الباطل (٣). وقال الأوزاعي: «عليك بآثار مَنْ سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول»(٤).

وكان سعيد بن عبد العزيز<sup>(٥)</sup> إذا سئل لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الرأي والرأي يخطئ ويصيب<sup>(٢)</sup>.

وقال أبو حنيفة: «عِلمُنَا هذا رأي وهو أحسن ما قَدِرنا عليه ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه» (۷). وقال أشهب بن عبد العزيز: كنت عند مالك فسئل عن البتة (۸) فأخذت لوحي (۹) لأكتب ما قال، [فقال لي] (۱۱) مالك: لا تفعل، فعسى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧) ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٢) من في مطبوع «الإعلام»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢٩٥٠ ـ بتحقيقي)، وابن عبد البر في «الجامع» (٣)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/٥٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٧٧)، وعنه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٥٢ ـ ٥٣) ومن طريقه الفريابي، وإسناده جيد. وأخرجه البيهقي في «المدخل» (٢٣٣)، والآجري في «الشريعة» (ص٥٨، ط. القديمة و١/ ٥٤٥) رقم (١٢٧)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٨)، والهروي في «ذم الكلام» رقم (١١٦) من طريق أخرى.

وذكره الذهبي في «العلو» (ص١٣٨)، وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص٦٧).

<sup>(</sup>٥) وقع هنا سبق نظر إما من المصنف كَثَلثُهُ وإما من الطابع إذ إن هذا الأثر من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه كان إذا سئل... إلخ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (٣٢٦/١) رقم (٦٢٢) ـ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (١١/ق ٣٩٩) ـ، وابن حزم في «الإحكام» (٥٧/٦)، وذكره الذهبي في «السير» في ترجمة (مكحول) (١٦١/٥) ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/١٤٣ \_ بتحقيقي).

<sup>(</sup>A) «البتة»: يريد طلاق البتة، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق البتة: أي لا رجعة لك.

<sup>(</sup>٩) في مطبوع «الإعلام»: «ألواحي».

<sup>(</sup>١٠) من مطبوع «الإعلام»، وسقط من الأصل.



في العشي أقول: إنها واحدة»(١).

وقال معن بن عيسى القزاز: سمعت مالكاً يقول: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»(٢).

فرضي الله عن أئمة الإسلام وجزاهم عن نصيحتهم (٣) خيراً، ولقد امتثل وصيتهم وسلك سبيلهم أهلُ العلم والدين من أتباعهم، وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية، ونظروا في السنة، فما وافق أقوالهم منها قبلوه، وما خالفها تحيّلوا في ردّه أو ردّ دلالته، وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف منه سنداً ودلالة وكان يوافق (٤) قولهم قبلوه (٥) ولم يستجيزوا ردّه واعترضوا به على منازعيهم وأشاحوا (١) وقرروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه، وسنذكر من هذا إن شاء الله طرفاً عند ذكر غائلة التقليد وفساده والفرق بينه وبين الاتباع.

وقال بقي بن مخلد بسنده (٧) عن مالك إنه كان يكثر أن يقول: ﴿إِن نَظُنُ إِلَّا ظُنًّا وَمَا غَنُ بِمُسْتَقِنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٦] (٥). وقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلست، فرأيته يبكي فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لودِدْتُ أني ضُربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي سَوْطاً، وقد كانت لي السعة فيما قد سُبقت إليه وليتني لم أفتِ بالرأي (٨). وقال ابن أبي داود

<sup>(</sup>۱) رواته ثقات، ونحوه في «ترتيب المدارك» (۱/۱٥٠)، و«الموافقات» (٥/ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٢٣٢ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٣٥) وإسناده حسن، وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١٤٦/١ ـ ١٤٧)، والشاطبي في «الموافقات» (٥/ ٣٣١ ـ بتحقيقي) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «للأمة». (٤) في مطبوع «الإعلام»: «موافقاً».

<sup>(</sup>٥) من مطبوع «الإعلام»، وسقطت من الأصل!

<sup>(</sup>٦) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «على منازعهم وأشاعوا»!

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن عبد البر بصيغة التمريض (٢٠٩٢) دون إسناده، وذكره أيضاً القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١٤٨/١)، والشاطبي في «الموافقات» (٣٢٩/٥ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢٠٨١)، وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف =



بسنده إلى الشافعي أنه قال: «مَثَلُ الذي ينظر في الرأي ثم يتوب<sup>(۱)</sup> منه مثل المجنون الذي عولج حتى برأ [كأعقل]<sup>(۲)</sup> ما يكون [ثم عاد إليه الجنون]<sup>(۳)</sup>»<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. [فقال] عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي فتنزل [به] (٢) النازلة؟ فقال أبي: «يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي» (٧).

وأصحاب أبي حنيفة كَاللهُ مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدّم (^\) حديث (\) الوضوء بنبيذ التمر في السفر  $(^{(1)})$  مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع

- (٢) في مطبوع «الإعلام»: «فأعقل». (٣) في مطبوع «الإعلام»: «قد هاج به».
  - رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۳٤) وإسناده حسن.
  - (٥) في مطبوع «الإعلام»: «وقال».(٦) في مطبوع «الإعلام»: «بهم».
- (٧) الذي وجدته في "مسائل عبد الله" (ص٤٣٨): "سألت أبي عن الرجل يريد أن يَسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مصره من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون، ولا يعرفون الحديث الضعيف، ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأي، أو لهؤلاء ـ أعني ـ أصحاب الحديث، على ما قد كان من قلّة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث، لا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة». والمذكور لفظ ابن حزم في "ملخص إبطال القياس» (ص٢٧).

<sup>=</sup> الرواية، وأخرجه الحميدي في «جذوة المقتبس» (٢/ ٥٥٢ \_ ٥٥٣)، والضبي في «البغية» (ص٤٦٤)، وابن حزم في «إبطال القياس» (٦٧) وقال: «ثبت عنه»، ونحوه في «ترتيب المدارك» (١٤٩/١ \_ ١٤٩٠)، و«الموافقات» (٥/ ٣٣٠ \_ بتحقيقي).

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الإعلام»، وسائر المصادر، وفي الأصل: «لا يتوب» والصواب حذف «لا» ويدل عليه السياق.

ورواه عن عبد الله عن أحمد بنحو ما عند المصنف: الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ١٨٥)، والهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٧٩ ـ ١٨٠) رقم (٣٢٦).

<sup>(</sup>A) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «تقدم»!

<sup>(</sup>٩) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي وقدّم حديث». انظر: «الخلافيات» (٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبد الرزاق في «المصنَّف» (١/ ١٧٩) رقم (٦٩٣) ـ ومن طريقه أحمد (١/ ٤٥٠) ـ، =



قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم (١) والحديث فيه ضعيف وجعل أكثر الحيض عشرة أيام (٢) والحديث فيه ضعيف، وشَرَط في إقامة الجمعة المِصْرَ<sup>(٢)</sup>

- وابن ماجه (١/ ١٣٥) رقم (٣٨٤)، والشاشي (٨٢٨، ٨٢٨)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٧٢٧)، والطبراني في (١/ /رقم ٩٩٦٢)، وابن عدي (٧/ ٤٦٧)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٥٦/١) رقم (١٧٣)، والبيهقي (١/٩)، وإسناده ضعيف جداً، وفيه نكارة أيضاً. وفصل طرقه وبين ضعفها يما لا مزيد عليه البيهقي في «الخلافيات» (١/ ١٥٧ ـ أيضاً. وأطلت النفس جداً في بيان وهائه وإظهار نكرته، ونقلت ذلك عن جماعة من جهابذة الأثمة والنقاد، والواقف على ما سطرت يقطع بوهاء الحديث، وأنه لا ينهض حجة للاستدلال، والحمد لله على كل.
- (۱) أخرجه أحمد (۲/٤/۲)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۹۷/۳)، والطبراني في «الكبير» (۹/٤٠٩)، والدارقطني (۱۹۲/۳، ۱۹۳)، وإسناده ضعيف، وفيه الحجاج بن أرطأة، فإنه كثير الخطأ والتدليس، وانظر: «نصب الراية» (۱۳/۵۰۳ ـ ۳۵۰)، و«مجمع الزوائد» (۲/۳/۱۲)، و«فتح الباري» (۱۰۳/۱۲).
- (٢) أخرجه الفسوي في «المعرفة» (٣/ ٤٦) \_ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (٣/ ٣٥٤ \_ بتحقيقي) \_، والدارمي في «السنن» (١/ ٢١٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٢٢) عن أنس قوله، وإسناده ضعيف، فيه الجلد بن أيوب، وبيّنتُ ضعف هذا الأثر في تعليقي على «الخلافيات» (٣/ ٣٥٤ \_ ٣٧٤) بما لا مزيد عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
- (٣) يريد حديث: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع»، وهذا قال عنه الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ١٩٥٠): «قريب مرفوطاً».
- أما الحافظ ابن حجر فقال في «التلخيص» (٢/ ٢٥٤): «ضعيف»؛ وقال النووي في «المجموع»: «ضعيف جداً» وهذا يوهم أنّ له سنداً مرفوعاً وليس كذلك!!.
- فقد روآه عبد الرزاق (٥١٧٥) (١٦٧/٥)، من طريق الحارث، عن علي مؤقوفاً، والحارث ضعيف، وهزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث ـُـ أيضاً ـ، ولم أجده فيه، ولعله في «مسنده»، والمطبوع منه ناقص.
- ورواه عبد الرزاق (٥١٧٦)، وابن أبي شيبة (١٠/١ ـ دار الفكر)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٧٩/٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٦٧٢، ٢٧٢١)، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وسنده صحيح، وعزاه الحافظ في «الفتح» (٤٥٧/٢) لأبي عبيد، وصححه موقوفاً على علي، وكذا في «الدرابة» (١٣١).
  - ورواه ابن عدي (١/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧)، عن علي موقوفاً بإسناد فيه راوٍ ضعيف.
- وانظر في توجيه قول على والرد على الحنفية في الاحتجاج به: «التحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة في القرى» (ص٣٣ ـ ٣٤) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، وانظر في المسألة: «إعلاء السنن» (٨/١)، «فضائل الجمعة» (ص٩٧ ـ ١٠٢).



والحديث فيه كذلك، وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة (١) [قط] (٢)، فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد، وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسناً، قد يسميه المتقدمون ضعيفاً كما تقدم بيانه.

والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فُتيا ولا قضاء (٣) وأن الرأي الذي لا يُعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه، قال أبو عمر بن عبد البر بسنده، عن عبد الله بن يحيى أن أباه كان يأتي ابن وهب فيقول له: من أين؟ فيقول له: من عند ابن القاسم، فيقول له ابن وهب: «اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي»(٤).

وقال الحافظ أبو محمد بسنده عن أبان بن عيسى بن دينار قال: «كان أبي قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي، وأحبَّ الفتيا بما رُوي من الحديث، فأعجلته المنية عن ذلك»(٥).

وقال أبو عمر: وروي عن الحسن بن واصل أنه قال: «إنما هلك من كان قبلكم حين تشعَّبَتْ بهم السبُلُ، وحادوا عن الطريق، وتركوا الآثار، وقالوا في

<sup>(</sup>۱) انظر في المسألة: «شرح فتح القدير» (۱۰۲/۱ ـ ۱۰۳) لابن الهمام، و«البناية شرح الهداية» (۱/۲۰۲) لابن التركماني. و«الجوهر النقي» (۱/۲۲۷) لابن التركماني. وانظر الآثار الواردة في الباب عند: أبي عبيد في «الطهور» (ص٢٤١ ـ ٢٤٩ ـ بتحقيق)،

وانظر الآثار الواردة في الباب عند: أبي عبيد في «الطهور» (ص٢٤١ \_ ٢٤٩ \_ بتحقيقي)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٧/١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٢١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٧٤١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٨٢٨ \_ ٨٣)، والمدارقطني في «السنن» (١٨٣١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٦٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/٢٦٦)، وابن حزم في «المحلي» (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «الإعلام».

 <sup>(</sup>٣) انظر في تقرير هذا: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص٥٧)، ورسالة «جميع الرسل كان دينهم الإسلام» (ص٣٤ ـ ٣٨) كلاهما لابن رجب، و«صون المنطق» (ص١٥٥ ـ ١٥٥)، و«فتح الباري» (٢٩١/١٣ ـ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) الخبر في "ترتيب المدارك" (١/ ٥٤١)، ط. مكتبة الحياة).

<sup>(</sup>٥) أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (٢/ ١٩، ط. الحياة)، والذهبي في «السير» (٥٠/ ٤٤٠).



الدين برأيهم فضلُّوا وأضلَّوا (1).

قال أبو عمر بسنده عن مسروق: «من يرغب برأيه عن أمر الله يَضِل<sup>»(٢)</sup>.

وذكر ابن وهب بسنده عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول \_ وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن \_ فقال: «إن اليهود والنصارى إنما انسلَخُوا من العلم الذي كان بأيديهم حيث اشتقوا الرأي وأخذوا فيه»(٣).

وذكر ابن جرير في كتاب "تهذيب الآثار" عن مالك قال: "قُبض رسول الله على وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن (٥) تتَّبع آثار رسول الله على ولا يتَّبع (٦) الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه، فأنت كلما جاء رجل غَلَبَكَ، اتبعته! (٧).

وقال نُعيم بسنده عن عبد الله بن وهب أن رجلاً جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه، فلما ولى الرجل دعاه فقال له: «لا تقل: إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إذا اضطررت إليه عملت به»(٨).

وقال أبو عمر بسنده إلى مالك بن أنس وهو يُنكر كثرة الجواب للمسائل: «يا عبد الله ما علمتَه فقُلْ به ودُلَّ عليه، وما لم تعلم فاسكت، وإياك أن تتقلد للناس قِلادة سوء»(٩).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۲٦) دون إسناد.

<sup>(</sup>٢) هو في «الجامع» (٢/ ١٠٥١) رقم (٢٠٢٧) ورجاله ثقات غير نُعيم بن حماد ففيه كلام.

<sup>(</sup>٣) ذكره هكذا ابن عبد البر (٢٠٢٨) وفيه الراوي المبهم.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «له».

<sup>(</sup>٥) غير موجود في مطبوع «الإعلام».(٦) في مطبوع «الإعلام»: «تتَّبع».

<sup>(</sup>۷) ذكر سنده ابن عبد البر في «الجامع» (۱۰۹۹/۲)، وفيه إسحاق وهو ابن إبراهيم الحنيني، وهو ضعيف، ثم رواه (۲۱۱۷) من طريق يعقوب الفسوي عن الحسن به وفيه ـ أيضاً ـ إسحاق.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ١٠٧٠) ورواته ثقات غير نُعيم بن حماد ففيه كلام.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» رقم (٣٩)، والبيهقي في «المدخل» رقم (٨٢٢)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٠٧١)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ١٠٧١) بإسناد صحيح إلى ابن وهب.

وذكره الشاطبي في «الموافقات» (٥/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ـ بتحقيقي).



وقال أبو عمر بسنده إلى سحنون قال: «ما أدرى ما هذا الرأى؟! سُفِكت به الدِّماء، واستُجِلَّت به الفروج، واستُجِقَّت به الحقوق، غير أنَّا رأينا رجلاً صالحاً فقلدناه»(۱).

وقال سلمة بن شبيب: سمعت أحمد يقول: «رأي الشافعي ورأي مالك ورأيُ أبي حنيفة كله عندي رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار»(٢).

وقال أبو عمر بسنده (٣) إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه أنشد: ديسنُ النبعيِّ محمد آثارُ نِعْم المطيَّةُ للفتي الأخبَارُ لا ترغبن (٤) عن الحديث وأهلِه فالرأي ليل والحديث نَهَارُ

ولربما جَهِل الفتي طُرُقَ الهدى والشمسُ طالعةٌ لها أنوارُ (٥) ولبعض أهل العلم:

> العلم قال الله قال رسوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهَةً كلا ولا نُصْبُ الخلاف جَهَالة كلا ولا ردُّ النصوص تعممُداً حاشا النصوص من الذي رُمِيَتْ به

قال الصحابةُ ليس خُلفٌ فيهِ بين النصوص وبين رأى سَفِيهِ بين الرسول وبين رأى فقيه حذراً من التجسيم والتَّشبيهِ من فرقَةِ التعطيل والتَّمويهِ

# فصل في الرأي المحمود

## وهو أنواع:

**النوع الأول**: رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً وأصحهم قُصُوداً وأكملهم فِطرة وأتمهم إدراكاً وأصفاهم أذهاناً، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول، فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۸۲) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢١٠٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو في «الجامع» رقم (١٤٥٩).(٤) في مطبوع «الإعلام»: «لا تخدعن».

<sup>(</sup>٥) الأبيات في «الجامع» (١٤٥٩) لابن عبد البر، ونسبها الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (١١٣) لعبدة بن زياد الأصبهاني، وكان عبد الرحمٰن بن مهدي يتمثل بها، أخرج ذلك الهروي في «ذم الكلام» (٢/ ١٩٣ \_ ١٩٤) رقم (٣٤٧).



إلى ما جاء به الرسول على كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم، قال الشافعي كله في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله على لسان رسول الله في في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدَّوا إلينا سُنَن رسول الله في وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله على عامًا وعزماً وإرشاداً، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم استنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أذركنا ممن يُرضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله في فيه سنّة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله» (٢).

ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال<sup>(٣)</sup> في الجديد في «كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة» (٤): «وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض».

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «عمل».

 <sup>(</sup>٢) هكذا ذكر البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٤٢) دون إسناد وكذا في «المدخل» (٤١)
 مقتصراً على أوله.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الشافعي».

<sup>(</sup>٤) انظره في: «كتاب الأم» (٤/ ٨٥)، ولفظه هناك: «وهذا قول زيد بن ثابت، وعنه قبلنا أكثر الفرائض».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الإعلام»: «قال».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٤٧) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٨٦) \_، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٩٩٥) رقم (٩٣٧٥ ، ٩٣٧٦)؛ عن أبي بكر قوله ضمن وصية له لما بعث جيوشاً إلى الشام، وفيه يحيى بن سعيد لم يسمع أبا بكر؛ فإسناده منقطع.



فترك صريح القياس لقول الصديق، وقال في رواية الربيع<sup>(۱)</sup> عنه: «والبدعة ما خالف كتاباً أو سنةً أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ. فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة، وذكر نصوص الشافعي عند ذكر (تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم، وأن الأئمة متفقون على ذلك).

والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته (٢)، ورأى أن تُحجب نساء النبي على فنزل القرآن بموافقته (٣)، ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته (٥) وقال لنساء النبي على لما اجتمعن في الغيرة عليه: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات» فنزل القرآن بموافقته (٢)، ولما توفي عبد الله بن أبي قام رسول الله عليه ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبه فقال: يا رسول الله إنه منافق! فصلى عليه رسول الله عليه: ﴿وَلَا نُمُلِ عَلَى التوبة؛ هَا التوبة؛ ١٨٤] (التوبة: ١٨٤]

وقد قال سعد بن معاذ لما حكَّمه النبي ﷺ في بني قريظة: "إني أرى أن

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٨٤)، والبيهقي (٨٦/٩) في «سننيهما»، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (١٠٨ ـ ١٠٩ ـ ترجمة الشيخين) من طرق أخرى عن أبي بكر. وانظر: «المجالسة» رقم (١٥٣٥)، و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (مسألة رقم ١٥٩٢) وتعليقي عليهما، وفي الأخير بسط للمسألة المنوّ، بها، وكذا في «الإنجاد» (١٥/١) لابن المناصف، وهو من أوعب وأدق الكتب التي اعتنت في مسائل الجهاد مع التدليل والتوجيه، ونشر بتحقيقي ومشاركة الأخ أبي أنس محمد زكريا أبو غازي في مجلدين، عن دار الإمام مالك، أبو ظبى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>١) من مطبوع «الإعلام»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٢)، ومسلم (٢٣٩٩)، وأحمد (٢٣/١)، والنسائي (١٨، ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر.

وقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي في «قطف الثمر» وهي مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى»، واعتنى بها عناية جيدة ابن شبة في «تاريخ المدينة» وذكر طرفاً منها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص٩٧ وما بعدها \_ ترجمة عمر).



تُقتل مقاتلتُهم وتسبى ذرياتُهم وتُغنم أموالُهم. فقال النبي ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» (١٠). ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهراً في المفوضة (٢) قال: «أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه، أرى أن لها مَهْر نسائها لا وَكُس ولا شَطَط، ولها الميراث وعليها العِدة»، فقام ناس من أشجَع فقالوا: «نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في امرأة منا يقال لها: بَرْوَع بنت واشِق مثل ما قضيت به». فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك (٣).

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا، وكيف لا؟! وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا واسطة بينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يشبه إشكالٌ ولم يشبه اختلاف (٤) ولم تدنسه (٥) معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس.

#### فصل

## النوع الثاني من الرأي المحمود

الرأي الذي يفسر النصوص ويبيّن وجه الدلالة منها (٢) ويوضح محاسنها ويسهّل طريق الاستنباط منها، كما قال عَبْدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث (٧) وهذا هو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «في المفوضة شهراً إلى ابن مسعود».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/٤٤)، وأبو داود (٢١١٦)، والترمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن ماجه (١٨٩١)، والنسائي (٢/ ١٢٢)، وفي «الكبرى» (٥٥١٥، ٥٥١٥)، وابن أبي شيبة (٤٠٩٨)، وعبد الرزاق (١٠٨٩، ١٠٧٤،)، وابن الجارود (٧١٨)، وابن حبان (٤٠٩٨، ٤٠٩٩، وعبد الرزاق (١٠٨٩، ١٠٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/رقم ٤٥٢ ـ ٥٤٦)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥ ـ ٢٤٦) من طرق عن ابن مسعود، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الإعلام»: «خلاف». (٥) «ولم تدنسه» مكورة في الأصل!

<sup>(</sup>٦) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ويقررها».

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٦٨)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٤٥٧)، وابن عبد البر في «الحام» (٤٥٧)، وكلمة «الحديث» سقطت من الأصل! وأثبتها من =



الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده، ومثال هذا رأي الصحابة في العول<sup>(۱)</sup> في الفرائض عند تزاحم الفروض، ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين، ورأيهم في توريث المبتوته في مرض الموت، ورأيهم في مسألة جَرِّ الولاء، ورأيهم في المُحْرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء والهَدْي من قابل، ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً، ورأيهم في الحائض تَطْهُرُ قبل طلوع الفجر تصلي والمغرب والعشاء وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر، ورأيهم في الكلالة وغير ذلك.

## فصل النوع الثالث من<sup>(۲)</sup> الرأي المحمود

الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلَفُهم عن سلفهم فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباً كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا، وقد قال النبي الأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان: الأرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فاعتبر الله تواطؤ رؤيا المؤمنين، فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها وأن، ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب المنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها

<sup>=</sup> مصادر التخريج ومن «الإعلام».

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوع «الإعلام»، وتحرفت في الأصل إلى «القول»! والمراد: إذا زادت سهام المسألة على أصل حساب الموجب عن عدد وارثيها، كمن مات وخلَّف ابنتين وأبوين وزوجة، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وهما الثلث، وللزوجة الثمن، مجموع السهام واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام تسعة.

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «الإعلام».

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «العشر»!

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ورأيها».



توضيح لما تقدم، وفيه مسائل:

الأولى: قول الحافظ ابن القيم: «ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه». اه. معناه إن كلَّ مَنْ لم يرد ما تنازع فيه مع غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله، ينتفي عنه الإيمان الذي لا نجاة له من عذاب الله إلا به. اه.

الثانية: قوله: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُم فِي شَيْءٍ ﴾ نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين». اه.

قال محمد تقي الدين: ولا يستثنى منها شيء، فإن المبتدعين والمخالفين يستصغرون بعض المسائل ويسمونها سنة أو مستحبًا، ويزعمون أن العمل بها غير واجب، فلا حرج على من تركها، كوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ورفع اليدين في المواضع الأربعة، والأكل باليمنى، وتسوية الصفوف وما أشبه ذلك، فنقول لهم: لا نسلم لكم أن هذا الأمر غير واجب ولا عقاب على من تركه حتى تقيموا على ذلك دليلاً من كتاب الله أو سنة رسوله أو كلام الصحابة، ونتبرع لكم بالدليل على أنكم مخطئون، فإن وضع اليمنى على اليسرى جاء في الموطأ والصحيحين» بلفظ: «كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله الله الأمر ليس في عهده غيره، فما أمر به فهو واجب حتى يقوم دليل على أن الأمر ليس للوجوب، وقد ثبت في الحديث «أن عبد الله بن عمر كان يحصب من لا يرفع يديه عند الركوع» أي: يرميه بالحصباء، فلو كان رفع اليدين عند الركوع مستحبًا لا واجباً لم يعاقبه عليه.

<sup>(</sup>۱) كان في يجمع الشباب تارة وأهل بدر تارة أخرى، أخرج الأول عنه: الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (۱۹۳)، والخليلي في «الإرشاد» (۱/ ۳۰۹)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱/ ۳۰۲، ط. القديمة)، وذكره الذهبي في «السير» (۸/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳). وأخرج الثاني: البيهقي في «المدخل» رقم (۸۰۳)، وما مضى بحروفه من «إعلام الموقعين» (۱/ ۸۸ ـ ۱۱۲ ـ ۱۵۲ ـ بتحقيقي) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدي (٦١٥)، والبخاري في «جزء رفع البدين» رقم (١٥)، وهبد الله بن أحمد في «مسائل أبيه» (ص٧٠)، والدارقطني (٢٨٩/١)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢١٨، ط. الهندية ورقم ٥٤٨، ط. سلوم)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص٣٣٤)، وابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص٨٣) وإسناده صحيح، وانظر: «التمهيد» (٥/٥٥).



وقد دعا النبي على من أبى أن يأكل بيمينه بالشلل، فشلّت يده (۱)، وما كان النبي على ليدعو على من ترك مستحبًا، كصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة مثلاً، بمثل هذا العقاب، وجاء الوعيد الشديد في عدم تسوية الصفوف (۲) وذلك يدل على وجوبها، فإذا قال أحد من المقلدين أو غيرهم ممن جاء بعد الصحابة في شيء من أمور الشريعة: هذه سنة أو هذا مستحب لا إثم على من تركه فطالبه بالدليل فإنه لا يجده فتقوم عليه الحجة.

الثالثة: قوله: "ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولو لم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه"، كثير من المخالفين في هذا الزمان يقولون: إن الكتاب والسنة لا يكفيان للحكم في جميع المسائل التي تحدث في الأزمنة المتطاولة، وذلك غير صحيح، ولو كان صحيحاً لما أمرنا الله تعالى أن نرد كل نزاع في كل شيء إلى الله والرسول، وهو سبحانه عليم بكل ما سيحدث إلى يوم القيامة، وسيأتي تفصيل هذا المقصد فيما نقلته من كلام ابن القيم.

الرابعة: قوله: "ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة". قال محمد تقي الدين: كل شعب أسعد الله أسلافه بالإسلام، فأعزهم بعد المذلة، وأغناهم بعد الفقر، وقواهم بعد الضعف، وجمع أمرهم بعد الشتات، فقامت عليهم حجة الله أعظم قيام، ثم تنكَّروا للإسلام، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله لا بد أن يصابوا بمصائب في عاجلهم وآجلهم في دنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى بعد هذا: ﴿ فَكُيَّفَ إِذَا أَصَلَبَتُهُم مُوسِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم ﴾ [النساء: ٢٦] وهذا مجرّب واضح، فإن جميع البلدان الإسلامية التي ترك أهلها شريعة الرسول على غاية ما يكون من الشقاء.

الخامسة: قول سهيل بن عمرو: «يكتب باسمك اللهم». اعلم أن العرب قبل الإسلام كانوا يفتحون الكتب بهذا اللفظ: «باسمك اللهم»، أي: باسمك يا الله نبتدئ كتابنا هذا، فلما جاء الإسلام كان النبي على يفتتح كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما أراد النبي على إملاء كتاب الصلح في الحديبية بينه وبين

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۱)، وأحمد (٤/٥٤)، وابن حبان (٤١/٤٤)، والبيهقي (٧/٧٧) من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٢) انظر طرفاً من الأحاديث الواردة في ذلك في كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص٨٠٠ ـ ٢١٤).



المشركين (۱) من أهل مكة أملى على الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له المفاوض بالنيابة عن المشركين: بل يكتب كما كنا نكتب: باسمك اللهم، ولما قال النبي على للكاتب: «اكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو». فقال سهيل: «لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن بيته، اكتب اسمك واسم أبيك». فرضي رسول الله على بكتابة «باسمك اللهم» و«محمد بن عبد الله» ولم يرض عمر في لأنه رأى في ذلك ضعفاً أمام المشركين، ولم يكن ذلك ضعفاً وإنما حكمة وسياسة حسنة (۲)، كان لها أحسن الأثر فيما بعد، عندما

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) وبيانه: أنه بلغ رسول الله أن تحالفاً عسكريّاً عقد بين قريش في جنوب المدينة المنورة، وخيبر في شمالها، والغاية من هذا التحالف جعل الدولة الإسلاميّة في المدينة المنورة بين طرفي الكماشة، ثم إطباق فكيها عليها وإنهاء الوجود الإسلامي فيها.

ولما لم يكن في مقدور رسول الله على كسر ذلك التحالف عسكريّاً بالمواجهة المسلحة، فكر ـ عليه الصلاة والسلام ـ بكسره سياسيّاً، ولا بد من أن يكون قد جال في خاطر رسول الله ما يلى:

الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكاً لقريش، بل هي تراث أبيهم إسماعيل، ولهذا فليس من حق قريش أن تمنع من زياراتها من تشاء، وتجيز من تشاء. هذه حقيقة لا جدال فيها عند العرب ولا عند قريش نفسها.

فمن حق محمد ﷺ أنه إذا ما عزم على هذه الزيارة الكعبة، وفكر رسول الله ﷺ أنه إذا ما عزم على هذه الزيارة ومشى إليها، فلا بد من أن يُواجهه أحد ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن تمنعه قريش بالقوة من دخول مكة وزيارة الكعبة نظراً لما بينها وبينه من الدماء. ولكن قريشاً لن تقدم على هذا التصرف لأمرين: أولهما: إن هذا سيثير حفيظة العرب ضد قريش؛ لأنها تمنع من يريد تعظيم الكعبة من تعظيمها، وإن أقدمت قريش على هذا العمل، فهو في صالح الدولة الإسلامية قطعاً، لأنه سيثير شقاقاً في الصف العربي المعادي للدولة الإسلامية، وقريش أعقل من أن تقدم على مثل هذا التصرف. وثانيهما: إن الدولة قد أكدت وجودها في الجزيرة العربية، وأوقعت الرعب في قلب القبائل العربية، وقريش تعلم هذا تمام العلم، ولذا فإنها لن تجازف بخوض حرب معها.

الاحتمال الثاني: أن تسمح قريش لرسول الله وأصحابه دخول مكة، ولكن هذا أمر تأباه الكرامة العربية، إذ كيف يطأ القاتل أرض المقتول متمتعاً بحماية ذويه له؟!!

وعلى فرض أن قريشاً تجاوزت ذلك كله وقبلت دخول محمد وأصحاب محمد، فمن يضمن أن لا تقع بعض الحوادث عندما يشاهد الرجل قاتل أبيه وأخيه ينعمان بالأمن والحرية أمامه؟! وإذا ما وقعت بعض هذه الحوادث فلن يكون ذلك في صالح قريش؛ =



لأنه سيشيع بين العرب أن قريشاً تقتل في الحرم من أتى لتعظيم الكعبة، وأكبر بها من
 قه لة!

الاحتمال الثالث: أن تعرض قريش على الرسول الرجوع دون دخول مكة، وهو في هذه الحالة لن يعود إلا بشروط يرضاها، وستبذل له قريش ما يريد خوفاً من الوقوع في أحد الاحتمالين السابقين.

وكيفما كان الأمر، وأي الاحتمالات الثلاثة قد وقع فهو في مصلحة الدولة الإسلامية إذا نُظر إليه سياسيّاً.

ولذلك أعلن رسول الله أنه يريد أداء العمرة، وجمع الجموع وسار بهم إلى الحديبية، وحدث الاحتمال الثالث، وتمت معاهدة هدنة الحديبية على الشكل المعروف في السيرة بين قريش والدولة الإسلامية.

ثم أقام رسول الله على بالمدينة شهر رمضان وشوالاً، وخرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً، واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا: أن يعرضوا له بحرب أن يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب، وخرج رسول الله على بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب، وساق معه الهدي، وأحرم بالعمرة، ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له.

وخرج رسول الله على حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العُوذ المطافيل (۱۱)، وقد نزلوا بذي طُوى (۲) يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً، وهذا خالد بن الولد في خيلهم قد قدموها إلى كُراع الغَميم (۲). فقال رسول الله على: «يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني به حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه السالفة (۱۵)».

إن هذا التصريح السياسي لرسول الله ليدل على صواب تفسيرنا السياسي لهدنة الحديبية، وأن رسول الله لم يرد العمرة في الأصل ـ وإن أظهر ذلك ـ وإنما كان يريد الحصول على هدنة بينه وبين قريش تمكنه من التحرك العسكري المأمون، ولا نشك بأن هذا التصريح =

<sup>(</sup>١) العوذ: جمع عائذ، وهي الحديثة النتاج من الإبل. المطافيل: التي معها أولادها. يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا محمداً.

<sup>(</sup>۲) ذو طوی: موضع قرب مکة.

<sup>(</sup>٣) كراع الغميم: واد أمام عسفان بثمانية أميال.

<sup>(</sup>٤) السالفة: صفحة العنق.



وقعت الهدنة واختلط المسلمون بالمشركين فأثر المسلمون على المشركين، فأسلم كثير منهم، والإسلام يربح بالسلم أكثر مما يربح بالحرب، فهو لا يحارب إلا اضطراراً!!

السادسة: قوله: «لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضرباً»، إن المراد بقوله ذلك ما ذكره أكثر الصحابة من قولهم: لا غسل، أي: من أفتى بعدم الغسل عند الإكسال ـ وهو جماع الرجل امرأته مع عجزه عن الإنزال ـ، أي: إتمام الجماع بخروج المني، أوعده عمر أن يوجعه ضرباً؛ لأن قول علي ومعاذ بوجوب الغسل هو الصواب؛ لأن عائشة وافقتهما، وهذا هو الأمر الأخير الذي أمر به النبي هي وفي أول الأمر كانوا لا يغتسلون إلا إذا خرج الماء اعتماداً على ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي هي قال: «إنما الماء من الماء»، رواه مسلم وأصله في «البخاري» (۱)، وهذا الحديث منسوخ نسخه ما رواه أبو هريرة أن النبي هي قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل». متفق عليه. زاد مسلم: «وإن لم ينزل» (۲).

قال محمد تقي الدين: رأينا في هذه الحكاية، أن عمر الله لما سمع أن زيد بن ثابت يفتي بالغسل عند الإكسال دعاه وعاتبه على الإفتاء بالرأي، فحلف له بالله أنه ما أفتى إلا بما سمعه من أعمامه وهم ثلاثة من كبار الصحابة، فلما سأل عمر أحد هؤلاء الأعمام قال له: كنا نفعله على عهد رسول الله ولم يأتنا فيه عن الله تحريم، ولم يكن فيه عن رسول الله شيء، فلم يقتنع عمر يأتنا فيه عن الله تحريم، ولم يكن فيه عن رسول الله على شيء، فلم يقتنع عمر بهذا الجواب لأن هذا غايته عدم العلم بالحكم، فجمع عمر أهل بدر وسألهم فأجابوا بخلاف ما قاله الأعمام أن لا غسل، وقال على ومعاذ: فيه الغسل،

السياسي قد بلغ قريشاً، ولذلك تحولت قريش إلى الهدنة وبدأت فعلاً مفاوضاتها، وترتب على هذه الهدنة مع قوم يراعون العهود والمواثيق أن تفرغ النبي الأعداء منطقة شمال المدينة (اليهود)، وكسرهم ودحرهم، هو نصرة للنبي الله وصحبه، وهذا مستلزم ضرورة لفتح مكة، ولذا كان الفتح المبين الوارد في القرآن إنما هو مقدمة فتح مكة، وهو الحديبية، ومقدمة النصر نصر، ﴿إِلّا نَصُرُهُ فَقَدّ نَصَرَهُ الله [التوبة: ٤٠] وذكر قصة الغار، وهي مقدمة لقدومه المدينة، وبها حصلت نصرة الله لدينه بنبيه وصحبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٤٣)، وأصله عند البخاري (١٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨، ٣٤٩) من حديث أبي هريرة، والزيادة لمسلم فقط.



فوافقتهما عائشة، فحصل من ذلك ثلاثة أقوال: قول بالغسل بدون دليل قاطع، وقول بعدم الغسل بدون دليل، وقول بالغسل بدليل، فرجح عمر هذا القول وتوعد من خالفه أن يوجعه ضرباً، وفي هذا عبرة لمن يتجرأ على الإفتاء في دين الله بلا دليل أصلاً، بل بمجرد أن يرى الحكم في كتاب من كتب الفروع المظلمة فيقلدها ويفتي بما فيها، فما أبعده عن الصواب! والتقليد جهل والإفتاء به حرام في دين الله.

السابعة: «قول أشهب: كنت عند مالك، فسئل عن البتة ...» إلى آخره، يفهم منه أن مالكاً أفتى فيمن طلق امرأته البتة أنها حرمت عليه كما إذا طلقها ثلاثاً، فأراد أشهب أن يكتب تلك الفتوى، فنهاه مالك وقال: لا تكتب ذلك، فإنما هو رأي رأيته، ولعلي أرجع عنه في العشي، فأفتى بأنها طلقة واحدة».

قال محمد تقي الدين: والصواب أنها طلقة لقول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ الطَّلَقُ مُرَّتَانًا فَإِمْسَاكًا بِمَعْهُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقَهَا فَلَا غَيْلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ يعني بعد التطليقة الثالثة وعن ابن عباس: ﴿إن الطلاق بالثلاث كان يعد طلقة واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما رأى عمر أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة أنجزه عليهم ». رواه مسلم (١) وفعل عمر ليس بتشريع وإنما هو عقاب لمن خالف السنة ونطق بالطلاق الثلاث في لفظ واحد. وللإمام أن يعاقب رعيته بمنعهم من بعض المباحات، كالحبس في مكان والمنع من غيره أو النفي من البلد ومنعهم من السكنى فيه ونحو ذلك والله أعلم.

الثامنة: قوله: «ومثال ذلك رأي الصحابة في العول في الفرائض عند تزاحم الفروض» مثال ذلك ما ذكره بعده مباشرة: هلكت زوجة وتركت بعلها وأبويها، هذه مسألة عول تزاحمت فيها الفروض إذ لا يمكن اجتماع النصف والثلثين، وقد حلها الصحابة في بطريقة العول (٢) فجعلوا للبعل النصف والنصف الباقي للأم منه الثلث، وما بقي فللأب. ومعنى العول في اللغة: الزيادة، والمسألة الثانية: أن يموت رجل ويترك زوجة وأبوين، فللزوجة الربع، وما بقي تأخذ منه الأم الثلث، وما بقى فللأب. اه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧٢) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) ليس في الميراث أن يكون الأب يرث الثلث، فيجتمع مع الأم بثلثين، بل هذه صورة (العمريتين)، وليست مثالاً على العول، بل على أخذ الأم ثلث ما بقي وهو (الفرض السابع) عند الجمهور.



# 🕬 الباب الثاني 🌣

قال (ك): "ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ ﴾ أي: من مخالفة الأمر وارتكاب النهي ﴿وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ قال السدي: أي وأشد تصديقاً ﴿وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِّن لَدُنّاً ﴾ أي: من عندنا ﴿أَجْرًا عَظِيمًا ﴾؛ يعني: الجنة ﴿وَلَهَدَيْنَهُم مِسْرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ أَي : في الدنيا والآخرة.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّبِيِّنَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفِيقًا ﴿ إِنّ الله عَلَى مِن عمل بما أمره الله به ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عَلَى يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصِّدِيقون، ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم.

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيقًا﴾ وقال البخاري بسنده عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنَّمَ اللهُ عَلَيْم مِنَ النَّبِيتِنَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّلِحِينَ ﴾ فعلمت أنه نحير. ورواه مسلم(١)، وهذا معنى قوله عليه في الحديث الآخر: «اللهم الرفيق الأعلى»(٢) ثلاثاً، ثم قضي عليه أفضل الصلاة والتسليم.

قال ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله على وهو محزون، فقال له النبي على: «يا فلان ما لي أراك محزوناً؟» فقال: «يا نبي الله شيء فكرت فيه» فقال: «ما هو؟» قال: «نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك». فلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٨٦)، ومسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٣٧)، ومسلم (٢٤٤٤).



يرد عليه النبي ﷺ شيئاً، فأتاه جبريل بهذه الآية: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيِّكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَنَ﴾ الآية فبعث النبي ﷺ فبشره (١)، وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن جماعة من التابعين (٢).

وثبت في «صحيح مسلم» بسنده عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي على فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»(٣).

وقال الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن مرَّة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي على فقال يا رسول الله: شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله على المن مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه \_ ما لم يعق والديه (٤). تفرد به أحمد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٧/ ٢١٣) وإسناده ضعيف جداً، وواه بمرة، فشيخ الطبري متهم، وهو مرسل وفي الباب عن عائشة بنحوه. أخرجه الطبراني في «الصغير» (١٢٦)، وفي «الأوسط» (٤٧٧)، وأبو نعيم (٤/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ و٨/ ١٢٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص/١١١)، وقال ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٩١٤): «رجاله موثقون»، وقال الضياء المقدسي في «صفة الجنة» ـ كما في «تفسير ابن كثير» ـ: «لا أرى بإسناده بأساً، والله أعلم».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (V/V)، وعزاه لـ«صغير» و«أوسط» الطبراني: «رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن عمران العابدي، وهو ثقة».

وأرجو أن يكون الحديث حسناً، لشواهده الآتي بعضها، والله الموفق والمسدد.

<sup>(</sup>۲) أصحها إسناداً مرسل مسروق، أخرجه ابن أبي شيبة (۱۱/ ٥٠١)، وابن أبي حاتم (۳/ ٩٩٧ رقم ٥٠٧٧)، وابن جرير (٧/ ٢١٣)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١٠) بسند رجاله ثقات، وزاد في «الدر المنثور»: عزوه لعبد بن حميد.

وفي الباب عن الشعبي مرسلاً، أخرجه سعيد بن منصور (٦٦١) \_ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (١٣٨٠) \_ وجعله بعض الرواة عنه عن ابن عباس، كما عند الطبراني (١٢٥٥٩)، ولعله من تخاليط الراوي عنه عطاء بن السائب.

وفي الباب من مراسيل قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة، وانظر: «العجاب» (٢/ ٩٠٠)، و«الفتح السماوي» (٢/ ٥٠٠ ـ ٥٠٠) للمناوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٨٩)، وأبو داود (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ـ كما في «إتحاف المهرة» (٢٦/١٢)، و«أطراف المسند» (٥٤/٥)، ثم =



وروى الترمذي<sup>(۱)</sup> بسنده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «المتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والمسهداء [والصالحين]<sup>(۱)</sup>. ثم قال: هذا حديث حسن. وفي «الصحيح»<sup>(۱)</sup> و«المسانيد» وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله على سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: «المرء مع من أحب»<sup>(1)</sup>. [قال أنس]<sup>(0)</sup>: فما فرح المسلمون مثل فرحهم بهذا الحديث، وفي رواية عن أنس أنه قال: «إني لأحب رسول الله على وأحب أبا بكر وعمر ها وأرجو الله أن يبعثني معهم<sup>(1)</sup> وإن لم أعمل

قال أبو عبيدة: ميمون متفق على تضعيفه، والأول فيه خلاف، وأمره يدور بين (صدوق) و(مقبول)! غير أن الحديث من طريق الحسن عن أبي سعيد، وهو لم يسمع منه.

نعم، له شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن ماجه (٢١٣٩)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/٣٠)، والدارقطني (٢٧)، والحاكم (٢/٦)، والبيهقي في (٢٦٦/٥)، وفي «الشعب» (١٢٣٠، ٤٨٥٥) وفي إسناده كلثوم بن جوشن. وبه أعله أبو حاتم كما في «علل ابنه» (١١٥٦)، ومع هذا فقد أورد الذهبي في ترجمته في «الميزان» هذا الحديث، وقال: «حديث جيد الإسناد، صحيح المعنى، ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم»، ولعل تحسين الترمذي لهذا الشاهد! وضعّفه شيخنا الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ.

وجدته فيه (٣٩/ ٢٧٥ - ٥٢٣ ، ط. مؤسسة الرسالة) وهو ساقط من الطبعة الميمنية -، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٨/٦)، والفسوي (٣٣/ ١)، وابن قانع (٢٩٧/١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٥٨)، والبزار (٢٥ - «زوائد»)، وابن خزيمة (٢٢١٢)، وابن حبان (٣٤٣ - «الإحسان») أو ٣٠٣ - «التعليقات الحسان» وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٥٠): «رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال إسنادي الطبراني رجال الصحيح»، وصححه شيخنا الألباني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۲۰۹)، والدارمي (۲۰٤۲)، وعبد بن حميد (۹۳۳ ـ «المنتخب»)، والدارقطني (۲۰۲۳)، والحاكم (۲/۲)، والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۲۵). قال الترمذي: «هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة»: قال: «وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر، وهو شيخ بصري». كذا قال! بينما قال الدارمي: «أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون الأعور».

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»، ولا في «جامع الترمذي».

٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الصحاح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أن يبعثني الله معهم».



كعملهم»(١).

وأخرج الشيخان من طريق مالك \_ واللفظ لمسلم \_ بسندهما إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: "إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تراءون الكوكب الدُّرِي الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب للتفاضل بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: "بلى؛ والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين" (٢). ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْفَضَلُ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: من عند الله برحمته وهو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾ أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق" (٣).

### فصل

قال محمد تقي الدين: كلُّ مَن ردَّ شيئاً من سنة النبي عَلَيْ أو مما دل عليه كتاب الله تعالى، أو أعرض عنهما، ولم يرفع بهما رأساً، ولا درسهما، ولا سأل عنهما، واكتفى بظلمات الرأي الذي لا يدرى موافقته لهما أو مخالفته، كالمتمسكين بكتب الفروع المجردة، فلن يعد ممن فعلوا ما يوعظون به، فلا خير له ولا تثبيت ولا أجر ولا هداية إلى الصراط المستقيم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يعد ممن أطاع الله والرسول، فهو غير جدير أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله لا يهدي القوم الظالمين.

### 😝 الباب الثالث 😣

قـولـه تـعـالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَا النَّهُ النساء: ٨٠] عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ النساء: ٨٠]

قال (ك): «يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد على بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذلك إلا لأنه لا (٤) ينطق عن الهوى إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱٤٩/٤ \_ ۱۵۷) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما».



هو إلا وحي يوحى، قال ابن أبي حاتم بسنده (۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي: «من أطاعي فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني». وهذا الحديث ثابت في «الصحيحين» (۲).

وقوله: ﴿وَمَن تُوكَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ أي: ما (٣) عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا، وكان له (٤) من الأجر نظير ما حصل [لمن فعل فعله] (٥)، ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء كما جاء في الحديث (٢): «من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا نفسه (٧).

## ﴾ الباب الرابع الج

﴿إِنَّا أَنَرُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَنَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَاهِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَلَا يَجْدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْنَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَشِمًا ﴿ يَنْ ٱللَّهُ لِا يَحْبَبُ مَن كَانَ خَوَانًا أَشِمًا ﴿ يَنْ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ فَوَانًا أَشِمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَلَا يَشْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللّهُ مِنَانَدُمُ هَتُؤُلّاهِ جَدَلَتُمْ عَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِينَا فَمَن يُحُونُ عَنْهُمْ وَكِيلًا إِلَيْكَ الْمُؤْتِ وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا يَعْلَى مَخَاطِبًا لرسوله محمد ﷺ (النساء: ١٠٥ - ١٠٩ وَرَالَ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا اللّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا إِلَى مَخَاطِبًا لرسوله محمد ﷺ ﴿ إِنّا أَزَلَنَا إِلِكَ ٱلْكِنْبُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ٥٦٦٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٢)، وابن أبي شيبة (٢) أخرجه ابن أبي والطيالسي (٢٤٣١)، وابن ماجه (٣، ٢٨٥٩)، والبغوي (٢٤٥٠)، وهو في «الصحيحين» كما في الهامش الآتي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥،٥٧)، ومسلم (١٨٣٥) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لا».(٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لك».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «له».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢١١٩)، والبيهقي (٣/ ٢١٥) والمحفوظ ما في «صبحيح مسلم» (٨٧٠) ولفظه: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى».

<sup>(</sup>٧) انظر: «تفسير ابن كثير» (٤/ ١٧٠ ـ ١٧١).



بِٱلْحَقِّ﴾ أي: هو حق من الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه، وقوله: ﴿لِتَحْكُمُ اللّهِ أَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كان ﷺ النّاسِ مِمّا أَرَبَكَ اللّهُ احتج به من ذهب من علماء الأصول (١) إلى أنه كان ﷺ له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في «الصحيحين» بسندهما إلى أم سلمة أن رسول الله ﷺ سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها» (٢).

وقال الإمام أحمد بسنده إلى أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله على في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله على: "إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها انتظاماً في عنقه يوم القيامة»، فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخي، فقال رسول الله على: "أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل منكما واحبه» (٣). وقد روى أبو داود من حديث أسامة بن زيد بن وراد: "إني إنما أقضى بينكما برأبى فيما لم ينزل على فيه أنه.

وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس «أن نفراً من الأنصار غزوا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم، فأظن بها رجلاً من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله ﷺ فقال: «إن طعمة بن أبيرق سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر

<sup>(</sup>١) انظر في توجيه الآية عليه: كلام الطوفي في «الإشارات الإلهية» (٢/ ٤٢ \_ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (١٧١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٠)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٩٢)، وإسحاق ابن راهويه في «مسنده» (٤/ ١٦)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٠٠)، وأبو يعلى (١٨٩٧، ٢٨٩٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٥٥ ـ ١٥٥)، والطبراني (٢٣/ رقم ٦٦٣)، والدارقطني (٤/ ٢٣٨، ٣٣٩)، والحاكم (٤/ ٩٥)، والبيغوي (٢٥٠٨)، والبيغقي (٢/ ٢٦٠) من حديث أم سلمة، وإسناده صحيح، وصححه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (٤٥٥)، و«الإرواء» (١٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٥٨٤) وهذا اللفظ من تفردات أسامة بن زيد، وذلك مما يجعلنا نتوقف عن الاحتجاج بما تفرد به، أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (٤٥٥).



وروى ابن إسحاق والترمذي وابن جرير وغيرهم عن قتادة بن النعمال قال: «كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق: بشر وبشير ومُبشِّر، وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله على ثم ينحله لبعض العرب، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله على ذلك الشعر قالوا: وقال فلان كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله على ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث [أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيرق قالها](٢)، قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام [بالدَّرْمَك](٣) أبتاع الرجل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤٦٣/٧)، وابن أبي حاتم (٤/ ٥٩٥٣)، وعزاه أبن كثير في «تفسيره» (٤/ ٢٦١) لابن مردويه، وإسناده ضعيف مسلسل بالعوفيين، وللحديث شاهد عن قتادة بن النعمان يأتى، هو بها حسن.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال: أو كلما قال الرجال قصيدة: أضيموا وقالوا ابن الأبيرق قالها»

وهي كذا عند ابن جرير وفي «الدر المنثور»، والخلل في النسخة التي ينقل منها المصنف من «تفسير ابن كثير»، وسيأتي تصريح المصنف بذلك تحت (السابعة) ضمن (التوضيحات) الآتية.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الترمذي»: «من الدرمك».



منها فخصَّ بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير، فقدمَتْ ضافطة من الشام فابتاع عمِّي رفاعة بن زيد حِمْلاً من الدَّرْمَك، فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعُدِي عليه من تحت البيت (١) فَنُقِّبتِ المَشْرَبة وأُخذ الطعام والسلاح، فلما أصبح أتاني عمِّي رفاعة فقال: يا ابن أخي إنه (٢) قد عدي علينا في ليلتنا هذه، فنُقِّبتْ مشْرَبَتُنا فذُهب بطعامنا وسلاحنا، قال: فَتَحَسسنا (٢) الدار وسألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أُبيْرِقِ استوقدوا في هذه الليلة ولا نُرى فيما نُرى إلا على بعض طعامكم، قال: وكان بنو أُبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: والله ما نُرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلاً (٤) منا له صلاح وإسلامٌ فلما سمع لبيد اخترَط سيفَه وقال: أنا أسرِق والله (١) ليخالطنكم هذا السيف أو لتُبيّنن هذه السرقة، قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمِّي: ابن أخي لو أتيت رسول الله على فذكرت ذلك له.

قال قتادة: فأتيت رسول الله على فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنَقَبوا مشربةً له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال النبي على: "[سأنظر](٢) في ذلك». فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير(٧) بن عروة، فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك أناس(٨) من أهل الدار، فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عَمَدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمُونَهم بالسرقة من غير بيئة ولا ثَبْت.

قال قتادة: فأتيت النبي على فكلَّمتُه فقال: «عَمَدْتَ إلى أهل بيتٍ ذُكِر عنهم إسلام وصلاح، ترميهم بالسرقة على غير ثبت [ولا بينة] (٩)» قال: فرجعت ولَوَدِدْتُ أني خرجت من بعض مالي ولم أُكلِّم رسول الله على في ذلك، فأتاني

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الترمذي»، وفي الأصل: «تحت الليل»!

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «الترمذي»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «جامع الترمذي»: «في».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «جامع الترمذي»: «رجلٌ». (٥) في مطبوع «جامع الترمذي»: «فوالله».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «جامع الترمذي»: «سآمر».

<sup>(</sup>٧) كذا في مطبوع «جامع الترمذي»، وفي الأصل: «أسيد».

<sup>(</sup>٨) في مطبوع «جامع الترمذي»: «ناس». (٩) في مطبوع «جامع الترمذي»: «وبيَّنة».



عَمِّي رفاعة فقال: ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ فقال: الله المستعان، فلم نلبث (۱) أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتَبَ بِٱلْحَقِّ فِقال: الله المستعان، فلم نلبث (۱) أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَامِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ أَي: مما قلت لقتادة ﴿ إِنْ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تَجْدِلْ عَنِ اللّهِ لغفر لهم ﴿ وَمَن اللّهِ الله لغفر لهم ﴿ وَمَن اللّهِ الله الله الله لغفر لهم ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنّمًا فَهِينًا ﴾ [النساء: ١١٢].

قوله (٣): ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُوا عَظِمًا ﴾ [النساء: ١١٣ ـ ١١٤] فلما نزل القرآن أتي رسول الله ﷺ بالسلاح فردَّه إلى رفاعة ، فقال قتادة: لمّا أتيتُ عمِّي بالسلاح وكان شيخاً قد عمي أو عشي ـ الشك من أبي عيسى ـ في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي: هي (٤) في سبيل الله ، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ، فلما نزل القرآن لبن أبير بالمشركين فنزل على سُلافة بنت سعد ابن سمية (٥) فأنزل الله تعالى: لحق بُشَيْرٌ بالمشركين فنزل على سُلافة بنت سعد ابن سمية (٥) فأنزل الله تعالى: وَنَصْلِهِ مَهَدَّمٌ وَسَآهَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَقْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لَمَن يَشْرِكُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ صَلَّ ضَلَكًا بَعِيدًا ﴿ النساء: ١١٥ ١١٥] فلمنا نزل على سلافة بنت سعد هجاها (٢) حسان بن ثابت بأبيات من شعر (٧) ، فأخذت رَحْله فوضعته على رأسها ، ثم خرجت به فرمته (٨) في الأبطح ، ثم قالت: أهْدَيْتَ لي فيفر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير (٩) . لفظ الترمذي: هذا حديث غريب، قال

<sup>(</sup>١) في مطبوع «جامع الترمذي»: «يلبث». (٢) غير موجود في مطبوع «جامع الترمذي».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «جامع الترمذي»: «قولهم للبيد».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «جامع الترمذي»: «هو».

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «جامع الترمذي»، وفي الأصل: «ابن شهيد»!

<sup>(</sup>٦) في مطبوع "جامع الترمذي": «رماها».

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «جامع الترمذي»: «شعره»، وستأتي هذه الأبيات قريباً.

<sup>(</sup>٨) في مطبوع «جامع الترمذي»: «فرمت به».

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي (٣٠٣٦)، والحاكم (٤/ ٣٨٥ ـ ٣٨٥)، وابن أبي عاصم في «الآخاد والمثاني (٤/ ١٥)، والطبري في «الكبير» (١٦/١٩ ـ ١٨ رقم ١٥)، والطبري في «تفسيره» (٤/ ١٠٥٥)، والبراني في «تفسيره» (٤/ ١٠٥٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٠٥٠) رقم (٣٦٣٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٢٦٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٢٦٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٤٨٧) حميعهم من طريق ابن إسحاق عن =



(ك): «روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»(١).

قال محمد تقي الدين: والأبيات التي ذكرت في الحديث ذكرها السهيلي في «الروض الأنف» في (٢٣٩) وهي هذه:

«وما سارق الدُّرعين إذ كنتَ ذاكراً بندى كَمرَم من الرجال أوادِعه وقد أنزَلته بنتُ سعد فأصبحتْ ينازعها جَارُ اسْتِها وتُنازعُه

ظننتم بأن يخفَى الذي قد صنعتم وفيكم نبيٌّ عنده الوحى واضعه (٢٠)

ومعنى البيت الثاني: وقد أنزلته سلافة بنت سعد البغيُّ المشهورة بمكة في بيتها يفجُر بها، فصارت ينازعها فرجها وهو جار استها أي دبرها، وتنازعه شوقاً إلى الزنا، وهذا سبب غضبها وطردها لذلك المعتدي الخبيث الذي أعياه النفاق فخرج إلى إعلان الكفر.

والضافطة: جماعة يجلبون الميرة \_ وهي الحبوب والطحين \_ إلى المدن؟ لأن الحجاز أرض فقيرة لا يحصل منها ما يكفي لمعيشة أهلها من الحبوب، فهي محتاجة دائماً إلى أن ترد عليها الحبوب من جهة الشمال وهي الشام، أو من جهة الجنوب وهي اليمن، أو من جهة الشرق وهي نجد، والدرمك هو الحُواري، أي الدقيق الأبيض.

وفي هذا الحديث علمنا أن الرجال في المدينة كانوا يخصون أنفسهم بالبر والدقيق الأبيض، ولا يشركون عيالهم فيه، بل يتركونهم يعيشون بالتمر والشعير.

عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة به. وعمر لم يرو عنه سوى ابنه عاصم، ولم يوثقه غير ابن حبان (١٤٦/٥) ولذا قال الذهبي في «الميزان» (٢١٨/٣): «لا يعرف إلا من رواية ولده عنه». قلت: والقصة حسنة، ولها طرق أخرى عند ابن جرير وابن سعد، وحسنها شيخنا الألباني، وأحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (٩/ ١٧٧ ـ ۱۸۱) رقم (۱۰٤۱۱)، وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٧٧) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. وانظر كتابنا: «المحاماة» (ص٩١ ـ ٩٣) وفي الطبعة الجديدة منه ـ يسر الله ظهورها \_ تفصيل جيد في تخريجه.

<sup>(</sup>١) كذا قال! وفي إسناده عمر بن قتادة وهو مجهول كما قلنا، ولم يخرج له مسلم شيئاً. انظر: «تهذیب التهذیب» (۷/ ۶۸۹)، وما مضی من «تفسیر ابن کثیر» (۶/ ۲۰۹ ـ ۲۲۰) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الروض الأنف» (٤١٣/٤، ط. الوكيل).



وقد رأيت مثل هذا في بادية حميان بأرض الجزائر، فإن النساء عندهم لا حظ لهن في البر وإنما طعامهن الشعير، ففي كل خيمة يصنع نوعان من الطعام: نوع للرجال من البر ونوع للنساء من الشعير، فترى الرجل وأولاده الذكور يأكلون طعام البر، وزوجته وبناته لا حظ لهن فيه ولو مرة في السنة، وأعرف رجلاً اسمه بو مدين كان شيخاً كبيراً وله زوجة وليس لهما أولاد، فكانت زوجته تصنع طعامين طعاماً من البر له، وطعاماً من الشعير لها.

وبالمناسبة أذكر قصة وقعت لي مع هذا الرجل، فإنه جاءني عند الزوال فقال: قم فصل الظهر وأنا إمام الحي، فقلت له: انتظر قليلاً حتى يتحقق دخول الوقت، فقال لي: إن الوقت قد دخل وأنا مستعجل أريد أن أصلي وأذهب إلى شغلي، فقلت: إن صلاة الظهر قبل تحقق دخول الوقت لا تجوز، فخاصمني وشتمني وقال لي: إن لم تكن راضياً فهذه الثنية أمامك فاذهب، والثنية هي الطريق بين جبلين، فأخلت سبحتي وأنا يومثل تجاني مخلص في الطريقة أشد الإخلاص من فرط جهلي وشقائي، فوجهت سبحتي كالبندقية إلى خيمته طلباً للانتقام منه، فخاف خوفاً شديداً وانصرف، وفي ذلك اليوم ضلت له أحسن ناقة من إبله فجاءني في الغد خاشعاً ذليلاً وقال لي: يا سيدي محمد! إنك قطعت في خويدمك، \_أي انتقمت منه \_ بلا رحمة، فقلت: مَهْيَمْ، فقال لي: ضاعت الناقة الحمراء فاغفر لي إساءتي إليك، وادع الله أن يردها فدعوت وغفرت له، ولكن الناقة لم ترجع.

فمنذ ذلك اليوم صار يخدمني خدمة العبد لسيده إلى أن افترقنا. فانظر إلى هذا الجهل العظيم من المخدوم والخادم والمعبود والعابد، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا وأخرجتنا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وبهذا يعلم أن الشيخة بهية وهي امرأة مكفوفة البصر لا يفوتها درس من دروس وعظي لا مع الرجال ولا مع النساء، قالت لبعض النساء لا يزلن متمسكات ببدعة السبحة (۱): ألقين عنكن هذه الأصنام، فإن السبحة قد تكون وثناً، كما وقع لي حين وجهتها إلى خيمة الرجل.

<sup>(</sup>۱) لا يشك منصف أن حمل السبحة والتظاهر بها تكثير لسواد المبتدعة! فما ينبغي أن يفعله من في قلبه أدنى حرص على الالتزام بالسنة، وكذا التسبيح بها، ولا سيما دبر الصلوات، فإن السبحة قضت على سنة العد بالأصابع، أو كادت، مع اتفاقهم على أنها أفضل. وانظر كتابي: «القول المبين» (ص٢٩٩ ـ ٣٠٠).



### توضيحات لما تقدم

الأولى: الخبر: هو ما يخبر الله تعالى به عباده. والطلب: هو ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه. والجلبة: الصياح.

الثانية: قول رسول الله على: "فمن قضيت له بحق مسلم..." إلى آخره. معناه: إن كان أحد الخصمين فصيحاً بليغاً يزخرف القول ويقلب الحقائق (١) وكان خصمه حصراً لا يستطيع أن يبين حقه، فظهر لي أن الظالم هو المظلوم، فحكمت له بما تنازعا فيه \_ كبستان أو بيت أو دراهم \_ وهو يعلم أن الحق لخصمه فأخذ ذلك الشيء معتمداً على حكمي له، فإنه قطعة من النار، لا يحل له أبداً (٢)، وإن حكمت له به لأنه خدعني، وهذا أيضاً يدل على أن النبي على لا يعلم الغيب، فتعساً للمشركين الذين يزعمون إن كل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله، والفرق بينهما أن علم الله غير محدث وعلم النبي على محدث، ومن اعتقد هذا فهو كافر بينهما أن علم الله غير محدث وعلم النبي على محدث، ومن اعتقد هذا فهو كافر بينهما أن علم الله غير محدث وعلم النبي على محدث، ومن اعتقد هذا فهو كافر بالقرآن العظيم. انظر (الجزء الثاني): (القسم الأول) من "سبيل الرشاد" عند قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَّ ﴾ [الأنعام: ٥٩] وقولها: (درست)، أي: قدم عهدها.

قوله: (انتظاماً)، الانتظام: الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر.

الثالثة: قول النبي على: «فاقتسما ثم استهما»: معناه: اقتسما ما تنازعتما فيه من أرض أو بستان مثلاً واقترعا على القسمين، والمغاربة يسمون ذلك (ضرب العود)، ومعنى (ليحلل أحدكما الآخر): أي يسامحه ويجعله في حل.اه.

الرابعة: قول النبي على: «فيما لم ينزل على فيه» يدل على أن النبي على إذا لم يكن عنده في القضية وحي من الله تعالى يجتهد ويحكم برأيه، وكذلك شرع لحكام أمته كما تقدم مبسوطاً في الباب الذي قبله، وهذا عين ما فعله في هذه القضية قبل أن يتبين له أن أولئك القوم خائنون.

<sup>(</sup>١) وفيه التهديد والوعيد للمحامين، وللذين يتأكلون بألسنتهم من المذيعين والصحفيين إن فعلوا ذلك! وأن البيان يمدح أو يذم حسب استخدامه، والأثر المترتب عليه.

 <sup>(</sup>۲) وفيه: إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، وهذا مذهب الجماهير، \_ وهو الراجح \_ عدا الحنفية.

<sup>(</sup>٣) انظره (١/ ٣٣٨).



قوله: (فسرقت درع): في بعض الروايات (سلاح) وفي بعضها (درعان وسيفان) وهي أرجح لما جاء في شعر حسان الآتي ذكره.

قوله: (فأظنّ بها رجلاً) أي اتهمه.

قوله: (طعمة): سيأتي في الرواية التالية أن أبناء أبيرق ثلاثة بشر وبشير ومبشر، فلعل طعمة أخ لهم، أو لقب لأحدهم.

الخامسة: قول الله تعالى لخليله محمد صلوات الله عليه: ﴿وَٱسْتَغْفِرِ اللّهَ وَوَلَه له في سورة القتال: ﴿وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُ وَلَامُ السيد مع عبده بل خير عباده، فللسيد أن يسمي اجتهاد عبر المعصومين، بالاستغفار منه، وليس ذلك في الحقيقة ذنباً كذنوب العباد غير المعصومين، والدليل على ذلك أن هذه القضية لو وقعت لأحد الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من الحكام فلم يجد فيها نصًا من كتاب الله ولا سنة من سنن رسول الله واستشار علماء بلده فلم يجد عندهم شيئاً فحكم برأيه، ثم جاء عالم من بلد يحفظ حديثاً صحيحاً يخالف ما قضى به ذلك الحاكم لم يكن ذلك الحاكم، مذنباً، لقول النبي على "إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» (١). والأجر إنما يكون على الطاعة لا على الذنب، هذا على التنزُّل؛ لأن ذلك الحاكم يمكن أن يكون مقصراً في البحث؛ لأن الحكم كان التخروا عند غيره، ولكنه عذر لأنه بذل جهده، وباذل جهده لا جناح عليه.

أما النبي على فلم يكن عنده وحي ولا عند غيره في أي مكان من بلاد الله فهو أولى بالعذر، والاستغفار عبادة نتيجتها محبة الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿اللهَ يُحِبُّ النَّوَيِينَ وَيُحِبُّ النَّسَطَهُوِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولذلك كان النبي على: يستغفر الله في اليوم سبعين مرة (٢) وفي حديث آخر: «يستغفر الله مائة مرة» (٣). وينبغي أن يسلك هذا المسلك في كل موضع من كتاب الله وحديث الرسول جاء فيه نسبة الذنب إلى النبي على هذا فإنه (مهم) (٤).

السادسة: قول (ك): في هذا الحديث: (وهذا سياق غريب) كقول الترمذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٤٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٢) من حديث الأغر بن يسار المزنى.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.



في الحديث المذكور بعده أنه غريب، يدل على ضعف هذا الحديث مع تعدد طرقه، وتفسير جماعة من التابعين بهذه الآيات بمعناه مما يدل أن له أصلاً مشكلاً، وسيرتفع الإشكال أو يكاد بقول الحاكم: إنه صحيح الإسناد على شرط مسلم، وسلمه (ك)، وعسى أن يكون الذهبي أيضاً سلَّمه (١).

قوله: (ينحله لبعض العرب): أي ينسبه إليهم على أنهم قالوه.

السابعة: قوله: (أو كما قال، وقالوا: ابن الأبيرق قالها): هذا تحريف وبتر من الناشرين المجرمين وما أكثره في الطبعات المتعددة للاتفسير (ك)» وقد قابلت هذه القصة على الكيفية التي نقلها جمال الدين القاسمي في لاتفسيره»، فوجدت فيها أخطاء عديدة في الطبعات المختلفة، فعلمت أنه نقلها من نسخة مخطوطة فسلم نقله من الخطأ. والصواب أن هذا الكلام بيت شعر قاله بشير بن الأبيرق، ونصه كما في لاتفسير القاسمي»(٢):

أَوَ كلَّما قالَ الرجالُ قصيدةً أَضِمُوا وقالوا ابنُ الأُبَيرِقِ قالها (٣) ومعنى (أضِموا): أي غضبوا وهو بكسر الضاد.

و(الحاجة): الفاقة والفقر \_ و(اليسار): الغنى \_ و(المشربة) الغرفة: وتسمى العُلِّنَّةُ.

قوله: (فتحسسنا في الدار): المراد بالدار هنا مجموعة من المساكن، متصل بعضها ببعض، وفي وسطها حجرة باللغة المغربية «حوش»، وهكذا كان بناء البيوت في المدينة النبوية إلى زمان قريب، وقد أدركت ذلك أول ما سكنت في المدينة سنة ١٣٤٦هـ.

قوله: (استوقدوا في هذه الليلة) أي: أوقدوا شيئاً يستضيئون به كنار أو قنديل، واستدلوا بذلك على أنهم السارقون.

قوله: (أهل جفاء): الجفاء خشونة الطبع وسوء الأدب.

<sup>(</sup>۱) ليس كذلك، كما بيناه، نعم الحديث حسن بطرقه، ولكنه ليس على شرط مسلم ومضى بان ذلك.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القاسمى» (٥/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٥٩)، و«الدر المنثور» (٢٧٨/٤)، وذكره صاحب «الوافي بالوفيات» (١٠٦/١٠)، ط. إحياء التراث) إلّا أن عجز البيت عنده بلفظ آخر وهو: «قالوا الأبيرقُ لا أبا لك قالها».



قوله: (خرجت من بعض مالي): أي خسرت بعض مالي.

قال القاسمي<sup>(۱)</sup> ما نصه: "﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بإعلامك ما هم عليه بالوحي وتنبيهك على الحق ﴿ لَمَتَت طَّابِفَ هُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوك ﴾ برمي البريء والمجادلة عن الخائنين، يعني: أسير (۲) بن عروة وأصحابه، يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهاهم وهم صلحاء برآء، ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله عليه ﴿ وَمَا يُضِلُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ ﴾ لأن وباله عليهم ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيَّةٍ ﴾ لأنك إنما عملت بظاهر الحال وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك.

ولما أنزل تعالى فصل القضية وجلّاها لرسوله ﷺ امْتَنَ عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال بقوله: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ أي: القرآن والسنة ﴿وَعَلَمَكَ ﴾ من أمور الدين والشرائع ﴿مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ أي: قبل نزول فلك عليك، كقوله (٣): ﴿وَكَنْ إِلَيْكَ أُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ تَدْدِى مَا الْكِئْبُ وَلَا عليك، كقوله (٣): ﴿وَكَنْ إِلَيْكَ أُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ تَدْدِى مَا الْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَانَ ﴾ [الشورى: ٥٦] الآية وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَيْ إِلَيْكَ ٱللّهِ عَلَيْكَ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ ﴾ [القصص: ٨٦]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنْ تَعْلُ اللّهِ عَلَيْكَ الْمُعَلِي عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ مَعْلُ اللّهِ عَلَيْكَ مَعْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَلْمَا علمك وأنعم عليك».

قال الرازي<sup>(٤)</sup>: «هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب، ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول».

الثامنة: قوله: (قد عمي أو عشي، الشك من أبي عيسى)، عبارة القاسمي فيما نقل من النسخ الصحيحة من (ك) هكذا: «قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح، وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية. وكنت أرى إسلامه مدخولاً».اه. قال صاحب «القاموس»: «عسا الشيخ يَعْسُو عَسُواً (٥) وعَسِي عَسَى كَبِر» (٢).

<sup>(</sup>١) في تفسيره المسمى «محاسن التأويل» (٥/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»، ومصادر التخريج، وفي الأصل: «أسيد» بدال في آخره!

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»، وفي الأصل: «قوله».

<sup>(</sup>٤) في «تفسيره» (١١/ ٣٢ ـ ٣٣) بتصرف.

 <sup>(</sup>۵) بعدها في مطبوع «القاموس»: «وعُسُوّاً وعُسِيّاً وعَساء».

<sup>(</sup>٦) انظر: «القاموس المحيط» (ص١٦٩٠ ـ عسا).



والمعنى أن رفاعة بن زيد شاخ في الجاهلية، فلذلك ظن ابن أخيه قتادة بن النعمان أن إسلامه مدخول حتى رآه وهب السلاح في سبيل الله زيادة على ما خسر من حمل الدرمك، فعلم أن إيمانه صحيح ويناسب معنى عسا هناك قول الشاعر:

لولا الحياء وأنَّ رأسي قد عسا فيه المشيب لزرت أم القاسم وفي كتب اللغة من معاني عسا: «اشتد وغلظ»(١)، فمعنى عسا فيه المشيب: اشتد وانتشر، فمنعه الحياء وشيب رأسه من زيارة أم القاسم زيارة ريبة.

قوله: (لحق بشر بالمشركين) أظن هذا أيضاً من تحريف (٢) الناشرين، والذي في «تفسير القاسمي»: «لحق بشير» والظاهر أنه هو الصحيح؛ لأن بشيراً هو الذي كان يهجو أصحاب رسول الله وينحل الهجاء للكفار، والظاهر أيضاً أنه هو الذي سرق وساعد أخواه أو إخوته \_ على أن طعمة المذكور سابقاً أخ لهم \_ بل ساعدهم كثير من أهل الدار أيضاً كما تقدم.

التاسعة: ظاهر السياق أن قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ الآية [النساء: ١١٥] نزلت (٣) في بشير بن أبيرق الذي أعلن ردته، وسواء كان هذا سبب نزولها أو لم يكن، فإن من العموم تشمل كل من اتصف بمضمون الآية، فالمقلد الذي يقضي بالتقليد أو يفتي به، فيسفك الدماء ويحل الفروج وينقل الأموال من ملك شخص إلى شخص آخر بلا برهان ولا هدى ولا كتاب منير هو من المشاقين للرسول؛ لأنه يحلل ويحرم بلا برهان.

قوله: (فأخذت رحله): الرحل: للبعير كالسرج للفرس، ولم يكن له متاع في بيتها إلا رحل ناقته، فألقته في الأبطح خارج مكة إلى جهة منى؛ لأنه جلب

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان العرب» (١٥/ ٥٤ \_ عسا). (٢) في الأصل: «تحريض»!

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك مصرحاً به عند ابن جرير (٥/ ١٧١ ـ ١٧٢) من معضل عبد الرحمٰن بن زيد، وهو متروك، ومن معضل السدي عند ابن جرير وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/رقم ٥٩٦٧) وفيه أسباط بن نصر ضعيف، ومن مرسل عكرمة عند ابن جرير أيضاً، وفيه انقطاع، ومثله مرسل الضحاك، وأخرجه عبد الرزاق (١/١/١/١)، وابن جرير (٥/ ١٧٤)، وابن أبي حاتم (٤/رقم ٥٩٦٥) في «تفاسيرهم» من مرسل قتادة، وعزاه في «اللدر» (١٧٢/٢) لعبد بن حميد وابن المنذر، وعزاه لابن المنذر عن مرسل الحسن، وفيه أيضاً التصريح بسبب النزول، وهذه الطرق لا تنهض للجزم بأن سبب نزول الآية هذه الحادثة، والله أعلم.



لها الفضيحة بهجاء حسان، والشعر سلاح حاد يفتك بالأعداء أكثر من فتك السيوف، وقد وفقني الله لاستعمال هذا السلاح فهجوت كثيراً من الطواغيت فذاقوا وبال أمرهم، ويوجد كثير من هذا الهجاء في كتاب الدعوة إلى الله لمؤلف هذا الكتاب (١)، وكذلك شيخ الطريقة الذي يدعو الناس إلى إعطائهم الورد وإدخالهم في ربقته واستعباده؛ فيقضي على أديانهم وأعراضهم وأموالهم، ويضمن لهم الجنة، ويوهمهم أنه يمدهم بتنوير القلوب والهداية ويحفظ دينهم ودنياهم، وهو أكبر مفسد للدين والدنيا، فإنه مشاق للرسول متبع غير سبيل المؤمنين، وهم الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ومن اتبعهم بإحسان.

العاشرة: قال محمد تقي الدين: من العجب العجاب أني لم أر أحداً ممن قرأت تفاسيرهم ذكر عقاب النبي الهولاء السراق، وقد ثبتت عليهم السرقة بشهادة الله تعالى وشهادة الناس ولم يقتصروا على السرقة حتى دعوا أقاربهم ليعينوهم على الباطل ورموا البريء بذنبهم وخدعوا الرسول، فلماذا لم يقطع النبي الله أن يأتي به (٢).

### ∺ الباب الخامس 🔫

قـولـه تـعـالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُّ مِن زَيِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينَا شَى فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَاعْتَصَكُمُوا بِهِ، فَسَكُيدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا شَهِ النساء: ١٧٤ ـ ١٧٥]

"يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً (٣) بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، ولهذا قال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلْيَكُمُ نُورًا مُينَا﴾ أي: ضياء واضحاً على الحق، قال ابن جريج وغيره: هو (٤) القرآن ﴿فَأَمَّا اللَّهِ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِهِ أي: جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله الله

<sup>(</sup>۱) جمعت ما وقفت عليه من أشعار للمصنف في ديوان مفرد. وله أيضاً «منحة الكبير المتعالي» حصلتُه \_ ولله الحمد \_ بعد جهد مرقوماً على الآلة الكاتبة، وانظر ترجمتنا للمصنف في أول هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) وقع التصريح بذلك في آخر القصة عند الترمذي، ففيها: «فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لهم». (٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهو».



في جميع أمورهم، وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير (١) ﴿ فَسَيُدُ فِلْهُمْ فِي رَجْمَةِ مِنَهُ وَفَضَلِ ﴾ أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ﴿ وَيَهْدِيهِمُ إلَيْهِ مِرَكُا مُسْتَقِيمًا ﴾ أي: طريقاً واضحاً قويماً (٢) لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع المعتقدات والأعمال (٣)، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات، وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن النبي على أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم، وحبل الله المتين (٤)، وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير ولله الحمد والمنة ».

#### فصل

قال محمد تقي الدين: النور المبين هو القرآن والسنة يقيناً؛ لأن كلاً منهما منزَّل من الله تعالى، وهما متلازمان لا يمكن اتباع أحدهما إلا باتباع الآخر، كالشهادتين وكالإسلام والإيمان، ولا يستفيد أحد من هذا النور إلا إذا ترك التقليد واتبع الكتاب والسنة، فنورهما يضيء له طريقه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي يوم القيامة، وقد علم الله أن بعض الناس يؤمنون بالله ويعتصمون به فيتبعون كتابه ورسوله، فهؤلاء هم أهل رحمته وفضله في الدنيا والآخرة، وهم الذين هداهم الله صراطه المستقيم، وعلم سبحانه أن بعضهم لا يؤمنون بالله حقًا ولا يعتصمون به فلا يتبعون كتابه ولا رسوله فلا يكونون أهلا لرحمة الله وفضله، ولا يسلكون الصراط المستقيم؛ فيستحقون الظلمة والضلال في الدنيا، والعذاب المهين في الآخرة.اه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٧١٢/٧)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤٩) لابن جرير وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قصداً قواماً».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الاعتقادات والعمليات».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٩٠٨)، والدارمي (٢/ ٤٣٥)، والفريابي في "فضائل القرآن" (١٨٤/ ٨٠ و ٨٠ /١٨٤)، والبغوي في "شرح السنة" (١٨١)، وإسناده ضعيف. وقال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه" وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، وأقره البغوي وضعفه الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (١/ ٢٣٦) وشيخنا الألباني في الضعيفة (٣٩٣٦).





### 🛏 الباب الأول 🔫

قول ه تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

في «تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير» لمؤلفه أخينا العالم السلفي المحقق محمد نسيب الرفاعي ما نصه:

"ينهى الله عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، لما فيها من المضرة من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن، فلهذا حرمها الله على، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله على سئل عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"(١)، وهكذا الجراد، لما سيأتي من الحديث...

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (۱/ ٥٠) ومن طريقه الشافعي (۱/ ٦٥) (٤٢ ـ "شفاء المعي") وأحمد (٢/ ٢٧٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤٧٨/٣)، وأبو داود (٨٣)، والبترمذي (٦٩)، والنسائي (٣٢٤٦)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (٤/ ٤٤)، والدارمي (٧٣٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨١)، والحاكم (١/ ١٤٠)، والبيهقي (١/ ٣)، والحديث صحيح، صححه البخاري، نقل ذلك عنه تلميذه الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ١٣٦)، =



وقوله تعالى: ﴿وَالدَّمُ عِنْ يَ بِهِ المسفوح، كقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمَا مَسْفُومًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]قاله ابن عباس وغيره، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح (۱)، وكذا رواه حماد عن عائشة: إنما نهي عن الدم السافح (۲)، وروى الشافعي عن ابن عمر مرفوعاً: قال رسول الله على: «أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» (۳). قال الأعشى (٤):

ونقل ابن حجر في «التهذيب» (ترجمة المغيرة بن أبي بردة) تصحيحه عن كل من ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي في جماعة آخرين بيّنتُهم بالتفصيل في تعليقي على كتاب «الطهور» (ص٢٩٣ ـ ٢٩٩) لأبي عبيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/۹۹)، والبيهقي (۱/۷) وإسناده ضعيف، رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة، وعزاه ابن كثير (٥/٢٣) لابن أبي حاتم، وهو ليس في القسم المطبوع، وزاد عزوه في «الدر المنثور» (۲/۷۷) لابن المنذر وأبي الشيخ.

٢) هذا من تمام كلام ابن أبي حاتم، والتصرف المذكور من «التيسير» وهو فيه من هذا النحو كثير على غير قاعدة، وليس بطريقة يفهم منها المراد، ونص ما عند ابن كثير: «وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة: ..» به، فحذف ما بين (حماد) و(سلمة) من شيخنا محمد نسيب الرفاعي كلله، وتبعه عليه الهلالي، ولا يوجد ما يدل عليه في السياق، فهو ليس بجيد، ومثله في «المختصر» كثير جداً، ظهر لي ذلك لما درسته في دروس الفجر اليومية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند (٢/رقم ٢٠٨ ـ «شفاء العي»)، وعبد بن حميد (٢٨٠)، وأحمد (٢/٧٩)، وابن ماجه (٣٢١٨، ٣٢١٤)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/٥)، والمدارقطني (٤/ ٢٧١ ـ ٢٧٢)، والبغوي (٢٨٠٣)، والبيهقي (١/ ٢٥٤ و٩/٥)، والمعرفة» (١٨٨٥٣) من حديث ابن عمر مرفوعاً، وإسناده حسن. وقال أبو زرعة الرازي في «العلل» (١٧/١): «الموقوف أصح» أي على ابن عمر، وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٥٧) وقال: «هذا إسناده صحيح وهو في معنى المسند». وقال شيخنا الألباني في «الصحيحة» (١١١٨): «وهو في حكم المرفوع». قلت: من المقرر عند أهل الصنعة الحديثية أن قول الصحابي: «أحل لنا» له حكم الرفع، ولا ينصرف إلا إلى إحلال النبي ﷺ، وكذا التحريم، أفاده ابن القيم في «الزاد» (٣٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) في «ديوانه» (ص٦١).



# وإيَّاكَ والميتاتِ لا تقربنَّها (١) ولا تأخُذَنْ عظماً (٢) طديداً فتفصدا (٣)

أي: لا تفعل فعل الجاهلية، وكان أحدهم إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه، فيفصد به بعيره فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة.

قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾؛ يعني: إنسيَّه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم»(٤).

قال (ك): «روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة ـ وهو صُديّ بن عجلان ـ قال: بعثني (٥) رسول الله عليه إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله، وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم، فبينما (٦) نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا: هلم يا صدي، فكل، قال: قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم (٧)، فأقبلوا عليه، قالوا: وما ذاك؟ (٨) فتلوت عليهم هذه الآية ﴿حُرِّمَتٌ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ الآية (٩).

ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه، وزاد بعد هذا السياق(١٠٠): «قال:

(١) في «الديوان»: «لا تأكُلنها». (٢) في «الديوان»: «سهما».

(٣) في «الديوان»: «لتَفْصِدا». (٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٢/٥).

(٥) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقطت من الأصل!

(٦) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فبينا».

(٧) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأنزل الله عليه».

٨) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال».

(٩) أخرجه أبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٣٤)، والطبراني (٨/رقم ٢٠٧٣)، اخرجه أبن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٣٤)، والبيهقي في «الدلائل» (١٢٦/٦، ١٢٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ٢٢، ط. الفكر) من ثلاثة طرقى عن أبي غالب عن أبي أمامة رفعه، وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (٦/رقم ٢٠٧٦). قال الهيشمي في «المجمع» (٨/ ٣٣٥): «فيه بشير بن سريج وهو ضعيف».

قلت: تابعه صدقة بن هرمز، في رواية للطبراني والحاكم، وضعفه ابن معين، والحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام في رواية للطبراني، ولذا قول الهيثمي عن الأخرى: «رواه الطبراني بإسنادين، وإسناده الأول حسن» جيد، إلا أن أبا غالب حزوَّر صدوق يخطئ، وقد يمشَّى حديثه. وعزاه في «الإصابة» (٢/ ١٨٢) لأبي يعلى، وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (٥/ ٢٤ - ٢٥) لابن أبي حاتم وهو ساقط من مطبوع «تفسيره» -، وابن مردويه، وانظر كتابي: «المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير الرؤى والمنامات» (ص٣٠ - ٣٢).

(١٠) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بعده».

فجعلت أدعوهم إلى الإسلام، ويأبون عليّ، فقلت لهم (1): ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش، قال: وعليّ عباءتي، فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشاً. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباءة (٢) ونمت على الرمضاء في حر شديد، قال: فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج، لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منه فشربته (٣)، فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله! ما عطشت ولا عربت [عَرِي كفَرِح: فسدت معدته، «قاموس»] (3) بعد تيك الشربة، ورواه الحاكم في «مستدركه» وزاد بعد قوله: «بعد تيك الشربة، قولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة، فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني، وأريتهم بطني، فأسلموا عن آخرهم» (1). اه.

والمجع: أكل التمر باللبن.

وفي "تفسير البيضاوي": "﴿وَٱلْمَوْقُودَةُ﴾ المضروبة، بنحو خشب أو حجر حتى تموِّت من وقدته إذا ضربته (أللهُ ﴿وَٱلْمُرَدِّيَةُ﴾ التي تردت من علو أو في بئر فماتت، ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ التي نَطَحَتْها أخرى فماتت بالنطح، ﴿وَمَاۤ أَكُلُ السَّبُعُ﴾ وما أكل منه السبع فمات وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم يحل ﴿إِلَّا مَا ذَكِيْتُمُ ﴾ إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك، والذكاة في الشرع [تكون بقطع]() الحلقوم والمريء بمحدد ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَ ٱلنَّصُبُ»(^).

وقال ((ك): ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ قال مجاهد (٩) وابن جريج (١٠): «كانت

<sup>(</sup>١) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العباء».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «منها فشربتها».

<sup>(</sup>٤) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٤ ـ ٢٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) كذا في مطبوع «تفسير البيضاوي»، وفي الأصل: «ضربها»!

<sup>(</sup>V) بدل ما بين المعقوفتين في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «لقطع».

<sup>(</sup>٨) انظر: «تفسير البيضاوي» (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٨/ ٧٠)، وذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٤٥٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه الطبري في «التفسير» (۸/ ۷۰).



النصب حجارة حول الكعبة وهي ثلاثمائة وستون نصباً، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها (1) وينضحون ما أقبل منها إلى البيت، بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم، ويضعونه على النصب»، وكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله، [فالذبح](1) عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهِلَّ لغير الله [به](2).

وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُوا بِٱلأَزْلَيْ ﴾ أي: حرم عليكم أيها المؤمنون أن تستقسموا (٤) بالأزلام، واحدها زُلَم وقد تفتح الزاي، فيقال: زَلَم، قد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب: «افعل»، وعلى الآخر: «لا تفعل»، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد، والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام.

وفي "الصحيحين" (1): إن النبي على الما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال: "قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً (1). وقد أمر الله تعالى المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام البخاري وأهل "السنن" عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله -، فاقدره لي ويسره لي

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «فيها»!

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لما في الذبح».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الاستقسام».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الصحيح».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٦٠١، ٣٣٥٢، ٤٢٨٨)، وأبو داود (٢٠٢٧)، وأحمد (١/٣٣٤)، وهو عند مسلم (١٣٠٣٠) مختصراً من حديث ابن عباس.



ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضّني  $(1)^{(1)}$ .

وقوله تعالى: ﴿ ٱلْيُومَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمَّ ﴾ أي: يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله، ولهذا قال تعالى آمراً لعباده (٢٠) المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار، ولا يخافوا أحداً إلا الله، فقال تعالى: ﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٠] أي: لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم (٣) وأظفركم بهم، واشف صدوركم منهم، وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقوله تعالى: ﴿ٱلْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ هـذه أكـبـر نـعـم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو الحق والصدق(٤) لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥] أي: صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى: ﴿ اللَّهُمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا﴾ أي: فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه (٥) ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل به أشرف كتبه، وبعد هذه الآية لا يحتاج المؤمنون المسلمون إلى زيادة أبداً، قد أتم الله الإسلام فلا ينقصه أبداً، وقد رضيه فلا يسخطه أبداً، وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ومات رسول الله ﷺ بعد عرفة بأحد وثمانين يوماً.

روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۲)، وأبو داود (۱۵۳۸)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي (٦/ ٨٠)، وابن ماجه (۱۳۸۳).

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عباده».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأبيدهم».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حق وصدق».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أحبه الله».



عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو عليها معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: ﴿ اَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْنَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله على والساعة التي نزلت فيها على رسول الله على عشية عرفة في يوم جمعة ».

ورواه الستة إلا أبا داود وابن ماجه(١).

وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ أَضَطُرٌ فِي عَنْهَمَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْثِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَقُورً رَّحِيمٌ ﴾ أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك، فله تناوله (٢)، والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فيتجاوز عنه ويغفر له (٣).

قال القاسمي في فوائده المتعلقة بهذه الآية ما نصه:

"الثالثة: قال صاحب "فتح البيان" (لا معنى للإكمال في الآية إلا وفاء النصوص بما يحتاج إليه الشرع، إما بالنص على كل فرد فرد، أو باندراج ما [يحتاجون] (م) إليه تحت العمومات الشاملة، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿مَا وَرَعْتُ وَمَا يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿مَا وَرَعْتُ مِن شَيْعُ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبُ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كَنْبُ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كُنْبُ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كُنْبُ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كُنْبُ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كُنْبُ وَلَا يَابِعُونَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۸)، والبخاري (۲۰۱3)، ومسلم (۳۰۱۷)، والنسائي (٥/ ٢٥١ و٨/ و٨/). (۱۱٤)، والترمذي (٣٠٤٣).

<sup>(</sup>Y) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تناول ذلك».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٠ ـ ٤٧، ٤٨، ٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح البيان» (٢/ ٢١٠ ـ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «فتح البيان» واتفسير القاسمي»: اليحتاج».

<sup>(</sup>٦) في الحديث «على البيضاء».

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۲٦/٤، ۱۲۷)، وأبو داود في «السنن» كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (۲۰۰/٤) رقم (۲۰۰۷)، والترمذي في «الجامع» أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٥/٤٤/رقم ٢٧٦٣)، وابن ماجه في «السنن» المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/ ١٥ \_ ١٦ و ١٦، ٧٧/رقم ٢٤ \_ ٤٤)، وابن جرير في «جامع البيان» (٢١٢/١٠)، والدارمي في «السنن» (١/ ٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٠٥/رقم ٢٠٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» =



وجاءت نصوص الكتاب العزيز بإكمال الدين، وبما يفيد هذا المعنى، ويصحح (١) دلالته ويؤيد برهانه، ويكفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين [قول الله تعالى هذا] (٢)، فإنه إذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ لأنه إن كان من الدين في اعتقادهم ـ فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم، وهذا فيه ردّ للقرآن، وإن لم يكن من الدين، فأي فائدة في الاشتغال بما ليس منه؟ وما ليس منه فهو ردّ

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في أهل الشام»، وقال البزار: «حديث ثابت صحيح»، وقال البغوي: «حديث حسن»، وقال ابن عبد البر: «حديث ثابت»، وقال الحاكم: «صحيح ليس له علة»، ووافقه الذهبي، وقال أبو نعيم: «هو حديث جيد من صحيح الشاميين»، وصححه الضياء المقدسي في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» رقم (٢)، وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» رقم (٣٦): «صححه الحاكم وقال: ولا أعلم له علّة، وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغولي، وقال شيخ الإسلام الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه»، وبنحوه في «المعتبر» للزركشي (ص٨٧).

وانظر: «إرواء الغليل» (١٠٧/٨) رقم (٢٤٥٥)، و«جامع العلوم والحكم» (ص١٨٧).

<sup>(</sup>١/ ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٠)، ومحمد بن نصر في «السنة» (ص٢١ ، ٢٢)، والحارث بن أبي أسامة في «المسند» (ق١٩ ـ مع «بغية الباحث»)، والآجري في «الشريعة» (ص٤٦، ٤٧)، وابن حبان في «الصحيح» (١/٤/١/رقم ٤٥ ـ مع «الإحسان»)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦، ٢٤٦ ـ ٢٤٧، ٢٤٧، ٧٤٧ \_ ٢٤٨، ٢٤٨ \_ ٢٤٩، ٣٤٩، ٢٥٧)، و«المعجم الأوسط» رقم (٦٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٥ \_ ٩٦، ٩٦، ٩٧)، و"المدخل إلى الصحيح" (١/١)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٤٢٣)، و«الفقيه والمتفقه» (١٧٦/١ ـ ١٧٧)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ١٠ \_ ١١)، و «الاعتقاد» (ص١١٣)، و «دلائل النبوة» (٦/ ٥٤١، ٥٤١ \_ ٥٤٢)، و المدخل إلى السنن الكبرى (ص١١٥، ١١٥ ـ ١١٦) رقم (٥٠ و٥١)، و «السنن الكبرى» (۱۱۶/۱۰)، وابن وضاح في «البدع» (ص۲۲، ۲٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٢٢٠، ٢٢١ و ١١٤/١٠، ١١٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٦٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١/ ٧٤، ٥٧)، والهروي في «ذم الكلام» (١٩/١ - ٢)، وأبن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/٢٦٥/١، ٢٦٦/١)، وأحمد بن منيع في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (٨٩/٣) من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية ﴿ الْعِيْبُهُ.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير القاسمي»، وفي الأصل: «وبصحيح».

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «تفسير القاسمي» و«فتح البيان»، وسقط من الأصل.



بنص السنة المطهرة - كما ثبت في «الصحيح»(١).

وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبداً، فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي، وترغم به أنفهم (٢)، وتدحض به حجتهم، فقد أخبرنا الله (٣) في محكم كتابه أنه أكمل دينه، ولم يمت رسول الله على إلا بعد أن أخبرنا بهذا الخبر عن الله على، فمن جاء بشيء من عند نفسه وزعم أنه من ديننا قلنا له: إن الله أصدق منك؛ ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢] اذهب لا حاجة لنا في رأيك، وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق الفهم حتى يستريحوا ويريحوا.

وقد أخبرنا الله في محكم كتابه أن القرآن أحاط بكل شيء علماً فقال: ﴿ وَلَمْنَا فِي الْكِتَنِ مِن شَيْءِ وَهُدُى وَرَحْمَهُ ﴾ وقال: ﴿ وَاَنِ الْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَلَ اللهُ وَلا النحل: ٩٩]. ثم أمر عباده بالحكم بكتابه فقال: ﴿ وَأَنِ الْحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَلَ اللهُ وَلا النحل: ٩٩]. ثم أمر عباده بالحكم بكتابه فقال: ﴿ وَأَنِ الْحَكُم بَيْنَ النّاسِ مِمَا أَرَعْكَ اللّهُ ﴾ [النساء: مناه وقال: ﴿ لِتَحَكُم بَيْنَ النّاسِ مِمَا أَرَعْكَ اللّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥] وقسال: ﴿ إِنِ الْحُكُم إِلّا بِلّهُ يَقُصُ الْحَقِّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنسعام: ١٥]، وقال: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] وفي آية ﴿ مُمُ الْفَلِيمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] وفي آية ﴿ مُمُ الْفَلِيمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] وأمر عباده أيضاً في محكم كتابه باتباع ما جاء به رسوله وَ في فقال: ﴿ وَمَا نَهُمُ أَلْفَرَانُ وأبينها في الفرآن وأبينها في الأخذ بالسنة المطهرة.

وقال: ﴿ أَوْلِيعُوا اللّهَ وَأَوْلِيعُوا الرّسُولَ ﴾ وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب السعزية. وقال: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم يَنْنَامُ أَن يَقُولُوا سَيعْنَا وَأَطَعْنا وَأُولَتِهِ كُلُ مُم المُقْلِحُونَ ﴿ وَالتنور: ٥١] وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ النَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]،

والاستكثار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا يأتي بعائدة ولا فائدة زائدة، فليس أحد من المسلمين يخالف في ذلك، ومن أنكره فهو خارج عن حزب المسلمين، وإنما أوردنا هذه الآيات الكريمة والبينات

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير القاسمي» و فتح البيان»: «آنافهم».

<sup>(</sup>٣) من مطبوع «تفسير القاسمي» و«فتح البيان»، وسقطت من الأصل.

العظيمة تلييناً لقلب المقلد الذي جمد وصار كالجلمود (١)، فإنه إذا سمع مثل هذه الأوامر القرآنية، ربما امتثلها وأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله على طاعة لأوامره، فإن هذه الطاعة وإن كانت معلومة لكل مسلم، لكن الإنسان قد يذهل عن القوارع الفرقانية والزواجر المحمدية، فإذا ذُكِّر بها ذكر، ولا سيما من نشأ على التقليد، وأدرك سلفه ثابتين عليه غير متزحزحين عنه فإنه يقع في قلبه أن دين الإسلام هو هذا الذي هو عليه، وما كان مخالفاً له فليس من الإسلام في شيء، فإذا راجع نفسه رجع، ولهذا تجد الرجل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب، ثم سمع - قبل أن يتمرن (١) بالعلم ويعرف ما قاله الناس - خلاف ذلك المألوف، استنكره وأباه قلبه، ونفر عنه طبعه، وقد رأينا وسمعنا من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر.

ولكن إذا وازن العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمة المذاهب في مسألة من مسائله التي رواها عنه المقلد ولا مستند لذلك العالم فيها، بل قالها بمحض الرأي لعدم وقوفه على الدليل، وبين من تمسك في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن والسنة، أفاده العقل بأن بينهما مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل، لا جامع بينهما؛ لأن من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به، واتبع ما شرعه الشارع لجميع الأمة، أولها وآخرها وحيها وميتها، والعالم يمكنه الوقوف على الدليل من دون أن يرجع إلى غيره، والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة واسترواء النص، وكيف حكم الله في محكم كتابه أو على لسان رسوله في تلك المسألة فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليها، أو يفيدونه مضمون النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمها، فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل بالرواية؛ لا بالرأي، والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية؛ لأنه يقبل قول الغير من الغير لا لرأيه، وهما من هذه الحيثية متقابلان؟! فانظر كم الفرق بين المنزلتين؟! والكلام في ذلك يطول ويستدعي استغراق الأوراق الكثيرة، وهو مبسوط في والكلام في ذلك يطول ويستدعي استغراق الأوراق الكثيرة، وهو مبسوط في والمها ذكرناه مقنع وبلاغ، وبالله التوفيق» (٢).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير القاسمي» و«فتح البيان»: «كالجلمد».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير القاسمي» فقط: «يتمرد».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير القاسمي» (٦/٥٠ ـ ٥٥).



### فصيل

قال محمد تقي الدين: كل من يدعو إلى توحيد الله بصدق وإخلاص يعطيه الله تعالى كرامات لا حدّ لها، كما أعطى أبا أمامة هذه الكرامة لما منعوه الشراب والطعام سقاه الله تعالى في المنام شربة أشبعته وأروته، اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوة إليك، وافتح لنا القلوب المقفلة، والأبواب المغلقة فأنت الغني الكريم.

وقوله: "وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم يحل، جوارح الصيد هي الكلاب والبزاة والصقور التي يستعملها الصيادون، قال الله تعالى في المسلم الله عَلَيْهُ الله فَكُلُوا مِنَا الله الله عَلَيْهُ وَمَا عَلَمْتُم الله عَلَيْهِ وَالْقُوا الله الله الله عَلَيْهِ وَالْقُوا الله الله الله الله عليه فكل، (ا) أو كما قال النبي على المائلية المسلم عليه فكل، (ا) أو كما قال النبي الله والتكليب هو تعليم الكلاب أن تصيد الوحوش، فما صاده الكلب المعلم جاز أكله وإن وجد ميتاً، وما صاده الكلب غير المعلم أو الناقص التعليم إذا أدركت عياته وذبح فسال منه الدم وحرك يداً أو رجلاً فهو حلال، وأما إذا لم تدرك ذكاته فإنه لا يحل، وعلامة الكلب المعلم أن ترسله على الصيد ثم تدعوه فيرجع، فهذا يصيد لك، فإن لم يرجع فإنما يصيد لنفسه.

قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ﴾ تقدم في (الجزء الأول) من "سبيل الرشاد"؛

أن الذبح بقصد التعظيم عبادة، فمن ذبح على قبة أو قبر أو شجرة أو حجر أو
عين ماء أو ذبح للجنية عائشة قنديشة أو لزميلتها مسعودة أو للشيخ جمعة \_ وهو
اسم جني يعبده جهال المصريين \_ أو لميمون بن شمهروش \_ وهو من معبودات
المغاربة \_ أو ذبح للجن بدون تعيين بعد نهاية بناء دار لئلا يؤذوه، أو ذبح على
أهل بيت ليزوجوه ابنتهم، كل ذلك شرك وكفر، وأكل تلك الذبيحة حرام؛ لأن
كل ذلك مما أهل به لغير الله وإن ذكر اسم الله عليها؛ لأن الأعمال إنما هي
بالنيات وهم قد قصدوا تعظيم تلك البقعة بالذبح. اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۰۲) وأصل الحديث عند البخاري (٥٤٧٥، ٥٤٧٦، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٧)، ومسلم (١٩٢٩) من حديث عدي بن حاتم، وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، خرجته في تعليقي على «إعلام الموقعين» (٦/ ٥٣١ ـ ٥٣٣).



### فصل

قال محمد تقي الدين: الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة بما جاء به الأنبياء والمرسلون من توحيد الله تعالى واعتقاد أنه لا يعلم الغيب غيره، والمجرمون المحتالون يستغلون جهل الشعوب فيستقسمون لهم بالأزلام بطرق مختلفة، منها ما ذكر في تفسير هذه الآية، ومنها في هذا الزمان شيء يسمى (قرعة الأنبياء) وهو جدول كل بيت من بيوته فيه اسم نبي، فيجيء الجاهل أو الجاهلة إلى الكاهن فيضع له الجدول ويقول: غمض عينيك وضع أصبعك فيضع أصبعه، فإن أصابت سهم آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى يقرأ عليه ما كتب من القصة، فيخبره بأنه سيجري عليه من المصائب أو النعم تقريباً مثل ما جرى على ذلك النبي، ويزيد في ذلك ويزخرف القول ويجعل النتيجة حسنة والعاقبة حميدة، فيأخذ منه شيئاً من الدراهم على هذا التكهن، وبعضهم يستعمل خط الرمل وبعض الكهان يبيتون.

ولما زرت بلاد شرقي الحجاز وأوائل نجد وجدت عندهم كاهنات إذا أراد شخص أن يتزوج أو يسافر أو يتّجر في شيء يأتي إلى الكاهنة ويقدم لها الحلوان ولا يكون أقل من بعير، فتبيّت له وفي الصبح تخبره وتأمره بالإقدام أو الإحجام، وهؤلاء القوم من أهل البادية لم تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فدعوتُهم إلى توحيد الله وسنة رسول الله، وكان معي أحد أمراء تلك النواحي: ماجد بن موكد أمير النخيل، وقد جاء الإسلام بالاستخارة المذكورة في حديث جابر وقد تقدم، وقد قال النبي على «ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تَطير أو تُطير أو

قوله: «واخشون أنصركم عليهم» كل من خاف الله خوّف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء، وقد رأينا تاريخ الإسلام وتتبعناه من أوله، فرأينا المسلمين حين كانوا يخافون الله نصرهم الله في كل معركة وفي كل مكان،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في «مسنده» (۱٦٩ ـ «زوائده»)، والطبراني في «الأوسط» (۳۹۳/٤) من حديث ابن عباس. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۱۱۱۱ ـ بعنايتي): «رواه البزار بإسناد جيد»، وقوله مردود؛ لأن فيه زمعة بن صالح وقد ضعفه البزار، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، فالحديث حسن لغيره، أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (۲۲۵۰).



فلما قلَّ خوفهم من الله قلَّ انتصارهم وفي هذا الزمان انعدم انتصارهم، وصاروا عبرة لأولي الأبصار وأصيبوا بذل لم ير التاريخ مثله، وصدق العظيم القائل في سورة القتال: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا اللهَ يَضُرَّكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَامَكُمْ فَ وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَمْسًا لَمُ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ فَي وَالَّذِينَ كَفُرُوا فَتَمْسًا لَمُ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ فَي وَاللَّذِينَ كَفُرُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَلُهُمْ فَي وَاللّهِ فَإِنّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَلُهُمْ فَي .

### فصل

وبهذه الآية وما كتب في تفسيرها تعلم أيها القارئ الموفق والمستمع المهتدي أن التمذهب كله شر وبدعة من أقبح البدع، وحسب أهله ضلالاً أنهم تفرقوا في دينهم، وليسوا من الله في شيء، ورسوله ليس منهم في شيء، والواجب على كل مسلم أن يكون في أمور الدين كما كان أصحاب رسول الله المام واحد، ودين واحد، وأمة واحدة، وإله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا مذاهب، لا طرائق متصوفة (١)، لا أحزاب سياسية وحسبنا حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون.

قال الشاطبي في «الاعتصام»: «قال مالك كلك: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً على خان الرسالة؛ [لأني سمعت الله] (٢) يقول: ﴿ النّوم أَكْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ وما لم يكن يومئذ ديناً [لا] (٣) يكون اليوم ديناً " (١٤) »، ومن المعلوم أن التمذهب واتباع طرائق الصوفية ولبس الخرقة واتخاذ الأوراد والاجتماع للذكر بلسان واحد كما يفعل اليهود والنصارى في كنائسهم، والتفرق إلى أحزاب متناطحة، والاجتماع على الرقص والغناء وآلات اللهو والمكاء والتصدية كأصوات الحيوان ونسبة ذلك إلى دين الله إفك مبين، وبناء القباب على القبور والذبح عليها والنذر لها واتخاذها مواسم وأعياداً، كل ذلك لم يكن في زمن النبي على ديناً، فلن يكون ديناً أبداً.

قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري في كتابه «جامع بيان

<sup>(</sup>۱) نشر الهلالي في مجلة «الشهاب» الجزائرية، عدد (۱۷۰) مقالة بعنوان (سبيل الله وسبل الشهاب، لا طرق في الإسلام)، ونشر في المجلة نفسها عدد (۱۷۱): مقالة (معنى الطرقي في العرف)، وله فيها (الأعداد ١٥٠ ـ ١٥٢) مقالة بعنوان (الطرائق في الحجاز، علاج داء الطرق). وكلها في كتابي «مقالات الهلالي» يسر الله نشره بخير وعافية.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الاعتصام»: «لأن الله». (٣) في مطبوع «الاعتصام»: «فلا».

<sup>(</sup>٤) ذكره صاحب «تهذيب الفروق» (٤/ ٢٢٥)، وانظر: «الاعتصام» (١/ ٢٦ ـ بتحقيقي).



العلم وفضله» في (الجزء الثاني) (صفحة ١٠٩) ما نصه:

«قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: ﴿ أَتَّخَكُذُوٓاً أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]»(١). ثم ذكر الآيات والآثار التي تقدم ذكرها في (الباب الرابع) من (سورة البقرة)، و(الباب الأول) من (سورة النساء)، ومضى إلى أن قال فيما رواه بسنده عن الحسين بن علي من آل علي بن أبي طالب: «وكان أفضل [أهل زمانه](٢):

تريد تنام على ذي الشبه وعلَّك إن نمتَ لم تَنْتَبِه فجاهد وقلًد كتاب الإله لتلقى الإله إذا متَّ به فقد قلَّد الناسُ رهبانهم وكلُّ يجادل عن راهب وللحقّ مُسْتَنبِطٌ واحدٌ وكلُّ يرى الحقّ في مذهبه [ففيما](") أرى عجب غير أن بيان التفرق من أعجبه

ثم قال: «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله ﷺ: ﴿فَشَنَالُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْامُونٌ﴾ [النحل: ٤٣]، وأجمعوا على أن الأعمى لا بدّ له من تقليد غيره ممن يثق بميزه [للقبلة](١٤) إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بدّ له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك \_ والله أعلم \_ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم، وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتاً رجوتُ في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثور، وهي من قصيدة لي (٥):

يا سائلي عن موضع التقليدِ خُذْ منّي (٦) الجوابَ بفهم لُبِّ حاضرِ واصغ (٧) إلى قولي ودِن بنصيحتي واحفظ عليَّ بوادري ونوادري

<sup>(</sup>١) انظر: «الجامع» (٢/ ٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الجامع»: «أهل بيته وزمانه في وقته».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الجامع»: «فقي ما». (٤) في مطبوع «الجامع»: «بالقبلة».

الشعر لابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ٩٩٠)، ونقله المصنف في كتابه «الحسام الماحق» (٤٦، ٤٧)، و«مختصر هدي خليل» (٨٩، ٩٠).

في مطبوع «الجامع»: «عني». (٢)

في الأصل: «واصخ»! والمثبت من «جامع ابن عبد البر».

لا فرق بين مقلد وبهيمة تبا لقاض أو لمفت لا يرى تبا لقاض أو لمفت لا يرى فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبع ثم الصحابة عند عدمك سنة وكذاك إجماع الذين يلونهم إجماع أمتنا وقول نبينا وكذا المدينة حجة إن أجمعوا وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد وعلى الأصول فقش فروعك لا تقش والشر ما فيه فديتك أسوة

تنقاد بين جنبادل ودعائي عللاً ومعنى للمقال السائر وث بالدين الحنيف الطاهر فأولاك أهل نهى وأهل بصائر من تابعيهم كالبراً عن كابر مثل النصوص [لذا](۱) الكتاب الزاهر متتابعين أوائيلاً بأواجر ومع الدليل فول بفهم وافر فرعاً بفرع كالجلهول الحائر فانظر ولا تحفل بزلة ماهر

ثم روى أبو عمر من طريق ابن وهب صاحب مالك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتى بفتيا عن غير ثبت (٢) فإنما إثمها على من أفتاه (٣) (٤).

قال محمد تقي الدين: جميع المفتين بالتقليد من كتب الفروع المذهبية [ينطبق عليهم] معمد تقي الدين أوعد به رسول الله على ثم قال أبو عمر وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بغير أن ما تقدم، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني كالله وأنا أورده قال: «يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما (٧) حكمت به إفإن قال:

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الجامع»: ﴿اللَّذِي».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الجامع» ومصادر التخريج، وفي الأصل: «تثبت»!

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٩)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٣٥) مختصراً، وأحمد (٢/ ٣٢١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٧١)، وابن راهويه (٣٣٤)، والمازمي (١٩٦١)، والطحاوي في «المشكل» (٤١٠، ٤٢٩٧، ٤٢٩٩)، والحاكم (١/ ٢٢٦)، والبيهقي (١/ ٢١٦)، وحسنه شيخنا الألباني، وللحديث بققراته شواهد عديدة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجامع» (٢/ ٩٨٩ ـ ٩٩١) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل!

<sup>(</sup>٦) كذا في مطبوع «الجامع»، وفي الأصل: «بعد»!

<sup>(</sup>٧) من قوله: «وقد احتج جماعة..» إلى هنا مكور في الأصل.

نعم. أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد.

وإن قال: حكمتُ فيه بغير حجة، قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرَّم الله ذلك إلا بحجة؟ قال عَلى: ﴿إِنَّ (١) عِندَكُم مِّن سُلطَنيْ بِهَنداً﴾ [يونس: ٣٨] أي من حجة بهذا، [قال] (٢): فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، لأني قلدت كبيراً من العلماء، وهو لا يقول إلا بحجة خَفِيَتْ عليَّ ، قيل له: إذا جاز [لك] (٢) تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت بحجة خفيت عليك [فقلد] (٣) معلم معلمك (٤) [فإنه] (١) لا يقول إلا بحجة خفيت اعليك] (١)؛ فإن قال: نعم، ترك تقليد [معلمه إلى تقليد] (١) معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهى [الأمر] (١) إلى أصحاب رسول الله على وإن أبى ذلك نقض قوله، وقيل له: كيف [تجوّز] (١) تقليد من هو أصغر [منك] (١) وأقل علماً، ولا [تجوز] (١) تقليد من هو أصغر [منك] (١) وأقل علماً،

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك، قيل له: وكذلك من تعلّم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك، لأنك جمعت علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمك، فإن [أعاد] (٩) قوله جعل الأصغر ومن يحدّث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله على، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبداً. وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحاً وفساداً».

قال أبو عمر: «وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو [به] (١٠)، فمن بان له الشيء فقد علمه، قالوا: والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك، ومن هنا والله أعلم قال البحتري (١١):

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هل». (٢) غير موجود في مطبوع «الجامع».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الجامع»: «فتقليد». (٤) بعدها في مطبوع «الجامع»: «أولى».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الجامع»: «لأنه».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «الجامع»: «على معلمك كما لم يقل معلمك إلّا بحجة خفيت عليك».

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «الجامع»: «يجوز». (٨) في مطبوع «الجامع»: «يتناقض».

<sup>(</sup>٩) في مطبوع «الجامع»: «فاد». (١٠) في مطبوع «الجامع»: «فيه».

<sup>(</sup>١١) في مطبوع «الجامع» بعدها: «في محمد بن عبد الملك الزيات».



عرف العالمون فضلك بالعلم موقال الجهال بالتَّ قليليلِ ومَسُودِ وأرى الناس [مجمعين] على فضلك من بين سيِّد ومَسُودِ وقال أبو عبد الله بن خويز [منداد] البصري المالكي: «التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، [وذلك] ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة». وقال في موضع آخر من كتابه: «كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله (٤) لدليل يوجب ذلك فأنت مقلِّده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه».» (٥)

# 🔫 الباب الثانى 🔫

قول عنالى: ﴿ يَكَأَهْلَ الْكِتَابِ فَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ يَكُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثَيْرِ كَثِيرًا مِنَا الْكِتَابِ وَيَقَفُوا عَن كَثِيرً فَدْ جَاءَكُم مِنَا الْكَثَير وَيَقَفُوا عَن كَثِيرً فَدْ جَاءَكُم مِن الله نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ يَهَدِى بِهِ اللّهُ مَنِ النَّالُهُ وَكُورُجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى مَن الظُّلُمَاتِ إِلَى اللّهُ وَلَهُ وَيُغْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ وَلَا مُسْتَقِيمٍ ﴾ اللائدة، ١٥. ١١] النَّور بإذيه ويَهْدِيهِم إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللائدة، ١٥. ١١]

قال (ك): "يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً على بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم أمّيهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل فقال: ﴿ يُتَأَهِّلَ ٱلْكِتَبِ وَتَعَفُّوا لَكُمُ كُنَّ مَن الْكِتَبِ وَيَعَفُّوا مَن الْكِتَبِ وَيَعَفُوا عَلَى الله فيه، ويسكت عَن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه.

وقد روى الحاكم في «مستدركه» (٢٠) بسنده عن ابن عباس ظلمه قال: «من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، قوله: ﴿ يَكَأَمُّلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الجامع»: «مجمعون». (٢) في مطبوع «الجامع»: «بغداد».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الجامع»: «وهذا».

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الجامع»، وفي الأصل: «قوله».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجامع» (٢/ ٩٩٣ ـ ٩٩٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم (٣٥٩/٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٦٦٦ ـ ٤٢٧ ـ «التعليقات الحسان»)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٥) وهو صحيح.



جَانَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّتُ لَكُمُ كَثِيرًا مِنَا كُنتُم تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ فَكَانَ الرَجِم مما أخفوه». ثم قال: «صحيح ولم يخرجاه».

ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: ﴿قَدَّ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِيتُ يَهَدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضَوَنَكُم سُبُلَ السَّلَامِ أَي: طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة ﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّودِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِبِهِم إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ أَي ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة»(١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: قال جمال الدين القاسمي في «تفسيره» عند قوله تعالى: ﴿وَيَعَفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٥] ما نصه:

«وفي هذه الآية بيان معجزة له ﷺ، فإنه لم يقرأ كتاباً ولم يتعلم علماً من أحد، فإخباره بأسرار ما في كتابهم إخبار عن الغيب، فيكون معجزاً (٢٠).

وقد أجاد كِنَّلَهُ كل الإجادة، فلو أن شخصاً في هذا الزمان الذي سهلت فيه دراسة اللغات والعلوم أراد أن ينتقد كتب اليهود والنصارى المقدسة عندهم وعند المسلمين في الجملة لاحتاج إلى ذكاء خارق وجهود مضنية وسنين كثيرة؛ ليطلع على ما يخفونه ولا يحبون أن يطلع عليه غيرهم من السوآت والمخازي، فإذا وجد شخص في زمان لم تكن فيه مدارس حرة ولا جامعات، وكانت الدراسة محتكرة عند أهل كل دين لا يسمحون بتعلم كتابهم المقدس عندهم إلا للخاصة، وهذا الشخص ليس يهوديًّا ولا نصرانيًّا، ولا يوجد في بلده أحد من اليهود والنصارى ثم أخبر بما يخفونه ولا يطلع عليه إلا خاصتهم لكان ذلك من أكبر المعجزات وخوارق العادات، وخصوصاً بعد ما جاورهم النبي على المدينة وأخذ يفضحهم ويبيِّن ما يخفونه كآية الرجم.

وفي «صحيح البخاري»(٩) أن يهوديًّا زنى بيهودية فاختلف علماء اليهود في

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٥/ ١٣٥ \_ ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القاسمى» (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩).

· Shari



عقابهما، فرفعوا أمرهما إلى النبي محمد على ليمتحنوه من جهة وليقصل النواع من جهة أخرى، وقبل أن يحكم في هذه القضية سألهم: «ما تجدون في كتابكم»؟ قالوا: نسخم وجوههما ونطوف بهما ليفتضح أمرهما وحسبهما ذلك عقاباً. فقال لهم النبي على «كذبتم! عقابهما في كتابكم الرجم بالحجارة حتى يموتا». فقالوا: هذا لا يوجد في كتابنا. فأمرهم بإخراج التوراة وقراءتها فأتوا بها وجعل أحد علمائهم يقرأها، وعبد الله بن سلام فله حاضر وقد وضع اليهودي يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فافتضح أموهم فأمر النبي الرجمهما، فرجما حتى ماتا.

وفي قصة إسلام عبد الله بن سلام الله برهان قاطع على أن الذي يعلّم محمداً الله بما في كتب اليهود هو الله وحده لا شريك له، فإن عبد الله بن سلام كان أعلم اليهود في المدينة وكان أبوه كذلك، فلم يزل ينقب في الثوراة ويختار أصعب المسائل فيلقيها على النبي الله فينزل عليه الوحي ويجيبه عنها حتى أيقن أن أمر محمد صلوات الله وسلامه عليه رباني لا حيلة فيه فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله [إلا] الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإني أريد أن تسألهم عني قبل أن يطلعوا على إسلامي، فخباه النبي الله من الله عنه من وقال لهم: "ما تقولون في عبد الله بن سلام؟" ثم دعا رؤساء اليهود وعلماءهم، وقال لهم: "ما تقولون في عبد الله بن سلام؟" فقالوا كلهم: "سيدنا وابن سيدنا، واعلمنا وابن أعلمنا» فقال: "أرأيتم لو أسلم»؟ يعني: أتسلمون، فقالوا: أعاذه الله من ذلك؟ فقال رسول الله: "يا عبد الله اخرج" فخرج من مخبئه، وقال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». فقالوا: أجهلنا وابن أجهلنا، وأرذلنا وابن أرذلنا» (أن متعصداً رسول الله». وكذبوا أنفسهم تعصباً منهم للباطل.

### فصل

إِذاً؛ علم أن من اتبع رضوان الله لا بدّ أن يتبع النور والكتاب المبين، ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۲۹، ۳۹۳۸، ٤٤٨٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٦/رقم ٢٠٥٨)، وابن أبي شيبة (١/روتم ٢٠٥١)، وعبد بن حميد (١٣٨٩)، والطيالسي (٢٠٥١، ٢٠٥١)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (١٩٣)، وأبو يعلى (٣٤١٤، ٣٨٥٦، ٣٧٤٢، ٣٧٨٣)، وأبو يعلى (٢٠٨٠ ـ ٤٠٩ ـ «التعليقات الحسان» أو رقم وأحمد (٢٠٨/٣)، وابن حبان (٢٠٨/١٠ ـ ٤٠٩ ـ «التعليقات الحسان» أو رقم (٢١٦٠، ط. الرسالة).



يقلّد في دين الله أحداً ولا يشرك بالله شيئاً ولا يبتدع في دين الله مثقال ذرة، وحيناند فقط يُهدى سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله ويهدى إلى صراط مستقيم. اه.

### 🚧 الباب الثالث 🔫

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدًى وَثُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَكَلَ تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَاخْشُونَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَلَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُم وَمَن لَّذ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى ٱبِّنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذِّيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيلِّهِ وَمَن لَّدَ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ شَي وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًأَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَلَكُمْ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى أللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَيْهِرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٥٥ المائدة: ١٤٤ ـ ٥٠]



قال (هَكُ) ـ أي: مختصِر ابن كثير(١) ـ ما نصه:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوَرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورَ أَيْ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱللَّذِينَ أَشَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدّلونها ولا يحرفونها ﴿ ٱرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾ أي: عبّادهم وعلماؤهم ﴿ بِمَا ٱستُحْفِظُوا مِن كِئْبِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بما استودعو من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَحْشُوا اللَّهُ الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَحْشُوا اللَّهُ النَّكَاسَ وَآخَشُونٌ ﴾ أي: لا تخافوهم وخافوني (٢) ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن النَّهُمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَلِيرُونَ ﴾ فيه قولان سيأتي بيانهما.

وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس: «إن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا» (٢٠).

قال البيضاوي في «تفسيره» ما نصه:

«﴿وَمَن لَمْ يَعَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ مستهيناً به منكراً له ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ مستهيناً به منكراً له ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله: ﴿ الْكَلْفِرُونَ ﴾ و﴿ الْفَلْلِمُونَ ﴾ و﴿ الْفَلْمِقُونَ ﴾ فكفَّرهم لإنكاره، وظلَّمهم بالحكم على خلافه، وفسَّقهم بالخروج عنه، ويجوز أن تكون (٥) كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار (٦) انضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها ﴿ وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) هو فضيلة شيخنا الداعي إلى الله على بصيرة محمد نسيب الرفاعي \_ رحمه الله تعالى \_، صلينا عليه الجنازة في الهاشمي الشمالي في الأردن بصحبة شيخنا الألباني عام ١٤١٣هـ ١٩٩٢ م \_ رحمهما الله تعالى \_، ومدحه الهلالي فيما تقدم (ص٠٠٠)، وكذا في تقديمه لاتيسير العلي القدير»، أملى عليَّ مرة نبذة حسنة من ترجمته، ثم وجدته قد دونها بقلمه، ولم تتم، وانظر عنه: جريدة الدستور ٢١/ ١٩٣٢م وجريدة اللواء ٢٧/ ١٩٩٣م و «ذيل الأعلام» (٢٠٤ ـ ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «مختصر تفسير ابن كثير»: «تخافوا منهم وخافوا مني».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٠٠) من حديث البراء بن عازب، وأما سبب النزول المووي عن ابن عباس، فله عنه طرق، فقد أخرجه أحمد (٢٤٦/١)، وأبو داود (٣٥٧٦) مختصراً، وابن جرير (٦/٤٦٤، ١٦٥)، والطبراني (١٠٧٣٢) بسند حسن، وعزاه في «الدر المنثور» (٣/ عرير لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦/ رقم ٢٥٥٢)، و«تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (١/٢٥ ـ ٥٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «يكون».

<sup>(</sup>٦) بعدها في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «حال».



وفرضنا على اليهود ﴿فِيها ﴾ في التوراة ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ أي: إن النفس تقتل بالنفس وكذلك العين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوع بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن. ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ أي: ذات قصاص، ﴿فَمَن تَصَدَّفَ ﴾ من المستحقين ﴿بِهِ ﴾ بالقصاص أي فمن عفا عنه ﴿فَهُو ﴾ فالتصدق فَصَاصَ أَي فمن عَمَا عنه ﴿فَهُو ﴾ فالتصدق فَصَاصَ أَي فمن عَمَا عنه ﴿فَهُو ﴾ فالتصدق القصاص وغيره ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ الله به ذنوبه ﴿وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ الله به القصاص وغيره ﴿فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ (١).

قال ابن الجوزي في «تفسيره» ما نصه:

"قوله تعالى: ﴿وَقَنَّنَا عَلَى ءَاثَنِهِم ﴾ أي: وأتبعنا على آثار النبيين الذين أسلموا ﴿بِعِيسَى ﴾ فجعلناه يقفو آثارهم ﴿مُصَدِقًا ﴾ أي: بعثناه مصدقاً ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا ﴾ ليس هذا تكراراً للأول؛ لأن الأول لعيسى، والثاني للإنجيل؛ لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة، والإنجيل أنزل وفيه ذكر التصديق بالتوراة وقوله تعالى: ﴿وَلِيَحَكُمُ أَمْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فيه.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ﴾؛ يعني القرآن ﴿ وَالْحَقَّ ﴾ أي: بالصدق ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْكَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ قال ابن عباس: يريد كل كتاب أنزله الله تعالى: ﴿وَمُهَيِّمِنًا ﴾ أي: شاهداً »(\*)؛ قاله صاحب «اللسان»(\*\*)، وغيره «وهو من آمن غيره من الخوف، قلبت الهمزة هاء».

وفي «تفسير الجلالين» ما نصه: ﴿فَأَحَكُم بَيَنَهُمْ ﴾ بين أهل الكتاب إذا ترافعوا السيك ﴿بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ (٤) ﴿وَلَا تَنَبِع آهُوَآءَهُمْ ﴾ عادلاً ﴿عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ﴾ أيها الأمم ﴿مِثرَعَة ﴾ شريعة ﴿وَمِنْهَاجًا ﴾ طريقاً واضحاً في الدين يمشون عليه ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمّةُ وَحِدة ﴾ على شريعة واحدة ﴿وَلَكِن ﴾ فرقكم فرقاً ﴿لِيَبْلُوكُمْ ﴾ ليختبركم ﴿فِ مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعاصي ﴿فَاسَتَبِقُوا الْغَيْرَتِ ﴾ سارعوا إليها ﴿إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا ﴾ المطيع منكم والعاصي ﴿فَاسَتَبِقُوا الْغَيْرَتِ ﴾ سارعوا إليها ﴿إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيمًا ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲٦٨/۱) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المسير» (٢/ ٣٦٩ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «لسان العرب» (٤٣٦/١٣ ـ همن) بتصرف. والكلام ما بين الأقواس من كلامه ونحوه في «القاموس» (١٦٠٠ ـ همن).

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: «إليك».



بالبعث ﴿ فَيُنْيِنَهُمْ بِمَا كُتُتُمْ فِيهِ تَغَلَّمُونَ ﴾ من أمر الدين ويجزي كلاً منكم بعمله ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَلَ اللهُ وَلَا تَنَيِع أَهْوَا عَمْم وَاحْدَرُهُم ﴾ [أن] (١) ﴿ يَفْتِنُوك ﴾ يضلوك ، ﴿ عَنْ بَعْضِ مَا أَنَلَ اللهُ إِلَكَ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن الحكم المنزل وأرادوا غيره ﴿ أَنَهَا يُرِبُ اللهُ أَن يُعِيبَهُم ﴾ بالعقوبة في الدنيا ﴿ بِبَعْضِ دُنُوبِهِم ﴾ التي أبتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ ، ﴿ أَفَكُمُ مَن النَّهِ يَبُعُونَ ﴾ بالياء والتاء: يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا استفهام إنكاري ﴿ وَيَنَ ﴾ أي: لا أحد ﴿ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمِ ﴾ عند قوم ﴿ يُوقِينُونَ ﴾ به ، خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرونه (٢).

### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله: "مستهيناً به منكراً له" أي مستهيناً بما أنزل الله، ومنكراً أن يكون صالحاً للحكم كأكثر حكام أهل هذا الزمان!! فإنهم يصرحون بأن الشريعة المحمدية لا تصلح للحكم في هذا الزمان ("")، ويطبقون ذلك فعلاً، فيحكمون بقوانين مأخوذة من أعداء الإسلام ولا يقيمون شيئاً من الحدود، فهم المعنيون بهذه الآية، وقد أمر الله جميع الأنبياء وأممهم أن يحكموا بشرعه وحذرهم مع عصمتهم أن يحكموا بخلافه وهذا التحذير موجه لأممهم وناهيك أنه قال لخير خلقه: ﴿وَآنِ اعْكُم بَيْنَهُم بِنَا أَنْزَلَ الله ﴾ الآيات، فكل أمة تعلم شريعة رسول ثم تعرض عنها فبشرها بعذاب مهين، لا تدرك خيراً في دنياها ولا في أخراها، ويبقى غضب الله واقعاً عليها حتى ترجع إلى ما تركته من الحق.

## ∺ الباب الرابع 🔫

الآية ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا النَّوْرَيَّةَ وَٱلْإِنِجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُو مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَانَة مَا يَعْمَلُونَ ۞﴾ [المائدة: 11]

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «لـ(أن) لا».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الجلالين» (ص١٣٥ ـ ١٣٦، ط. الكتاب العربي).

<sup>(</sup>٣) من صرح منهم فيحكم بكفره، وليس حال الأكثرية كما قال المصنف، عفى الله عنا وعنه.



قال (ك): ﴿ وَلُو أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنرِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ ﴾ قال ابن عباس وغيره: هو القرآن ﴿ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ أي: لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير؛ لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً ﷺ، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة.

وقوله تعالى: ﴿ لَأَكُوا مِن فَوْقِهِ مَ وَمِن تَعْتِ أَرَجُلِهِمْ ﴾ يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، [وهذا] (١) كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَوُا وَاتَقَوّا لَفَنَحْنَا عَلَيْمٍ بَرَكُنتِ مِنَ ٱلسَّمَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تعالى: ﴿ طَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَعْرِ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾ [الأعراف: ٩٦] وقال تعالى: ﴿ طَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَعْرِ بِمَا كَسَبَتَ آيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾ الآية [الروم: ٤١]، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر النبي على شيئاً، فقال: ﴿ وذلك عند ذهاب العلم وأنه وأنه أنه وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرّئه أبناءنا، وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بما فيهما بشيء (٢٠).

وقوله تعالى: ﴿ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُّفَتَصِدَةٌ وَكِيرٌ مِنْهُمْ سَآة مَا يَعْمَلُونَ ﴾ كقوله: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُوكَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ الْاعراف: ١٥٩] وكقوله في أتباع عيسى: ﴿ فَانَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمٌ ﴾ [الحديد: ٢٧] الآية، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين " " .

<sup>(</sup>۱) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/٠٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٤٤)، وابن ماجه (٨٤٤)، وزهير بن حرب في «كتاب العلم» رقم (٥٦)، وابن أبي شيبة (٥٦٠/١٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٩٩)، والطحاوي في «المشكل» (٣٠٥)، والطبراني (٥٢٥٠ ـ ٣٥٠)، والحاكم (٣/ ٥٩٠)، والحديث صحيح، وقال شيخنا الألباني في التعليق على «كتاب العلم» (ص١٦): «حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٨١ ـ ٢٨٤) بتصرف.

The state of the s

Veto 2



### فصل

قال محمد تقي الدين: كل أمة آمنت برسولها وبجميع الرسل، وبكتابها وبسائر الكتب المنزلة، واتبعت سنة رسولها، يوسع الله رزقها وينصرها على أعدائها، وكل أمة ارتدت على أدبارها ونبذت كتاب ربها وسنة نبيها يضيق رزقها الحسي والمعنوي، وتشقى شقاءً عظيماً لا نهاية له، إلا برجوعها إلى الله وتوبتها واتباع كتاب ربها وسنة رسولها. أما قراءة القرآن المجردة بدون فهم ولا اتباع فإنها لا تزيدها إلا شرًا.





# ∺ الباب الأول 🔫

قال محمد تقي الدين: أنقل تفسير هذه الآيات من كتابي «الإلهام والإنعام في تفسير سورة الأنعام»(١) ما نصه:

«تقدم أن المشركين أرادوا أن يحاكموا النبي على إلى عمه أبي طالب، فأمره الله أن يقول لهم: أفغير الله أطلب حكماً؟ لن أفعل ذلك أبداً، أنا لا أرضى إلا بحكم الله، والحكم هو الحاكم النزيه الذي لا يحكم إلا بالحق، وكما أن الخلق والأمر لله فالحكم لله وحده، قال تعالى في سورة يوسف: ﴿إِن ٱلمُحَكَّمُ الله ولا يُوسِف: ﴿إِن ٱلمُحَكِّمُ الله ولا يتحكمون إلا بحكم الله ولا يتحاكمون إلا إلى الله، فهو وحده الحكم العدل حكم يخالف حكمه فهو يتحاكمون إلا إلى الله، فهو وحده الحكم العدل حكم يخالف حكمه فهو

<sup>(</sup>۱) ذكره له جماعة منهم الجراري في «التأليف ونهضته بالمغرب»، (ص٢٣). ونشر على حلقات كثيرة في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية، وقد أودعته \_ ولله الحمد \_ في كتابي «مقالات الهلالي»، ثم نمي إليّ أنه طبع في الهند، وصوره لي بعض الإخوة الأحبّة من مكتبة السري الوجيه جمعة الماجد في الإمارات العربية، فله جزيل الشكر والأجر. والكلام الآتي فيه (ص٩١).

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «الإلهام والإنعام»: «والعدل».



باطل، قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ أَفَكُمُ لَلْهَ لِلَّهِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ كُمُكُا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ كُمُكُا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞﴾ [المائدة: ٥٠].

وقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى آنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلاً ﴾؛ يعني أن الذي أنزل الكتاب وبيَّن فيه جميع الأحكام لا يعدل عن حكمه إلا خاسر مبطل. فكيف يطمعون من نبي الله أن يرضى بحكم غير الله؟ وإنما أرسله الله ليتجاهد في سبيله حتى يكون الحكم له وحده، لا شريك له، وما دخل الخلل والضعف والخذلان على المسلمين إلا بعد ما جعلوا الحكم لغير الله وابتغوا غيره حَكَماً، وجعلوا كتابه وراء ظهورهم فعاقبهم الله وجعلهم وراء الناس جزاءً وفاقاً.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ ﴾ إلخ، إخبار منه سبحانه بأن أهل الكتاب علماءهم يعلمون أن القرآن منزل من الله ملازم للحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويعلمون أن الرسول محمداً حق، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ ﴾ الشاكين، ومثله قوله تعالى في سورة يونس: ﴿فَإِن كُنْتُ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّكُلِ ٱلنَّذِينَ ﴾ الشاكين، ومثله قوله تعالى في سورة يونس: ﴿فَإِن كُنْتُ فِي شَكِ مِمَّا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَةِينَ النَّيْنَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴾ [يونس: ٩٤].

ثم قال تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقاً وَعَدَلاً ﴾ النح يعني أن كل ما أخبر الله به فهو حق واقع، وكل ما حكم به فهو عدل، فمما ألحبر به من (١) أن رسله والذين آمنوا بهم واتبعوهم منصورون وهم الأعلون، وأن أعداءهم خاسرون مخذولون، يلازمهم الخزي والضلال المبين، وكل ما أوجبه الله في القرآن فالعامل به موفق سعيد، وتاركه شقيٌ خائب مهين، وكل ما نهى الله عنه فهو مفسدة محققة ومضرة مهلكة، ولن يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله لا ألفاظها ولا مدلولاتها ﴿وَمُو السّمِيعُ ﴾ لأقوال عباده، ﴿الْعَلِيمُ ﴾ بأحوالهم وأفعالهم المجازي كلاً بما يستحق.

ثم قال: ﴿ وَإِن تُطِعْ آَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَكِيلِ اللّهِ إِن يَكَبِعُونَ إِلّا الطّنَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَعْمُمُونَ ﴿ اللّهِ الخرص هو القول بالحزر والكذب، المعنى العام: هذا خطاب من الله تعالى لرسوله ﷺ يخبره أن أكثر أهل الأرض هم على باطل وضلال، فلا يستوحش أحد من قلة المؤمنين الصالحين، ولا يغتر أحد

<sup>(</sup>١) لا وجود لها في مطبوع «الإلهام والإنعام».



بكثرة الكافرين الضالين (١)، فموافقة الأكثرين خروج عن سبيل الله وضلال، فأوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين به أن يكونوا مع الصادقين وأن يتمسكوا بالحق ولا يغتروا بكثرة أهل الباطل، كما أخبر أن أهل الباطل ليسوا على بصيرة من أمرهم، وإنما يحزرون ويقدرون ويتبعون الظنون الكواذب، بخلاف أهل الحق فإنهم على يقين لا شك فيه، اطمأنت قلوبهم بالإيمان ونشطت أجسامهم للعمل.

وقد أخبرنا النبي على كما في «صحيح البخاري» (٢) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أن المؤمن يسأل في قبره، يقال له: «ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: هو محمد هو محمد هو محمد، هو محمد هو محمد هو محمد، فيقال له: نم صالحاً، قد علمنا إن كنت لموقناً به، وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته فالمؤمن على يقين من أمره في الدنيا وفي القبر، والمنافق والمرتاب ليس عنده إلا الخرص والظن في الدنيا وفي الآخرة، ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُ سَبِيلًا الله الإسراء: ٢٧]».

### فصل

قال محمد تقي الدين: أمر الله نبيه على أن لا يتحاكم إلى غيره، وفي ذلك أمر لأمته أن لا يتخذوا حكماً إلا الله، ويردوا كل نزاع إلى كتاب الله وسنة رسول الله على وقد تقدم الكلام في هذا مستوفّى في سورة النساء.

# 🔫 الباب الثانى 🔫

الآية (١٢٢) ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْـتَا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِينَ النَّاسِ كَمَن مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ

تفسير هذه الآية من كتاب «الإلهام والإنعام»(٤) ونصه:

<sup>(</sup>١) راجع رسالة أخينا الشيخ محمود بن عطية «القلة المحمودة والكثرة المذمومة في ضوء الكتاب والسنة»، نشر مكتبة البلاغ، دبي.

<sup>(</sup>٢) برقم (١٠٥٣)، وفيه: «هو محمد رسول الله ﷺ جاءنا...» دون «هو محمد» ثلاثاً!

<sup>(</sup>٣) مكانه في الأصل بياض، وأثبته من «الإلهام والإنعام» (ص٩٣).

<sup>(</sup>٤) كلمة «والإنعام» ساقطة من الأصل! والكلام الآتي فيه (ص٩٧).



"ضرب الله سبحانه مثلاً للمؤمنين والكافرين، فأخبر أن من كان كافراً فأسلم كمن كان ميتاً فأحياه الله وأعطاه نوراً يسير به في الناس، يعرف به ما ينفعه ويرفعه فيرغب فيه ويأتيه، وما يضره ويخفضه فيرغب عنه ويذره، أما من بقي على كفره فهو ميت في ظلمات: ظلمة في عقيدته لجهله بالمحق واعتقاده الباطل، وظلمة في أخلاقه، إذ ليس له وازع يمتعه من ارتكاب مساوئ الأخلاق، وظلمة في معاملته للناس، إذ ليس عنده شيء من مراقبة الله وحشيته، حتى يعامل الناس بالعدل والرحمة فهو في ظلمات متنوعة، وقد جاء هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتاب الله، قال تعالى في سورة البقرة وقلم من الناس بالعدل والرحمة فهو في ظلمات متنوعة، وقد حقي من مراقبة الله المعنى في مواضع كثيرة من كتاب الله، قال تعالى في سورة البقرة والبيرة والمؤرث المناس بالعدل في سورة فاطر (١٩٥)، ١٠٤، ٢١، ٢١٠): هُوَلَا النَّلِيُ وَلَا النَّالُ وَلَا النَّلُونُ فَي النَّورُ فَي وَلَا النَّلُونُ فَي النَّرَ فَي النَّرَ فَي النَّالُ وَلَا النَّلُونُ فَي النَّرَ فَي النَّالُ وَلَا النَّلُونُ فَي النَّرَ فَي النَّرَ فَي النَّرَ فَي النَّرَ فَي النَّرَ فَي النَّالُ وَلا النَّلُونُ فَي النَّرَ فَي النَّالُ وَلا النَّلُونُ فَي النَّرَ فَي النَّرَ فَي النَّرَ فَي النَّر الله وَلا النَّالُ وَلا النَّلُونُ فَي النَّر في النَّلُ وَلا النَّالُ وَلا النَّلُونُ في النَّر في النَّر في النَّلُونُ في النَّالُ وَلا النَّلُونُ في النَّر في النَّلُونُ في النَّر في النَّالُ وَلا النَّالُ في النَّلُونُ في النَّر في النَّلُهُ وَمَا النَّر بِيُسَعِى مَن يَشَالُهُ وَمَا النَّالُ وَلا النَّلُونُ في النَّر النَّر في النَّلُهُ وَمَا النَّلُ النَّر في النَّلُونُ في النَّلُونُ في النَّلُهُ وَمَا النَّلُونُ في النَّلُونُ في النَّلُونُ في النَّلُهُ وَمَا النَّلُونُ في النَّلُهُ وَمَا النَّلُ النَّلُونُ في النَّلُونُ النَّلُ النَّلُونُ في النَّلُونُ الْنَالُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ النَّلُونُ

وقوله سبحانه: ﴿ كَنَالِكَ زُبِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. قال مؤلفه: المراد بالتزيين عدم إجبارهم وقسرهم على اتباع الحق.

### فصل

قال محمد تقي الدين: اتباع القرآن وبيانه الذي جاء به الرسول على \_ وهو السنة \_ حياة ونور، والإعراض عنهما موت وظلمة، وسبب الموت والظلمة اللذين أصيب بهما المسلمون في هذا الزمان إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله، فما داموا في هذا الإعراض يستمر موتهم وظلمتهم حتى يرجعوا إليهما، وهذا الموت المعنوي والظلمة المعنوية أشد ضرراً من الموت الحسي والظلمة الحسة كما قال الشاع.:

ليس من مات فاستراح بميت إنما المَيْتُ مَيِّتُ الأحياءِ إنما الميت مَنْ يعيش كئيباً كاسفاً باله قليل الرجاءِ وهذه حال المسلمين في هذا الزمان.



### 🚧 الباب الثالث 😣

الآيــة (١٥٩) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا ۗ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنُهُم بِمَا

تفسير هذه الآية من كتاب «الإلهام»(١) ونصه:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾ إلخ أي تفرقوا فيه شيعاً أي فرقاً ﴿لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ ﴾ أي: أنت بريء منهم براءة تامة ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ﴾ أي: حسابهم وعقابهم إلى الله موكول، وهو الذي يخبرهم بما كانوا يفعلون ويعاقبهم عليه، ولهذه الآية نظائر في الكتاب العزيز منها قوله تعالى في سورة الشورى رقم (١٣): ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِدِ، نُوحًا وَالَذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَةٌ أَنَ أَقِيمُوا الدِينَ وَلا نَنفَرَقُوا فِيدٍ ﴾. فأخبر الله أن ما شرعه لأمة محمد والله واحد، من الدين هو عين ما شرعه للأمم السابقة بواسطة رسلهم، فتوحيد الله واحد، وتصديق جميع الرسل واحد، وإقامة العدل والإحسان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونصر المظلوم، والتعاون على البر، والجهاد في سبيل الله، والرحمة لخلق الله، فهذه الأصول لا يختلف فيها دين أي رسول مع دين غيره من الرسل.

ومن توحيد الله جعل الحكم له وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقه، والإيمان بالله ورسله يستلزم أنهم وحدهم المتوسطون بين الله وعباده في تبليغ الأحكام، فلا شارع إلا الله ولا مبلغ إلا رسل الله، وكذلك المجتهد لا يدعي أنه حكم بين الخصمين بما أنزل الله، بل يقول كما قال عبد الله بن مسعود: «أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله برىء منه»(٢).

أما تقليد غير المعصوم والاستغناء بما نقل عنه من الأقاويل عن كتاب الله والاعتماد في الحكم والإفتاء على ذلك ونسبة ذلك إلى الله ورسوله، فهو افتراء على الله وصد عن سبيله وتبديل لدينه، فنعوذ بالله من الخذلان، وهنا يحسن أن أنقل من كلام الأئمة في رد التقليد والتمذهب والتعصب ما يكون قرة عين لطالب الحق وسخنة عين للمبتدعين، الذين فرقوا دين الله وصدوا عن سبيل الله، وقبل

<sup>(</sup>۱) (ص ۱٤٤ ـ ۱٤٩).



أن أنقل هذه النبذة اليسيرة أحيل القارئ على مطالعة كتاب "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (١) للإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، وكتاب "جامع بيان العلم وفضله" للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النّمري (٢)، وكتاب "إيقاظ همم أولي الأبصار، للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم من الابتداع الشائع في القرى والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار" للإمام المحقق، بقية السلف، صالح بن محمد بن نوح الفلاني المغربي، وكل هذه الكتب مطبوعة في مصر، وهناك كتب أخرى تشتمل على مباحث قيمة في هذا المعنى، لكن الكتب الثلاثة المتقدمة مطبوعة في مصر تغني عنها (٤).

قال الفُلاني كَلَّهُ بعد ما ذكر الآيات الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة في كل زمان ومكان وترك الإفتاء والقضاء بالتقليد، وما جاء في ذلك من الوعيد الشديد، قال ما نصه في (صفحة ٦): «وأما الأحاديث الدالة على وجوب العمل بكتاب الله وسنة رسوله في فكثيرة، «ففي الصحيحين» من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي في فذكر حديث اللعان، وقول النبي في: «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا فهو الملال بن أمية»، فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي في: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن»، يريد \_ والله أعلم \_ بكتاب الله قوله تعالى: ﴿وَرَيْرَانُوا عَنَهُ الشَّهُ النَّهُ ولدها بالذي رميت به، ولكن كتاب الله فصل الحكومة وأسقط كل قول وراءه، ولم يبق للاجتهاد بعده موضع».

قال محمد تقي الدين: إذا كان رسول الله على وهو سيد العلماء وإمام

<sup>(</sup>۱) نشرته محققاً \_ ولله الحمد والمنة \_ على عدة نسخ خطية، واعتنيت عناية جيدة بتحريج أحاديثه وآثاره وتوثيق نصوصه مع ضبطها، وصنع فهارس متنوعة له، وهو منشور عن دار ابن الجوزي، الدمام في سبعة مجلدات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإلهام والإنعام» (ص١٤٥): «النموي»!!

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإلهام»: «عن».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الإلهام» (ص١٤٦): «المتقدمة الذكر تغني عنها».

<sup>(</sup>٥) أُخرجه البخاري (٥٣١٠) ومسلم (١٤٩٧) من حديث ابن عباس.



الأئمة وهو معصوم من الخطأ أحجم عن الحكم برأيه احتراماً للنص القرآني، عملاً بقوله تعالى في هذه السورة: ﴿ اللَّهِ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَملاً بقوله تعالى في هذه السورة: ﴿ اللَّهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثم قال الفلاني كَلَّشُ: "وقال الشافعي في "الرسالة" التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسله عمر بن الخطاب إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر، فسأله عن وليدة من ولائد الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان، فقال: صدقت، ولكن رسول الله على الفراش الفراش (٢).

قال محمد تقي الدين: وجه الاحتجاج بهذا الخبر على (٣) من يفتي ويقضي بالتقليد أن عمر بن الخطاب صدّق الرجل في شهادته بأن النطفة لفلان، يعني: الزاني بتلك الأمة، والفراش لفلان، يعني: الذي كان يملك تلك الأمة، ومع ذلك حكم بأن الولد للفراش؛ عملاً بقول النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٤) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

فحكم بنصِّ الحديث وترك الرأي جانباً.

ثم قال الفلاني: «قال الشافعي<sup>(٥)</sup>: وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب،

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإلهام» (ص١٤٦): «أو السنة».

<sup>(</sup>۲) هو في «مسند الشافعي» (۲/ ۳۰) ورواه من طريقه: البيهقي (۲/ ٤٠٢)، وفي «المعرفة» (۷/ ۲۲۸) رقم (۲۲)، ورواه بنحوه ابن ماجه (۲۰۰۵)، والحميدي (۲۲)، ومسدد والأزرقي في «أخبار مكة» (۱۰۸/۱)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۰٤)، وابن أبي عمر في «مسنده» ـ كما في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳٤۹) ـ وقال البوصيري: «إسناده صحيح، رجاله ثقات» وهو كما قال، وما سبق من «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص٦).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الإلهام».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۲۰۵۳، ۲۲۱۸، ۲۲۱۲، ۲۵۳۳، ۲۷۶۵، ۲۷۶۵، ۲۷۲۵، ۲۷۲۵، ۲۷۲۵، ۲۸۱۷)، ومسلم (۱٤٥۷) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) هو في «مسند الشافعي» (٢/ ١٤٤)، و«الرسالة» (ص٤٤٨) رقم (١٢٣٢) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٢١)، وانظر تعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر على «الرسالة».



قال: أخبرني مخلد بن خفاف، قال: ابتعتُ غلاماً فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن العزيز فقضى لي برده، وقضى عليّ بردٌ عَلّقه، فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله على قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان(١١)، فعجلتُ إلى عمر،

(۱) رواه أحمد (٦/ ٨٠ و١١٦)، وأبو داود (٣٥١٠) في «البيوع»، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، والترمذي تعليقاً، بإثر حديث (١٢٨٥) في «البيوع»، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، وابن ماجه (٢٢٤٣) في «التجارات»، باب الخراج بالضمان، والدارقطني (٣/ ٥٣)، والطحاوي (٤/ ٢١ - ٢٢)، وابن الجارود (٢٢٦)، والحاكم (٢/ ٤١ - ١٥) من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً، وقال أبو داود: إسناده ليس بذلك، وأما الحاكم فصححه ووافقه الذهبي!

قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيئ الحفظ، ولكنه توبع.

فرواه: الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي (٥/٢٧٠)، والبيهقي (٥/٢٢٣) من طريق عمر بن على المقدمي عن هشام به.

وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي» قلت: عمر بن علي ثقة لكنه مدلس، فلا يبعد أن يكون أخذه من مسلم بن خالد؛ لذلك قال ابن عدي: وهذا يعرف بمسلم بن خالد.

ورواه ابن عدي (٧/ ٢٦٠٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٩٧)، وابن الجوزي في «العلل» (٤٨٧) من طريق خالد بن إبراهيم المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: ويعقوب بن الموليد، وقال: هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام بن عروة سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة:

رواه الشافعي (٢/ ١٤٣ ـ ١٤٣)، والطيالسي (١٤٦٤)، وأحمد (٢/ ٤٩ و ١٦٠ و ٢٠٨ و ١٩٠٨) وأبو داود (٢٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٢/ ٢٥٥ ـ ٢٥٥) في «البيوع»، باب الخراج بالضمان، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والدارقظني (٣/ ٣٥)، وابن الجارود (٢٢٤)، والعقيلي (٢٣١/٤)، وأبو يعلى (٤٥٣٥ و٤٥٧٥ و٤٥٧٥)، والحاكم (٢/ ١٥)، والبيهقي (٣٢١/٥) من طرق عن ابن أبي ذئب عن مخلذ بن خفاف عن عروة به وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

أقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: لم يرو عنه غيره (أي ابن أبي ذئب)، وليس هذا إسناد تقوم بمثله حجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث، وقال البخارى: فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن وضاح!!

أقول: ذكر الحافظ في «التهذيب» أنه روى عنه أيضاً يزيد بن عياض لكنه متروك. والحديث صححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/٤٩٤) رقم (٢٧١٨) وأقره =



فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله على فقال عمر بن عبد العزيز: فما أيسر علي من قضاء قضيته \_ والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق \_ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله على فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله على فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به على له»(١).

قال محمد تقي الدين: بيان هذا الخبر لمن يقصر فهمه عنه من القراء: أن مخلد بن خفاف اشترى عبداً من رجل واستخدمه، ثم ظهر له فيه عيب، فدعا باثعه إلى خامس الخلفاء الراشدين<sup>(٢)</sup> عمر بن عبد العزيز الأموي، فحكم عمر على البائع أن يأخذ العبد ويرد ثمنه إلى المشتري، وحكم على المشتري أن يعطي البائع أجرة خدمة العبد في المدة التي بقي عنده، ثم قصد مخلد عروة بن الزبير ابن أخت عائشة وتلميذها، فحكى له ما حكم به عمر، فظهر لعروة أن ما حكم به عمر مخالف للحديث الذي رواه عن خالته عائشة عن النبي بي الضمان.

ومعنى هذا أن النبي على حكم في مثل هذه القضية أن المشتري لا يعطي البائع أجرة خدمة العبد؛ لأنه كان في ضمانه، فلو تلف العبد أو سرق لم يكن للمشتري أن يطالب البائع بثمنه، فأجرة خدمته تقابل ضمانه له، ومن الضمان إيواؤه والنفقة عليه، ووعد عروة السائل أن يذهب إلى الخليفة عمر ويخبره بأن حكمه في تلك القضية مخالف لما حكم به النبي على غير أن الرجل لم يصبر حتى ينطلق عروة إلى الخليفة ويخبره بذلك، بل ذهب من فوره وأخبر الخليفة بما قاله عروة، فقال الخليفة عمر بن عبد العزيز كلمته العظيمة، ومعناها: ما أسهل علي أن أرجع عن حكمي الذي حكمت به، وأنفذ حكم رسول الله على والله

<sup>=</sup> ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ٢٢)، وقواه شيخنا الألباني أيضاً في «إرواء الغليل» (٦٤٤٦، ١٤٤٦).

وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده، فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه، ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. وانظر: «نيل الأوطار» (٥/ ٢٠٤) للشوكاني، و«الموافقات» (٣/ ٢٠٤، ٢٢٧)، ٤٣٠، ٤٥٥ \_ بتحقيقي)، «وتهذيب السنن» لابن القيم (١٥٨/٥ \_ ١٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر: «إيقاظ همم أولى الأبصار» (ص٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الإطلاق فيه نظر، وكأن به مغمزاً في خلافة معاوية، فتأمل!

<sup>(</sup>٣) سقط من مطبوع «الإلهام والإنعام» (١٤٨).



يعلم أني لم أرد بحكمي (١) ذلك إلا الحق، وهو الموافق لكتاب الله وسلنة رسوله، وإذ قد ظهر أنى أخطأت فما أسهل الرجوع إلى الحق.

قال مخلد: «فذهب إليه عروة وأخبره بالحديث، فحكم على البائع أن يردً لي ما أعطيته من أجرة خدمة ذلك العبد مدة إقامته عندي» وفي هذه القصة (فائدة أخرى جليلة) وهي أن ملوك المسلمين في ذلك الزمان كانوا يذعنون للحق ويفرحون به وينفذونه، ولم يكن العلماء يهابونهم إذا أخطؤوا في الحكم أن يعلموهم بخطئهم.

وهذا يفسر لنا ما أدركه المسلمون في ذلك الزمان من العزة والسؤهد، فأين هذا من الديمقراطية التي يتبجح بها أهل هذا الزمان؟ لا جرم لو أن قاضياً من قضاة العصور المتأخرة حكم بحكم فجاءه عالم وأحبره بخطئه، لكان نصيب ذلك العالم أن يسمع منه ما يكره، هذا إذا لم يأمر بحبسه، هذا إذا اعترض على قاض فقط، فكيف بمن هو فوقه من الرؤساء كوزير العدل، فضلاً عن رئيس الدولة؟

ثم قال الفلاني: «قال الشافعي<sup>(۲)</sup>: وأخبرني من لا اتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي على بخلاف ما قضى به.

فعليك بقراءة هذا الكتاب فإن فيه من الفوائد العلمية ما تشتد حاجة كل طالب علم إلى معرفته (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بحكم»، والمثبت في «الإلهام والإنعام».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ص٤٥٠) رقم (١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من «الإلهام والإنعام» (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى النقل من «الإلهام والإنعام»،



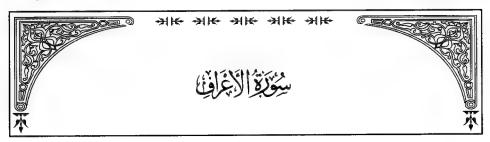

## ∺ الباب الأول 😽

قوله تعالى: ﴿ كِنَابُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنَهُ لِلْنَذِرَ بِهِ عَوْدُكُمْ فَ اللَّهُ وَلَا تَنَبِعُواْ مِنَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّتِكُمْ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ وَلِا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِن رَبِّكُمْ وَلا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّ

قال (٧): «أي هذا ﴿ كِنَبُ أُنِلَ إِلَيْكَ ﴾ أي من ربك ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنَهُ فَال مجاهد وقتادة والسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به ﴿ فَاصَبْرَ كُمّا صَبْرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥] ولهذا قال: ﴿ لِلنَّذِرَ بِهِ ﴾ أي: أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلمُوْمِنِينَ ﴾ ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: ﴿ أَتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُو ﴾ أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِهِ اللّهِ عَن حكم الله أي: لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره ﴿ وَلَا تَنَبِعُونُ كَفُولُهُ } كقوله: ﴿ وَمَا أَصَكُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ اللّهِ عَن رَبِي اللّهِ فَا لَا لَذَكُرُونَ ﴾ كقوله: ﴿ وَمَا أَصَكُرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ اللّهِ عَن الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن المُوسِلُ اللّهِ ﴾ [الأية [الأنعام: ١٠٦] وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَكُرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَكُرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَكُرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَكُرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَكُرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَكُرُهُمْ بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَالِهُ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَصَالًا اللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَلَاكُمْ وَاللّهُ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَلَاكُمُ اللّهُ إِلَالِهُ إِلَّا وَهُ وَلَا يُؤْمِنُ أَلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

### فصل

قال محمد تقي الدين: للدين مصدران اثنان، فهما عينان نضاختان، فيهما الهدى والنور والسعادة الأبدية، فمن أعرض عنهما خاب وخسر، ألا وهما: كتاب الله وسنة رسوله ولا ثالث لهما، فمن اتبع رأي شخص غير النبي على وقلده

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦/ ٢٥٧ \_ ٢٥٨).



أمر دينه ولم يطالبه بدليل؛ لأنه بالغ في تعظيمه حتى جعل رأيه مغنياً عن كتاب الله وسنة رسوله، فقد اتخذ من دون الله وليًّا وأشرك به في عبادته فحبط عمله، وهذا ينطبق على غلاة المتمذهبين وأصحاب الطرائق القدد والمتحزبين في هذا الزمان، أحزاباً سياسية ينطح بعضها بعضاً وكلهم خاسرون.

# 🚧 الباب الثاني 🌣

قول تعالى: ﴿ فَلَنَسْنَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْنَاكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَلَنَسْنَاكَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ فَلَنَقْصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٦ - ٧]

﴿ وَمَا كُنَّا غَآبِينَ ﴾ ؛ يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير ؛ لأنه تعالى الشهيد (٤) على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي السمدور ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَكِ الْلَائِينِ وَلَا رَطِّي وَلَا رَكُم وَلَا وَلَا رَكُم وَلَا رَكُم وَلَا رَكُم وَلَا مَنْ وَرَقَ فَيْ اللّه وَلَا يَعْلَمُها وَلَا حَبّة فِي غُلْمُ وَلَا وَالْوَالْقِلْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْعَالِقِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْعَالَ وَلَا وَا وَلَا وَالْعَالِقُوا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْعِلَا وَلَا وَالْعَالِقُولُ وَا وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالَقُولُ وَالْعَالَا وَلَا وَلَا وَالْعَالَا وَالْعَالَاقُ وَالْعَالَاقُ وَلَا وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالَاقِ وَالْعَالِقُولُوا وَلَا وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالِقُولُوا وَالْعَالَاقُولُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَالِقُولُوا وَلَالْعَالَاقُولُ وَالْعَالَاقُولُ وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالِقُولُ وَا وَلَالْعَا

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ويسأل الله المرسلين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (١٠/ ٦٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٤٣٩/٥)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٧) لابن المنذر والبيهقي في «البعث» وهو غير موجود في المطبوع منه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (١٠/ ٦٤ \_ ٦٥)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٤٤٥/٤) وهو في
 «الدر المنثور» (٣/ ٢٧) من تمام الأثر السابق.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «شهيد».



يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَكِ مُبِينِ﴾ [الأنعام: ٥٩]»<sup>(١)</sup>.

### فصل

قال محمد تقي الدين: الذي أرسل إلينا نحن معشر المسلمين هو خير خلق الله محمد رسول الله، فبلَّغ إلينا كل ما أنزل الله عليه، والله يشهد وأهل العلم يشهدون أنه لم يكتم شيئاً من ذلك، فإذا سأله الله تعالى شهد له المؤمنون، وإذا سألنا نحن: هل بلَّغكم رسولكم ما أرسلته به إليكم؟ فلا سبيل إلى الجحود، فمن اتبعه بصدق وإخلاص سعد وفاز، ومن اتخذ من دون الله أولياء ـ أئمة وشيوخاً ورؤساء أحزاب ـ هوى وشهوات؛ حقت عليه كلمة العذاب.

### 🚧 الباب الثالث 😣

قول عندان الآخِرة إِلَّا كَالَا الْهُ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرة إِنَّا هَدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَانِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِتَايَئِنَا يُوْمِنُونَ اللَّهِ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّيَ الْأُمِنِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّيْ وَالْمِيلُ النَّيِي اللَّذِينَ يَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِي الْمُعْرُوفِ وَيَنهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُجِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُعْرُوفِ وَيَنهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُجِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُعْرُوفِ وَيَنهَمُهُمْ عَنْ الْمُنكِرِ وَيُجِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحْرَبُ عَلَيْهِمُ الْمُعْلِيفِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِلَنهُ إِلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَكَلِمَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ النَّيِ اللَّهُ وَلَائِنِ اللَّهُ وَكَلِمَتُهُ اللَّهُ وَكَلِمَتُهُ اللَّهُ وَلَائِنُ اللَّهُ وَيُعْمِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُلِمِتُهُ اللَّهُ وَكُلِمَةً اللَّهُ وَكُلِمِتُهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَلْمُولُ اللَّهُ وَاللَهُ وَكُلِمُونَ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمُولُ اللَّهُ وَلَكُمِنَّ وَاللَّهُ وَكُلِمَاتُهُ اللَّهُ وَلَكُمُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلِيْكُونُ اللَّهُ وَلِيلِكُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلِيلُونُ اللَّهُ وَلِيلُونُ الللَّهُ وَلَيْمُولُولُهُ اللَّهُ وَلَيْمُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمُولُ اللْمُعْلِمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَه

في (هُك): ﴿[﴿وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ﴾](٢) أي اكتب لنا في هذه الدنيا وفي الآخرة لتحصيل المقصود، أي: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما

انظر: «تفسیر ابن کثیر» (٦/ ٢٥٩ \_ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) غير موجود في مطبوع «مختصر تفسير ابن كثير».



حسنة، وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة: ﴿إِنَّا هُدُنَّآ إِلَيْكَ ﴾ أي: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ عَذَابِى أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْوٌ ﴾ (١) أي: عظيمة الشمول والعموم، كقوله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر؛ ٧] روى الإمام أحمد (٢) عن سلمان عن النبي على قال: ﴿إِنْ لله عَلَى مائة رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة ». وأخرجه مسلم. وقوله تعالى: ﴿فَسَأَحُتُهُم لِلَّذِينَ يَلَقُونَ ﴾ الآية ؛ يعني: فأوجبها (٣) أي: فسأوجب حصول رحمتي منّة مني وإحساناً إليهم. وقوله تعالى: ﴿فَسَأَحُتُهُم مِن الذنوب. وقوله تعالى: ﴿فَالَذِينَ يَقُونَ ﴾ أي: يتقون الشرك والعظائم من الذنوب. وقوله تعالى: ﴿وَيُؤَوُّنَ الرَّكُونَ ﴾ قيل: زكاة النفوس، وقيل: الأموال، يحتمل أن تكون عامة لهما، فإن الآية مكية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَئِنَا يُوْمِنُونَ ﴾ أي: يصدقون.

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي ٓ الْأَنِى اللَّهِينَ مَكُونَا عِندَهُمْ فِي التّورَدِيةِ وَالْمِوهِم وَالْمِنْ وَهَذَه صفة محمد على في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم، وأخرج البخاري وابن جرير (٤) عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله على في التوراة؟ قال: «أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ﴿يَكَأَيُّهُا النِّينُ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرُ وَنَدِيرًا ﴿قَلَ الرَّسَلْنَكَ شَنِهِدًا ورسولي مميَّتك (٥) المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخّاب في الأسواق ولا يجزي السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به المئلة العوجاء، بأن

<sup>(</sup>١) بعدها في «مختصر تفسير ابن كثير»: «أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل في كل ذلك ﷺ لا إله إلّا هو. وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيَّءٌ﴾.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٩)، وهو عند مسلم في «صحيحه» (۲۷۵۳).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «التيسير»: «فسأوجبها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢١٢٥)، وأحمد (٢/ ١٧٤)، وابن جرير في «التفسير» (١٠/ ٤٩١). وخرجته مفصلاً في تعليقي على «المجالسة» (١٢٩٧) للدينوري.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «التيسير»: «اسمك».



يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح به أعيناً عميًّا، وآذاناً صمًّا وقلوباً غلفاً».اهـ.

هذه صفة رسول الله عليه الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال عبد الله بن مسعود: "إذا سمعت الله يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ فأعرها سمعك، فإنه خيرٌ تُؤمر به أو شر تنهى عنه (١).

وقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ﴾ أي: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام، ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: فكل ما أحل الله فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين الدن والدين .

وقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ أِي: إنه جاء (٣) التيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله على أنه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳۱۷/۱)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (۷۶ ـ ۷۵)، وأحمد في «الزهد» (۱۸۰۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل هذا في «تحقيق البرهان في شأن الدخان» للشيخ مرعي الكرمي (ص١٢٧ ـ ١٢٠)، وأسهبتُ في تقريره وترجيحه في تعليقي عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وقد أسهب شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله تعالى ـ في ترجيح قول من قال: إنَّ الأصلَ في الأشياء الإباحة، فقال: «اعلم أنَّ الأصلَ في جميع الأعيان الموجودة على الختلاف أصنافها وتباين أوصافها، أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين، وأن تكون طاهرةً لا اختلاف أصنافها وتباين أوصافها، أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين، وأن تكون طاهرةً لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامَّة، وقضية فاضلة، عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حَمَلةُ الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادثِ الناس، وقد دلَّ عليها أدلَّةٌ عشرةٌ ـ فيما حضرني ذكره مِن الشَّريعة ـ وهي: كتاب الله، وسنَّة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: ﴿ أَلِيعُوا اللهُ وَلَيْكُمُ اللهُ وَلَاللهُ وَللهُ وَللهُ وَللهُ وَللهُ وَللهُ وَللهُ وَللهُ عَلَالُولُ وَللهُ وَللهُ مَا المُخلف ـ وهو أنَّ الأصل في الأشياء الحظر ـ وقال فيه: "وهذا قولٌ متأخرٌ لم يؤثر أصلُه عن أحدٍ من السابقين، من له قدم . . . » . انظر فيه تاوي ابن تيمية (٢١ / ٣٥٥ ، ٣٥ و ٢٩ / ١٥١ و ٧ / ١٤٥ ـ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «جائز»!



«بعثت بالحنيفية السمحة»<sup>(١)</sup>.

وقوله على المريه (٢) معاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلقا» (٣). وقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن صاحبه أبي برزة الأسلمي: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل (٤) وقال على: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٥). ولهذا قال مرشداً لهذه الأمة أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ

(١) سبق تخريجه، وتكلمت عليه مطولاً في التحقيق الثاني لـ«الجواب الذي انضبط» للسخاوي، وهو قيد الطبع.

(٢) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «لأميرين»!

(٣) أخرجه البخاري (٤٣٤١)، ومسلم (١٧٣٣).

(٤) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، وأبو داود (٢٢٠٩)، والترمذي (١١٨٣).

(٥) أخرجه ابن ماجه في «السنن» كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (١/ ٥٦٩) رقم (٢٠٤٥) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي...». وأخرجه الطحاوي في «سننه» (١٠٤٥)، والدارقطني في «سننه» (١٠٠٤ - ١٧١)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٨/١)، والطبراني في «الصغير» (٢٠٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٢٠٤٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٥٦)، وابن حزم في «الإحكام» (٥/ ١٤٩) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً.

وهذا إسناد صحيح، وقد أعله أحمد في «العلل» (٢٧٧/١) بالنكرة، وأبو حاتم في «العلل» (٢٢٧/١) بالانقطاع؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء!! ورجح شيخنا الألباني في «الإرواء» رقم (٨٢) صحة هذا الطريق.

وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي المعروف بداخي عاصم في الفوائده \_ كما في التلخيص الحبير ( / ۲۸۳ ) \_ من حديث ابن عباس: (رفع الله عن أمتي ... )، وعزاه بلفظ المصنف السيوطي في الجامع الصغير ( ( ١٦/٢ ) إلى الطبراني من حديث ثوبان، وهو خطأ، ولفظ الطبراني في الكبير ( ( ٤٤٠٠ ) رقم ( ١٤٣٠ ): إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ... )، وتابع السيوطي على هذا الوهم: المناوي في الفيض ( ٤/ ٣٥). وأقر السيوطي شيخنا الألباني في الصحيح الجامع وقم ( ٣٥١٥)، ولكنه نبه في الإرواء وقم ( ٨٥) أنه منكر بلفظ: الرفع عن أمتي ... ».

وعلى كلِّ فالحديث له شواهد عديدة، ولحديث ابن عباس طرق كثيرة يصل معها إلى درجة الصحة، وحسنه النووي في «أربعينه» رقم (٣٩).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧٣/٢)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٩٠ ـ ٩١) من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله عن عن المن الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه»، وإسناده ضعيف، فيه جعفر بن جسر؛ في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إلى القدر، وحدث بمناكير، وأبوه مضعف. =



أَخْطَأَناً رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلَ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِناً رَبَّنَا وَلَا تُحْكِلْنَا مَا لَا طَافَةَ لَنَا بِهِ وَالْعَدُ عَنَا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ مَا لَا طَافَةَ لَنَا بِهِ وَالْعَدُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وثبت في «صحيح مسلم»: أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه «قد فعلت قد فعلت»(١).

وقوله تعالى: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَكُوهُ ﴾ أي: عظموه ووقروه، وقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى آُنْزِلَ مَعَهُمُ ۚ أي: القرآن والسنة ﴿ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ في الدنيا والآخرة.

﴿ قُلْ ﴾ أي: يا محمد: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ هذا خطاب عام للأحمر والأسود والأبيض والعربي والعجمي ﴿ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ وهذا من شرفه وعظمته على أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِن ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود: ١٧] وقال تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا لَكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسُلَمتُم فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا فَإِن تُولُوا فَإِن مَوْعِدُه ﴾ [الله على الناس كافة كما عليك البَيْعُ ﴾ [الله عمران: ٢٠] والآيات في هذا كثيرة والأحاديث أكثر من أن تحصر، وهو أمر معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ رسول الله إلى الناس كلهم.

روى الإمام أحمد (٢) عن [عمرو] بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله على عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعباً، وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم، والخامسة هي: ما قبل لي: سل فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى

<sup>=</sup> انظر: «الميزان» (١/ ٤٣٠ ـ ٤٠٤)، ولأحمد الغماري جزء بعنوان: «شهود العيان بثبوت حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي والسخاوي في «المقاصد» (ص٢٢٩) وجماعة.

وانظر \_ مفصلاً \_: «نصب الراية» (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٦) من حديث ابن عباس. (٢) سبق تخريجه.



يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله». إسناده قوي جيد (١) ولم يخرجوه.

وروى مسلم (٢) عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله على: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». روى الإمام أحمد (٢) عن أبي موسى عن رسول الله على قال: «من سمع بي من أمتي يهودي أو نصراني، فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة». وقوله تعالى: ﴿الَّذِي لَمُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَّهَ إِلَّا هُو يُتِي. وَيُعِيتُ ﴾ صفة لله (٤) تعالى في قول رسول الله على، أي: الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الإحياء والإماتة وله الحكم.

وقوله تعالى: ﴿فَهَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ ٱلْأُتِيّ أخبرهم أنه رسول الله إليهم وهو الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة، فإنه منعوت بذلك في كتبهم ولهذا قال: ﴿النّبِيّ ٱلْأُبِحَى﴾. وقوله تعالى: ﴿الّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَتِهِ الْيَ الْمُعَدَّةِ وَكَلِمَتِهِ أَي: يصدق قوله عمله وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه ﴿وَاتّبِعُوهُ أَي: اسكلوا طريقه واقتفوا أثره ﴿وَلَمَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أي: إلى الصراط المستقيم (٥٠).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: حسنة الدنيا التي طلبها موسى على والتي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في صفة عباده المؤمنين الذين يقولون: ﴿رَبِّنَا مَائِنَا فِي اللَّهُ مَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] وأخبر سبحانه أن لهم نصيباً مما كسبوا، فسرها (ك) بقوله: "فإن الحسنة" تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار (٧)، وزوجة (٨) ورزق وعلم نافع وعمل صالح، ومركب هنيء (٩)،

<sup>(</sup>١) في مطبوع «التيسير»: «جيد قوي».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٠)، ومسلم (١٥٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «الله».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تيسير العلى القدير» (٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في الدنيا».

<sup>(</sup>٧) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رحبة».

<sup>(</sup>٨) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حسنة».

<sup>(</sup>٩) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «هين»!

وثناء جميل<sup>(۱)</sup>، فكل ذلك مندرج<sup>(۲)</sup> في الحسنة في الدنيا، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر<sup>(۳)</sup>، وتيسير الحساب، وأما النجاة من النار فإنها تقتضي تيسير أسبابه في الدنيا، من اجتناب المحارم والآثام، وترك الشبهات والحرام، وقال القاسم أبو عبد الرحمن: «من أعطي قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وجسداً صابراً، فقد أوتي في الدنيا وفي الآخرة حسنة ووقى عذاب النار». ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء.

روى الإمام أحمد عن أنس: «أن رسول الله على عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله على: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله في الدنيا، فقال رسول الله على: «رَبّنَا عَالِنَا عَلَا تطيقه ولا تستطيعه، فهلا قلت: ﴿رَبّنَا عَالِنا عَلَا الله عَلَيْ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴿ [البقرة: ٢٠١]: قال: فدعا الله فشفاه (٤). انفرد به مسلم.

روى الإمام الشافعي بسنده عن عبد الله بن السائب: «أنه سمع النبي ﷺ يقول فيما بين الركنين ـ ركن بني جمع والركن الأسود ـ: ﴿رَبَّنَا وَالْنَا فِي الدُّنْيَا صَكَنَةً وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (٥).

روى ابن مردويه بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «ما مررت

<sup>(</sup>۱) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإنها كلها مندرجة».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فى العرصات».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٠٧)، ومسلم (٢٦٨٨)، والترمذي (٣٤٨٧)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة» (١٠٥٣) وعبارة ابن كثير (٢/ ٢٦٤): «انفرد بإخراجه مسلم فرواه من حديث ابن أبي عدي به». فليس مسلم بمتفرد به مطلقاً، كما توحي العبارة التي نقلها المصنف!

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ١٧٢ \_ ١٧٣)، وفي «المسند» (٣٤٧/١)، وعبد الرزاق (٨٩٦٣)، وأحمد (٣٤١/١)، وأبو داود (١٨٩٢)، وابن خزيمة (٢٧٢١)، وابن حبان (٨٩٦٣)، والحاكم (٢٥١١)، والبيهقي (٨٤/٥)، والبغوي (٣٨٢١) رقم (١٩١٥)، والأزرقي في «تاريخ مكة» (٢/ ٣٤٠) من حديث عبد الله بن السائب، وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه الذهبي! وفيه عُبيد مولى السائب، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وسلكه بعضهم في الصحابة! وباقي رجاله ثقات والحديث حسن لغيره، قاله شيخنا الألباني في «صحيح الموارد» (١٨٠١/ رقم ١٠٠١).



على الركن إلا رأيت عليه مَلَكاً يقول: آمين فإذا مررتم عليه فقولوا: ﴿رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ﴾(١).

قال محمد تقي الدين: أعظم الحسنات رضوان الله تعالى؛ لقوله تعالى في سورة الستوبة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ لَلَّهِ السَّالَةِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ لَلْهِ اللَّهِ عَنْ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وإذا حصل رضوان الله تعالى حصل كل شيء من حسنات الدنيا والآخرة. وركن بني جمح: هو الركن اليماني الذي يمر عليه الحاج وهو يطوف بالبيت، قبل أن يصل الركن الذي فيه الحجر الأسود.

قوله: لأن الآية مكية، يعني أن زكاة الأموال لم تكن مفروضة في مكة وإنما فرضت في المدينة، والتحقيق أن الزكاة بمعنى الصدقة لم تزل مفروضة في الإسلام، والزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، وقد بينها النبي على: بين أنواعها والمقادير التي تعطى وأوقاتها ومن تصرف إليهم، تأخر ذلك إلى ما بعد الهجرة قال الله تعالى في سورة البينة: ﴿وَمَا أَمُرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ تُعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتَهُ وَيُومُوا الرَّكَوَةُ وَيُؤمُوا الزَّكَوَةُ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فَي البينة مكية.

قال محمد تقي الدين: قوله: ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ [هود: ١٧] توهم الإمام (٧) أن الضمير يعود على النبي ﷺ والصحيح، أنه يعود على القرآن، لكن الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن متلازمان، فمن لم يؤمن بالنبي لم يؤمن بالنبي.

### فصل

قال محمد تقي الدين: لما كان الغرض من تأليف هذا الكتاب إقامة البراهين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك التفرق والتحزب بشكل مذاهب أو طرائق أو أحزاب، لم أرد أن أتوسع فيما يرد أثناء البحث من المسائل الأخرى، كبشارة الكتب السابقة بنبينا محمد عليه ولكني أبين المصادر التي وفتها حقها (٢):

<sup>(</sup>۱) عزاه ابن كثير في (٢/ ٢٦٤) لابن مردويه، وما سبق منه (٢/ ٢٦٢ ـ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) خص هذا الموضوع بالتصنيف عدد كبير، وجمع غفير، منهم: الخالدي في «البشائر النبوية» كذا في «هدية العارفين» (٢١/٣٢٨)، ولمحمد الفيلالي «النفحات المعنوية في المبشرات النبوية» منه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية، وطبع أحمد السقا في مصر سنة ١٣٩٧ه «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل»، ونشر في الأردن «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب» =



الأول: كتاب "إظهار الحق" لرحمة الله الهندي، فإنه ذكر ثماني عشرة بشارة نقلها من كتب اليهود والنصارى، وأجاد في النقل والبحث والتحقيق، انظر الكتاب المذكور مبتدئاً من صفحة (١١٨)(١).

الثاني: «فتح البيان» (٢) للإمام القنوجي في هذا الموضع من تفسير سورة الأعراف. الثالث: «تفسير القاسمي» (٣).

الرابع: «تفسير الرازي» (٤) وينبغي: أن ينظر في هذه التفاسير في هذا الموضع من سورة الأعراف وفي سورة الصف وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْمَوْتِ وَلَا تَلْبِسُوا الْمَوْتِ وَلَا تَلْبِسُوا الْمَوْتِ وَلَا تَلْبِسُوا الْمَوْتِ الْبَقْرِةِ [آية: ٤٢].

### فصل

الاستدلال بهذه الآيات على اتباع الرسول على من وجوه: الأول: إن رحمة الله لا تكتب إلا لمن يتبع الرسول.

الثاني: إن الفلاح الذي هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب لا يحصل أبداً إلا للذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فهذه أمور أربعة: الإيمان به، وتعزيره أي: تعظيمه، ونصره في حياته ونصر سنته بعد وفاته، واتباع النور الذي أنزل معه وهو القرآن والسنة، فمن لم يجمع هذه الأربعة لا يكون من المفلحين أبداً، وكل من اتخذ وليجة تحول بينه وبين هذه الأربعة كالنّحُلة والمذهب والطريقة والحزب والوطنية والقومية، لا يستطيع أبداً أن يتصف بهذه الأربعة ويكون حنيفاً.

الثالث: قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَتِيِّ ٱلْأَتِيِّ ٱللَّهِ وَكَلِنَتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾: توكيد لما تقدم، وبيان أن الاهتداء بدون اتباع ؛ مستحيل.

الصلاح صالح الراشد، وألف ولي الله الدهلوي «الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين»، ولعبد الحي الكتاني «جزء في المبشرات النبوية» ذكره صاحب «الدليل المشير» (١٥٨). وفات المصنف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح»، فهو من أهم المصادر في هذا الباب، والله الهادي والموفق للصواب.

<sup>(</sup>١) انظر: "إظهار الحق" (١١١٧/٤ \_ ١١١٨٠، ط. الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد).

<sup>(</sup>٢) انظره (٢/ ٥٨٧ ـ ٦٠٠ و ٧/ ٦٦ ـ ٧٨). (٣) انظره (٧/ ٢٦٨ ـ ٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظره (٣/ ٤٠ \_ ٤١) [البقرة: ٤٢] و(٢٧ ٢٧٢) [الصف: ٧].



# ∺ الباب الرابع 🔫

قوله تعالى: ﴿وَأَثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ مَايَئِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشّيطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوَ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ الشّيطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَلَوَ شِنْنَا لَوْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ الشّيطِ الْمُحْتِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَنْرُحُهُ يَالَهُنَ فَلَا الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا فَأَقْصُصِ أَوْ تَنْرُحُهُ يُلَهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ سَلَةً مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَعَكَّرُونَ ﴿ سَانَهُ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا فَأَقْصُصِ الْفَقَامُ اللّهُ مَنْ يَشْلِلُ ٱلْقَوْمُ ٱلّذِينَ كَذّبُوا بِعَايَئِنَا فَأَقْصُصَ لَعَلَهُمْ يَتَعَكَّرُونَ ﴿ مَنَ مَنَاهُ اللّهُ فَهُو ٱللّهُ مَنْ يَصْلِلْ وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهِدِ ٱللّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَذِي وَمَن يُصْلِلْ وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِئَ وَمَن يُصْلِلْ فَاللّهُ وَالْمُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ مَنْ مَنْ يَهْدِ ٱللّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِئَ وَمَن يُصْلِلْ فَالْوَا يَظْلِمُونَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ الْعُولُ الْعُولُ اللّهُ وَلَيْكُ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ هَا الْأَعْرَافُ وَاللّهُ الْمُعْتَدِي اللّهُ وَالْمُعْدَالُ وَالْمُولَا لِنَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ الْمُعْلِمُ الْعَالِمُ اللّهُ مَا الْعُرَافُ وَلَهُمُ الْمُعْتَدِي الْمُعْلَقِلُونَ الْمُعْلَى الْعُمُلُولُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ اللْعُولُ الْمُعْلَى الْعُولُ الْقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

قال (ك) في قوله تعالى: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا﴾: «هو بلعام بن باعوراء ويتصل نسبه بلوط بن هارون بن آزر. قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف الاسم الأعظم فانسلخ من دينه وله ذكر في القرآن(١).

روى محمد بن إسحاق بن يسار «عن سالم أبي (٢) النضر أنه حدث أن موسى عليه لما نزل بأرض (٣) بني كنعان من أرض الشام، أتى قوم بلعام إليه، فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادع الله عليهم قال: ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ فلم يزالوا به حتى فتنوه.

فافتُتِن، [فسار] متوجهاً إلى الجبل الذي يطل (٥) على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حُسبان، حتى إذا أشرف (٦) على رأس حسيان وعلى عسكر موسى وبني إسرائيل، جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله (٧)

<sup>(</sup>۱) بنحوه عند ابن عساكر في التاريخ دمشق (۱۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) كذا في مصادر التخريج، وفي الأصل: «ابن»!

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في أرض».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فركب حمارة له».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يطلعه».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أشرفت به».

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «به».



لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل، فقال له قومه: أتدري يا بلعام (۱) ما تصنع إنما تدعو لهم وتدعو علينا، قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه، ثم قال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال، جمّلوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم، ففعلوا.

فلما دخلت النساء المعسكر(٢) مرت امرأة من الكنعانيين برجل عظيم من بني إسرائيل فلما رآها أعجبته، فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى، وقال: إني أظنك ستقول: هذا حرام عليك لا تقربها؟ قال: أجل، هي حرام عليك. قال: فوالله لا أطبعك في هذا، فدخل بها قبته فوقع عليها، وأرسل الله على الطاعون في بني إسرائيل، وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى غائباً، فجاء والطاعون يجوس فيهم، فأخبر الخبر فأخذ حربته، \_ وكانت من حديد كلها ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، وجعل يقول: «اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك» ورفع الطاعون، فبلغ عدد الهالكين سبعين ألفاً، ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبًا الَّذِي الهالكين سبعين ألفاً، ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبًا الَّذِي الهالكين سبعين ألفاً، ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبًا الَّذِي الهالكين سبعين ألفاً، ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبًا الَّذِي اللها لَهُ اللها قوله: ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ "".

وقول تعالى: ﴿فَنَكُمُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يُلْهَثُ ﴾ أي: صار مثل الكلب في ضلاله واستمراره فيه هذا من حيث أن الكلب من عادته أن يلهث، إن زجرته أو تركته، وكذلك بلعام لم يعد ينتفع بالدعاء إلى الإيمان أو عدم الإيمان، ففي الحالتين لا ينتفع بالموعظة ولا بالدعوة إلى الإيمان، وذلك كما قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦].

وقوله تعالى: ﴿ فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ ﴾ أي: لعل بني إسرائيل العالِمِين

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بلعم».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العسكر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (٥٩/١٠) و هي «التاريخ» (٤٣٧/١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣٠/١٠) وإسناده ضعيف جدًّا، فهو من معضل سالم أبي النضر، وسالم هذا متروك، وفيه محمد بن حميد شيخ ابن جرير متروك، وعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.



بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته، بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم ـ الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب ـ في غير طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمان وشَعْب الإيمان، أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم الله موسى بن عمران على، ولهذا قال تعالى: ﴿لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: فيحذروا(١) أن يكونوا مثله، فإن الله قد أعطاهم علماً وميَّزهم على من عداهم من الأعراب، وجعل بأيديهم صفة محمد على يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته.

[وإن من ينصرف عن الإيمان به ﷺ منهم](٢) وخالف(٣) ما في التوراة من صفته وكتمها، أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿ سَلَهُ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱللَّهِ مِنَاكَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا ﴾ أي (٤): ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فشبهوا بالكلاب التي لا هم (٥) لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة.

فمن خرج من حوزة العلم والهدى، وأقبل على شهوة نفسه، واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله، وقوله تعالى: ﴿وَأَنفُسَهُمْ كَاثُوا يَظْلِمُونَ ﴾ أي: ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى، والركون إلى دار البلى وموافقة الهوى (٢٠).

وقوله تعالى: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْمَدِينَ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞﴾ ﴿

قال (ك): "يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا جاء في حديث ابن مسعود: "إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «فيحذرون».

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولهذا من خالف».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يقول تعالى».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «همة»،

<sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦/ ٤٥٤ \_ ٤٥٧) بتصرف.



يضلل فلا هادي له»(۱)، الحديث بتمامه، رواه أحمد وأهل «السنن» وغيرهم»(۲). اه.

### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من آتاه الله القرآن وعلمه السنة ولم يعمل بهما فهو بلعام، أي: يصيبه ما أصابه؛ لأنه انسلخ من آيات الله وأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولم يرفعه الله بآيات القرآن بل خفضه بها؛ لأنه أخلد إلى أرض الشهوات ونبذ العمل بالآيات، فمثله كمثل الكلب، قال بعض العلماء: لو علم الله مثلاً شرًا من الكلب والحمار لضربه لعلماء السوء الذين لم يعملوا بكتاب الله، فقد شبهوا بالكلاب في هذه الآية وبالحمير في آية الجمعة ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَدَة ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ اللهِ مَالِي يَعْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ فإذا حُمِلَت كتبُ العلم على ظهر الحمار، لا يصل إلى قلبه منها شيء مع مشقة حملها، فكذلك القراء والفقهاء المقلدون الذين لا يتبعون كتاب الله ولا سنة رسوله، وكذلك أصحاب الطرائق الضالون الذين يأخذون دينهم عن شيوخ السوء الجهلة، بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير.

### فصل

في قصة بلعام عبرة عظيمة لأهل هذا العصر، الذين فتنوا بالنساء وأغروهن بالتبرج، وكشف سوآتهن على رؤوس الأشهاد، وصاروا عبيداً لهن، فخسروا الدنيا والآخرة، ولم يبق لهم عرض ولا دين (٣)، كذلك يضل الله الظالمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣)، وأبو داود (٢١١٨)، والنسائي (٣/ ٢٠١ و٦/ ٨٩)، والترمذي (١٠٤/٥)، وابن ماجه (١٨٩١) من حديث ابن مسعود، وهو عند مسلم (٨٦٨) من حديث ابن عباس. وللحديث طرق أخرى أعرضنا عنها اختصاراً، ومن أراد التفصيل فلينظر رسالة شيخنا الألباني: «خطبة الحاجة»، والحديث صحيح دون قوله: «ونستهديه» فهي مما لم يثبت.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (٦/ ٤٥٧).

 <sup>(</sup>٣) للمصنف رسالة جيدة مطبوعة في هذا الباب، وهي بعنوان «صيانة العرض، لا دين ولا شرف إلا بصون العرض»، مطبوعة في المغرب سنة ١٤٠١هـ ١٩٨١م.





## ₩ الباب الأول ا

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَشَدُ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَكِيْقَنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ اللَّهُ اللَّهُ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ ٱلصُّمُ ٱللَّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَشْمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَقَلْبِهِ ء وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُوكَ ١ ﴿ وَٱتَّقُوا فِتَّنَدُّ لَا تَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَاةً وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَنتُد قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَى كُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمُنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُمَ أَجُّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ﴿ إِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَلِّقُرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ الْأَنفالِ: ٢٠ \_ ٢٩]

قال (ك): «يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله على ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُوَلَّوا عَنْهُ ﴾ أي: تتركوا طاعته، وامتثال أوامره، وترك زواجره ﴿وَٱنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾



أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَحِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ قَيلَ: المراد: المشركون، وقيل: المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك». قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كلًا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح.

[ثم أخبر الله تعالى أن هذا النوع من بني آدم شر الخلق والخليقة، فقال عز من قائل: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ المُّمُ ﴾ أي: عن سماع الحق ﴿الْبَكْمُ ﴾ عن فهمه، ولهذا قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبَّههم بالأنعام في قوله ﷺ: ﴿أَوْلَتِكَ كَالْأَنْهَا لِهِ بَلَ هُمُّ أَصَلًا أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَنولُونَ ﴾](١).

ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم ولا قصد لهم صحيح، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعُهُمْ ﴾ أي: لأفهمهم، وتقدير الكلام: ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ أي: أفهمهم ﴿لَتَوَلَّواْ ﴾ عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك ﴿وَلَمُ مُمْرِضُونَ ﴾ عنه.

وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ . . . ﴾ إلى آخره.

وقوله تعالى: ﴿لِمَا يُمْيِيكُمُّ ﴾ قال مجاهد(٤): للحق، وقال قتادة(٥): هو

<sup>(</sup>۱) هذا النقل الذي بين المعقوفتين من «تيسير العلي القدير» (۲/ ۲۸۱)، وهو غير موجود في «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٢) انظر: «البخاري» (كتاب التفسير، باب: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٦٤٧) وغيره.

<sup>(</sup>٤) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقطت من الأصل!

<sup>(</sup>٥) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقطت من الأصل!



هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة، وقال السدي (١): ففي الإسلام حياتهم (٢) بعد موتهم بالكفر، وقال [عروة بن الزبير] (٣): أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل والضعف والقهر، وكله قريب وصحيح (٤).

وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ اللهَ يَعُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِيدٍ ﴾ قال الإمام أحمد عن ابن عمر أنه سمع رسول الله على يقول: ﴿إِنْ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمٰن، كقلب واحد يصرفها كيف يشاء.. » ثم قال رسول الله على: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك (٥) انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّغُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَكُةٌ وَاعْلَمُوا أَنَ

قال (ك): «يحذر تعالى عباده المؤمنين اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب.

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم، فيعمهم الله بالعذاب»، وهذا تفسير حسن جدّاً. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَانَّقُواْ فِتَنَةُ لَا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَدَةً ﴾ هي أيضاً لكم، يعني نزلت في أصحاب رسول الله على في في هي أيضاً لكم، يعني نزلت في أصحاب رسول الله على في هي عبرهم.

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب معهم، هو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، ومن أخص ما يذكر هاهنا: ما رواه الإمام أحمد(٧) عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>١) من مطبوع التفسير ابن كثيرا، وسقطت من الأصل!

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أحياؤهم».

<sup>(</sup>٣) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقطت من الأصل!

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٤٥ ـ ٤٩) بتصرف.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٩/ ٣٨٨)، والترمذي (٢١٩٩)، والبغوي (٤١٥٤)، والبيهقي (٩٣/١٠)،
 وفي «الشعب» (٧٥٥٨)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٢٤/١٥)، والحديث حسن،
 وله شواهد، وروي موقوفاً عليه، كما في الرواية الآتية.



"والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم". وقال عنه أيضاً: "إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله على فيصير منافقاً، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتحاضَّنَ على الخير، أو ليسحتكم الله جميعاً بعذاب، أو ليؤمِّرنَ عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم"(١).

روى الإمام أحمد (٢) عن أم سلمة زوج النبي على قالت: سمعت رسول الله على يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده» فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى»، قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان».» (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَدْكُرُواْ إِذْ أَنتُدْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية.

قال (ك): «ينبه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، إذ كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين وخائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات، واستشكرهم (٤) فأطاعوه في جميع أوامره، هكذا كانوا بمكة قليلين مستضعفين مستخفين، يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر البلاد، فلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ٤٤ ـ ٤٥)، وأحمد (۱/ ٣٩٠) ـ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۷/۱۰)، وعزاه لأحمد وقال: «وفيه أبو الرُّقَاد الجهني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات».

والأثر حسن؛ إذ له طريق أخرى عند ابن عدي في «الكامل» (١٧٩٦/٥)، وأبي نعيم في «الحلية» (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٠٤/، ٢٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٣٢/ ٣٢٥) رقم (٧٤٧)، وأورده الهيمثي في «المجمع» (٢٦٨/٧) وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح».

قلت: فيه شريك النخعي، وامرأة مبهمة، وروي على وجوه وألوان، كما تراه في «المسند» (7/13) أيضاً و«مسند الحميدي» (7/18) و«مصنف ابن أبي شيبة» (1/18) و«مسند إسحاق» (1/18) و«مستدرك الحاكم» (1/18) ويغني عنه حديث ابن عمر، انظره في «صحيح البخاري» (1/18) و«صحيح مسلم» (1/18).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلى القدير» (٢/ ٢٨٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «وكثرهم»!



يزل ذلك شأنهم حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة فآواهم إليها، وقيض لهم أهلها.

فآووا ونصروا يوم بدر وغيره، وواسوا بأموالهم، وبذّلوا مهجهم في طاعة الله ورسوله، قال قتادة بن دعامة السدوسي كَثَلَتْهُ في قوله تعالى: ﴿وَانْكُرُواْ إِذْ النَّاسُ ذَلّاً الَّهُ مَن العرب أذل الناس ذلّاً وأشقاهم (۱) عيشاً وأجوعهم (۲) بطوناً، وأعراهم (۳) جلوداً، وأبيتهم (٤) ضلالاً (٥)، من عاش منهم عاش شقيّاً، ومن مات منهم رُدِّي في النار، يؤكلون ولا يأكلون.

والله لا (٢) نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به البلاد، ووسع به الرزق، وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه (٧) فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى» (٨).

وقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْوُنُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ . . . ﴾ إلى آخِره.

قال (ك): «قال بعض المفسرين: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله على إلى بني قريظة؛ لينزلوا على حكم رسول الله على فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك، وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح، ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة، فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك تسعة أيام، حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلّوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله بيده، فحله، فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: «يجزيك الثلث أن تصدق به» رواه

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «التيسير»: «وأشقاه». (۲) في مطبوع «التيسير»: «وأجوعه».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «التيسير»: «وأعراه». (٤) في مطبوع «التيسير»: «وأبينه».

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مكعومين على رأس حجر بين الأسدين، فارس والروم، ولا والله ما في بلادهم يومثل من شيء يحسدون عليه».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «التيسير»: «ما».

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لله نعمه».

<sup>(</sup>A) انظر: «التيسير» (٢/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤).



عبد الرزاق عن قتادة (١) والزهري» (٢).

قال (ك): «والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء.

والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية، وقوله تعالى: ﴿وَتَخُونُواْ أَمَنْنَيَكُمُ ۚ قَالَ عَلَي بِن أَبِي طَلَحَةً عِن ابن عباس: الأمانة: الأعمال التي ائتمن عليها العباد. يعني: الفريضة، يقول: لا تخونوا لا تنقضوها (٣)، وقال في رواية: «لا تخونوا الله والرسول بترك سنته وارتكاب معصيته (٤).

وقال السدي: "إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم"، وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَما آمَوَلُكُمُ وَالْكُكُمُ فِتَنَةٌ ﴾ أي: اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموها؛ ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه كقوله تعالى: ﴿يَكَاتُهُا النِّينَ ءَامَنُوا لا نُلْهِكُمُ آمَوُلُكُمْ وَلا آوَلَدُكُمْ عَن فِحَرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ نَعْلَكُ فَمُ الْخَسِرُونَ ﴿ الله الله عَلَى الله عِندَهُ وَلا الله عَلَي الله عنه الأموال والأولاد، وفي أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، وفي «الصحيح» عن رسول الله على: «ثلاث من كن فيه، وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» (٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل! وهو خطأ، صوابه: «عبد الله بن أبي قتادة» كما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (١٤٦/٩) من طريق سنيد صاحب «التفسير» ـ وعزاه له في «الدر المنثور» (٧/ ٩٠) ـ بسند ضعيف من مرسل الزهري.

وفي الباب عن لبابة بنت أبي لبابة، أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٦/ رقم ٧٨٢٨) وسنده ضعيف. انظر: «الإصابة» (٤/ ٣٩٩).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/٥٥)، وسعيد بن منصور (رقم ٩٨٧ ـ التفسير)، وابن أبي حاتم (٥/رقم ٨٩٧٥)، وابن جرير (٩/٦٤٦) بسند صحيح من مرسل عبد الله بن أبي حاتم (٥/رقم ٨٩٧٥)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (١١/ ١٢٥) وابن أبي حاتم (١٦٨٣/٥)، وعزاه في «الدر المنثور» (٧/ ٩٢ ـ ٩٣) لابن المنذر، وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم ٥٣٤، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) هو قطعة من الأثر السابق، هذا في خيانة الله ورسوله، وذاك في خيانة الأمانة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣) من حديث أنس.

Yer, Bern



وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنَقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ أَوْقَاناً ﴾ الآية قال ابن إسحاق: ﴿ وَوَقَاناً ﴾ أي: فصلاً بين الحق والباطل. وهذا التفسير عام شامل فهو يستلزم المخرج والنجاة والنصر، فإن من اتقى (١) الله بفعل أواموه وترك زواجوه ؛ وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ولنيل الثواب الجزيل، كقول لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ولنيل الثواب الجزيل، كقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِدٍ يُؤْتِكُمُ كَفُلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْمَل لَكُمُ فُولًا تَشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمُ وَاللّهُ عَفُولًا تَرْحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَيْنَ مِن رَحْمَتِهِ عَلَيْ وَيَعْفِرُ لَكُمُ وَاللّهُ عَفُولًا تَرْحِيمٌ اللهِ وَالحديد: ٢٨]»(٢).

### فصل

قال محمد تقي الدين: كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله وهو يدعي الإيمان بهما ينطبق عليه هذا الوصف، فيكون من الذين قالوا: سمعنا، وهم لا يسمعون، ويكون من شر الدواب؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، ولا يكون مستجيباً لله وللرسول وقد دعاه لما يحييه، ففضل الموت على الحياة والظلمة على النور والضلال على الهدى، وحيل بينه وبين قلبه فغوى واتبع هواه فسوف يلقى غيّاً إلا من تاب.

### فصل

قول النبي ﷺ: "بين أصبعين من أصابع الرحمن"". كقوله تعالى: ﴿لِمَا خُلَقَتُ بِيدَكَّ ﴾ [ص: ٧٥] وكقوله تعالى: ﴿وَبَهَ رَبِّكَ ذُو الْمُلَلِ وَالْإِكْرَارِ ﴿ ﴾ خُلَقَتُ بِيدَى أَن الله يدين ووجها وأصابع لا كأيدينا ولا كوجوهنا ولا كأصابعنا، كما أن له علماً ليس كعلمنا، وقدرة ليست كقدرتنا، وحياة ليست كحياتنا، وهذا هو إثبات الصفات الذي يأتي إن شاء الله في (الجزء الثالث) من هذا الكتاب "سبيل الرشاد» وهو قادر على أن يبلغنا أمنيتنا في إتمام "سبيل الرشاد» وهو الغني الكريم.

ومن ردّ بعض الصفات وأثبت بعضها من أهل البدع، كالخوارج والمعتزلة والأشعرية المتأخرة، فقد حُرِم من اتباع الرسول والصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وذلك هو الخسران المبين.

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «اتق»!

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» (٢/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥). (٣) سبق تخريجه.



### فصل

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ﴿وَاتَقُواْ فِتَنَةَ لاَ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَوُا مِنكَمْ خَاصَدَةً ﴾ على تفسير ابن عباس<sup>(۱)</sup>؛ يبين لنا أن كل قوم سكتوا على المنكر، كالتبرج والزنى وأكل الربا والحكم بغير ما أنزل الله وشرب الخمر وصنعها وبيعها، وأعظم من ذلك: بناء القباب على القبور، وعبادتها بالذبح والنذر، والطواف بها وإقامة المواسم عليها، والرشوة، وعدم نصر المظلوم، يعمهم الله بعذابه.

### فصل

قال محمد تقي الدين: تأملوا قصة أبي لبابة (٢)، تعلموا أن الصحابة أيضاً كانت تصدر منهم ذنوب، والفرق بيننا وبينهم هو المبادرة إلى التوبة والإخلاص فيها، فربط الإنسان نفسه بسارية من سواري المسجد وتركه الطعام والمنام والراحة تسعة أيام ليس بالأمر الهيّن، ولم يكفه ذلك حتى أراد أن يخرج من ماله، لولا أن النبي على منعه من ذلك وأذِن له في الثلث فقط. فهكذا تكون توبة الصادقين.

### فصل

قوله: «أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموه؛ ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أم تشتغلون بها عنه»؟

العلم هنا علم ظهور يراه الناس ويعرفونه، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وليس معناه لينكشف له شيء كان خافياً عليه، تعالى الله عن ذلك.

<sup>(</sup>١) المتقدم قريباً.

<sup>(</sup>٢) المذكورة في سبب نزول الآية، وتقدمت قريباً، وهي مرسلة، لم تأت من وجه صحيح موصول ثابت!





# ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُّ وَلَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمُّ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ شَلِي ﴾ [التوبة: ١٦]

قال (٧): "يقول تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أيها المؤمنون أن تهملوا فلا نخبركم بما يميز أهل العزم الصادق من الكاذب: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّهُ اللّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَرّ بما يميز أهل العزم الصادق من الكاذب: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّهُ اللّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَرّ يَشْوِلِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَدُّ ﴾ أي: بطانة دخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله كما قال تعالى: ﴿الدّ ﴿ الدّ اللّهُ النّاسُ النّاسُ أَن يُعُولُوا المَنكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكُوبِينَ ﴿ وَالعَنكبوت: ١ - ٣].

واختباره المؤمنين هنا حصل بمشروعية الجهاد لهم، وفيه الاختبار لعبيده من يطيعه فيه ممن يعصيه، وهو \_ تعالى \_ العالِم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه»(١).

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢٩٣/٢) بعد أن ذكر الآيات التي وردت في ذم اتباع الآباء بلا بصيرة \_ وقد تقدم بعضها في (الباب الرابع) من (سورة البقرة) \_ ما نصه:

«وهذا في القرآن كثير، يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء، فإن قبل: إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون، ولم

<sup>(</sup>١) انظر: «التيسير» (٢/ ٣٢١).

يذم من قلد العلماء المهتدين، بل قد أمر بسؤال أهل الذكر ـ وهم أهل العلم -، وذلك تقليد لهم، فقال تعالى: ﴿فَتَنَالُوّا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعَالَمُونَ ﴾ [النحل: 3] وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم، فالجواب: أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه، وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور، كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب السائغ إن شاء الله.

وقدال تعدالى: ﴿ وَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْرِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] فمنَعَنَا سبحانه من الرد إلى غيره وغير رسوله وهذا يبطل التقليد، وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ اللّهَ وَيَر رسوله وهذا مِنكُمْ وَلَر يَتَّغِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلاً بعينه عياراً (١) على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة، يقدمه على ذلك كله ويَعْرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قَبِلَه لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطَّف في ردّه، وتطلب (٢) له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة.

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَنَلِتَنَنَّ أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا ﴿ اللَّهِ وَالأحسزاب: ٦٦، ٢٧] وهذا نص في بطلان التقليد. فإن قيل: إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل، أما

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «مختاراً»!

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإعلام»: «وطلب».



من هداه السبيل فأين ذم الله تقليده؟ قيل: جواب هذا السؤال في نفس السؤال، فإنه لا يكون العبد مهتدياً (١) حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله، فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو مهتد وليس بمقلد، وإن كان ما أنزل الله على رسوله، فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه، فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يوردونه في هذا الباب، وأنهم إنما يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى.

فإن قيل: فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدى فمقلدوهم على هدى قطعاً؛ لأنهم سالكون خلفهم، (قيل): سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعاً، فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم، فمن ترك الحجة وارتكب ما نَهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهم، وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم يتخل رجلاً بعينه سوى الرسول على يجعله مختاراً على الكتاب والسنة يعرضهما وقوله، وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاً وإيهامه وتلبيسه بل هو مخالف للاتباع، وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما، كما فرقت الحقائق منان الاتباع سلوك طريق المُتبع والإتيان بمثل ما أتى به (3).

## 🖂 الباب الثانى 🔫

قىولى تىعىالى: ﴿ أَنَّكَذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِينَ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبِكُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُّدُوٓا إِلَنَهَا وَحِدًا لَآ لَا مَالِكُمُ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُّدُوۤا إِلَنَهَا وَحِدًا لَآ لَا مَالِكُمُ مَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَّا هُوْ شُبْحَكِنَهُ عَكُمًا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «مهديًا». (٢) غير موجود في مطبوع «الإعلام».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «يعرضها».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٤٤٨ ـ ٤٥٠ ـ بتحقيقي).



فقدم عدي إلى المدينة، وكان رئيساً في قومه طيئ، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدثت الناس بقدومه، فدخل على رسول الله ﷺ وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: ﴿اللَّهَ الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ قال: فقلت: «إنهم لم يعبدوهم» فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم»(١).

وقال رسول الله ﷺ: «يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر، فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرك ... أيضرك أن يقال: لا إله إلا الله، فهل تعلم إلهاً غير الله؟» (٢)؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم، وشهد شهادة الحق، قال: فلقد رأيت وجهه استبشر، ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا إِلَنَهَا وَحِدُا ﴾ أي: الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، ﴿لَا إِلَنَهَ إِلَا هُوَ سُبُحَننَهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ أي: [تعالى وتقدس و](٤) تنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو، ولا رب سواه»(٥).

وقال الإمام صديق بن حسن القنوجي في «فتح البيان» ما نصه:

"قال الرازي في "تفسيره" أن قال شيخنا الله على المسائل، مقلدة الفقهاء، قرأتُ عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إليَّ كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا.

والقول الثاني في تفسير هذه الربوبية: إن الجهال والحشوية إذا بالغوا في تعظيم شيخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم إلى الحلول والاتحاد، وذلك الشيخ إذا كان طالباً للدنيا بعيداً عن الدين، كأن يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه. (٤) غير موجود في مطبوع «التيسير».

<sup>(</sup>٥) انظر: «التيسير» (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير الرازى» (١٦/ ٣١) بتصرف.



وكأن يقول لهم: أنتم عبيدي، فكان يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء، ولو خلا ببعض الحمقى (١) من أتباعه فربما ادعى الإلهية، فإذا كان ذلك مشاهداً في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ وحاصل الكلام أن تلك الربوبية تحتمل أن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر، فكفروا بالله، فصار ذلك جارياً مجرى أنهم اتخذوا أرباباً من دون الله، ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول والاتحاد، وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة».اه.

ثم قال القنوجي: "وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وإيثار (٢) ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصاري للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، للقطع بأنهم لم يعبدوهم (٣) بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة، وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة، والتمرة بالتمرة، والماء بالماء.

فيا عباد الله! ويا أتباع محمد بن عبد الله! ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهما، وطلبه منهم بما دلا عليه وأفاداه، فعملتم بما جاؤوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق، ولم تعضد بعضد الدين، ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء، وتصوّت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فأعرتموها آذاناً صمّاً، وقلوباً غلفاً، وأفهاماً مريضة، وعقولاً مهيضة، وأذهاناً كليلة، وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال:

وما أنا إلا مِنْ غزيَّة إنْ غَوَتْ عويتُ وإن ترشد غزية أرشد (٤)

فدعوا \_ أرشدكم الله \_ رأياً من كتبٍ كتبها لكم الأموات من أسلافكم، واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم  $^{(0)}$  ومتعبدهم ومتعبدكم، ومعبودهم ومعبودكم،

<sup>(</sup>١) في مطبوع «فتح البيان»: «الحمقاء» والمثبت من «تفسير الرازي» والأصل.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «فتح البيان»: «وتأثير». (٣) في مطبوع «فتح البيان»: «يعبدونهم».

<sup>(</sup>٤) انظر: «خزانة الأدب» (١١/ ٢٧٨)، و«الحماسة» (٢/ ٨١٥ ــ «شرح المرزوقي»).

<sup>(</sup>۵) في مطبوع «فتح البيان»: «خالفهم ـ بالفاء ـ وخالقكم».

واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأثمتكم، وما جاؤوكم به من الرأي بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتهم وقدوتكم وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله عليه:

دعوا كلَّ قولٍ عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر

اللهم هادي الضال، مرشد التائه، موضح السبيل، اهدنا إلى الحق، وأرشدنا إلى الصواب، وأوضح لنا منهج الهداية.

﴿وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَهُا وَحِدُا ﴾ أي: والحال أنهم ما أمروا في الكتب القديمة المنزلة عليهم على ألسنة أنبياهم إلا بعبادة الله وحده، وما أمر الذين اتخذوهم أرباباً من الأحبار والرهبان إلا بذلك، فكيف يصلحون لما أهلوهم له من اتخاذهم أرباباً؟». اه(١).

وقال محمد بن يوسف الشهير بالمواق في «شرحه لمختصر خليل» عند قول خليل: «وجهر بها في مسجد كجماعة»:

«كره مالك اجتماع القراء في سورة واحدة، وقال: لم يكن من عمل الناس، ورآها بدعة، قال محيي الدين النووي في قوله ﷺ: «وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله (۲): «الحديث فيه جواز قراءة القرآن بالإدارة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه مالك، وتأول ذلك بعض أصحابه. (ابن رشد) (۳) إنما كرهه مالك لأنه أمر مبتدع، ولأنهم يبتغون به الألحان على نحو ما يفعل في الغناء، فوجه المكروه في ذلك بين. [قال] المازري (٤): «وظاهر الحديث يبيح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد، وإن كان مالك قد قال (٥) بالكراهة؛ لنحو ما اقتضى هذا الظاهر جوازه، وقال: يُقامون: أي يُطردون، ولعله لما صادف العمل لم يستقر (٦) عليه كره إحداثه، وكان كثيراً ما يترك بعض الظواهر العمل لم يستقر (٦) عليه كره إحداثه، وكان كثيراً ما يترك بعض الظواهر

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح البيان» (۲/ ۱۰۶ ـ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) ضمن حديث طويل عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) عبارة النووي في «شرح صحيح مسلم» (٢٥/١٧): «وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال مالك: يكره، وتأوله بعض أصحابه».

<sup>(</sup>٤) في «المعلم بفوائد مسلم» (٣/ ١٨٦ \_ ١٨٧ \_ ط. الغرب).

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع «المعلم»: في «المدونة».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «المعلم»: «يستمر عليه، ورأى السلف لم يفعلوه مع حرصهم على الخير، =



للعمل»»(١).

وقال عز الدين بن عبد السلام في «قواعده»: من العجب العجيب أن يقف المقلّد على ضعف مأخذ إمامه، وهو مع ذلك يقلده كأن إمامه نبي أرسل إليه، وهذا نأي عن الحق، وبُعْدِ عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب، بل تجد أحدهم يناضل عن مقلّده، ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن عليه نفسه، تعجب منه غاية العجب؛ لما ألفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه! ولو تدبر لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره.

فالبحث مع هؤلاء ضائع، مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذًا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه، قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه! ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله، ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح، فسبحان الله! ما أكثر من أعمى التقليد بصره؟! حتى حمله على مثل ما ذكرته، وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر»(٢). اه بنصه.

قال ابن عبد البر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١٧١):

"واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهي إليه أبداً؛ ولذلك" تشعبت، فمن (1) رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره (0) إليه؛ لأنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمع، ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره؛ لكثرته فيحتاج أن أن يرجع إلى الاستنباط الذي يفزع منه ويجبن عنه تورعاً بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه، فلذلك عوَّل على حفظ قوله ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلاً واستنبط عليه، وقد تقدم في

<sup>=</sup> كره...» وانظر \_ لزاماً \_ «الاعتصام» (٩٤/٢ \_ ٩٥) وتعليقي عليه. ين

<sup>(</sup>١) انظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٦٨ \_ مطبوع بهامش «مواهب الجليل»).

<sup>(</sup>٢) بنحوه في «قواعد الأحكام» (٢/ ١٣٥) ونقله صاحب «التاج والإكليل» والمصنف ينقل منه، وكلام العز نقله أيضاً الدهلوي في «عقد الجيد» (١٥، ط. محب الخطيب).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الجامع»: «فلذلك». (٤) في مطبوع «الجامع»: «فلذلك من».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الجامع»: «بغيره». (٦) في مطبوع «الجامع»: «إلى أن».



كتابنا هذا كيف وجه القول واجتهاد الرأي على الأصول عندما ينزل بالعلماء من النوازل في أحكامهم ملخصاً في أبواب مهذبة من تدبرها وفهمها وعمل عليها نال حظه، ووفق لرشده إن شاء الله.

واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب، فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فيجري عليه أمثلته ونظائره، وعلى هذا الناس في كل بلد إلا عندنا كما شاء الله(١) ربنا، وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب، فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهاً. وحسب أحدهم أن يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان.

ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها، فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة، ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام وذلك خلاف أصل مالك، وكم لهم من خلاف أصول مذهبه (٢) مما لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره. ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مخالفاً ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي أو غيرهم من الفقهاء، وخالفه في أصل قوله بقي متحيراً ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقال: هكذا قال فلان وهكذا روينا، ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته، فإن عارضه الآخر بذكر فضل أمامه أيضاً صار في المثل كما قال الأول:

شكونا إليهم خراب العراق ف فكانوا كما قيل فيما مضى أريه وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد كَلَّلهُ:

عذيري من قوم يقولون كلما فإن (٥) عدتُ قالوا هكذا قال أشهب [وقد قاله ابن القاسم العالم الذي فإن زدتُ قالوا قال سحنون مثله

ق فعابوا علينا شحوم (٤) البقر أريها السها وتريني القمر

طلبتُ دليلاً هكذا قال مالك وقد كان لا تخفى (٦) عليه المسالك على قصد منهاج الهدى هو سالك](٧) ومن لم يقل ما قاله فهو آفك

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الجامع»: «مذهبهم».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الجامع»: «لحوم».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «الجامع»: «يخفى».

<sup>(</sup>١) غير موجود في مطبوع «الجامع».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الجامع»: «يذكر فضائل».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «الجامع»: «وإن».

<sup>(</sup>٧) غير موجود في مطبوع «الجامع».



فإن قلت قال الله ضجُّوا وأكثروا وقالوا جميعاً أنت قرن مماحك وإن قلتُ قد قال الرسول فقولهم أتت(١) مالكاً في ترك ذاك المسالك(٢)

وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكاً من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم، ولم يبيحوا النظر في كتب من خالف مالكاً إلى دليل يبينه ووجه يقيمه لقوله وقول مالك، جهلاً منهم (٣) وقلة نصح وخوفاً من أن يطّلع الطالبُ على ما هم فيه من النقص والتقصير(ئ) فيزهد فيهم، وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه ويتجاوزون القصد في ذمّه؛ ليوهموا السامع أنهم على حق وأنهم أولى باسم العلم وهم ﴿ كَسُرَكِيهِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّ إِذَا جَآءُ وُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا ﴾ [النور: ٣٩].

وإن أشبه الأمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه:

فأجابوا فناظروا فإذا العلم لديهم هو اليسير القليل

خالفونى وأنكروا ما أقول قلت لا تعجلوا فإنى سؤول ما تقولون في الكتاب فقالوا هو نور على الصواب دليل وكذا سنة الرسول وقد أفلح من قال ما يقول الرسول واتفاق الجميع أصل وماتن كسر هنذا وذاك المعقول وكذا الحكم بالقياس فقلنا من جميل الرجال يأتي الجميل فستسعب السوا نسرد مسن كسل قسول " ما نفى الأصبل أو تنفته الأصبول "

فعليك يا بنى (٥) بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عوناً له على اجتهاده، ومفتاحاً لطرائق النظر وتفسيراً لحمل السنن(٦) المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحداً منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم (٧) في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوه (٨) عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الجامع»: «المالك»!

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الجامع»: «والقصر».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «الجامع»: «وتفسير الجُمَل».

<sup>(</sup>Λ) في مطبوع «الجامع»: «ونبهوا».

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الجامع»: «ائت».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الجامع»: «فيهم».

<sup>(</sup>۵) في مطبوع «الجامع»: «أخي».

في مطبوع «الجامع»: «واقتدائهم».



منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه على وهدي صحابته المراث ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه، ورام أن يردها إلى مبلغ نظره، فهو ضال مضل (٢).

ونقل الحافظ ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» عن الإمام ابن هبيرة الحنبلي أنه قال: «من مكايد الشيطان أن يقيم أوثاناً في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين لأحدهم الحق، فيقول: ليس عليه مذهبنا، تعظيماً لمقلد عنده قد قدمه على الحق»(٣).

### فصل

قال محمد تقي الدين: انظر إلى كرم رسول الله على وإنزاله الناس منازلهم ورحمته لعزيز قوم ذل، فإن أخت عدي ابنة حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الجود، أسرت مع من أسر من قومها، فلما وصلت إلى النبي على لا تدعو أخاها عديّاً على إطلاق سراحها بل زادها العطاء، فكان ذلك سبباً لأن تدعو أخاها عديّاً

بعدها في مطبوع «الجامع»: «وعمن اتبع بإحسان آثارهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: «جامع بيان العلم» (٢/١١٣٧ \_ ١١٣٩).

نقله ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (٤/ ٥٧٦) عن ابن هبيرة ـ رحمهما الله تعالى -، ولم أظفر به في «جامع العلوم والحكم»! ثم وجدت الهلالي يقول في «العيون الزلالية» (١/ق ٢٣٤): «قرأت منذ زمان طويل في «شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي لخمسين حديثاً من جوامع الكلم» ـ وهي «الأربعون النووية» وما زاده عليها من الأحاديث ـ كلاماً حسناً جداً، نقله عن ابن هبيرة الحنبلي وهو قوله كللله: . . . » وساقه، ثم قال: «وهذا قرأته في نسخة من خط اليد، ثم نظرتُ في المطبوع، فلم أجده، ولا أشك أن بعض شياطين المقلدين وقف على طبع الكتاب، فسطا على تلك العبارة، وحذفها» ثم تكلم على مقولة ابن هبيرة، فقال: وقول ابن هبيرة (أوثاناً في المعنى) في غاية الحسن، فقد قسم كلله الأوثان إلى قسمين: قسم حسي كالتماثيل والقباب والقبور والأشجار والأحجار والنار والشمس والقمر. وقسم معنوي، كأن يتخيل المتمذهب أن هناك رجلاً اسمه مالك قد أحاط بكل شيء من الآيات والأحاديث علماً، وهو معصوم من الخطأ والزلل والنسيان، فكل ما قاله في الدين حق لا شك فيه، وإذا خالفه غيره فالحق دائماً معه، وأن الله نصبه واسطة بينه وبين المقلدين، فما أحله لهم فهو حلال، وما حرمه عليهم فهو الحرام، ولا يجوز لهم أن يتخطوا أقواله أبداً إلا إذا خالفه أحد المنتمين إلى غير ذلك من الوساوس الشيطانية».



بعدما فرّ من بلاد الإسلام إلى الشام إلى إخوانه النصارى اليونانيين، فجاء إلى النبي على وقد تبدل خوفه أمناً وبغضه حبّاً وإدباره إقبالاً، وكان في عنقه صليب من فضة، والنصارى لفساد عقولهم يعتقدون أن المسيح صلب من أجل إنقاذهم ويقدسون عقيدة الصلب ويجعلونها أهم شيء في دينهم، ولذلك يتبركون بالصلبان ويتخذونها من الذهب والفضة وغيرهما من المعادن أو الأخشاب، ويعتقدون أن اتخاذها في البيوت وتعليقها في الأعناق ينجيهم من الشر في الدنيا والآخرة، وإذا مروا بكنيسة خطوا بأصابعهم في الهواء صلباناً مشابهة للصليب الذي فوق الكنيسة، وقصة الصلب في «الأناجيل الأربعة» كذبها ظاهر لكل من يقرؤها، انظر كتابي «البراهين الإنجيلية» (١).

<sup>(</sup>١) قال المصنف فيه (ص٣٩ \_ ٤٤): «وحكايتهم لقصة قتله تشهد على دعواهم بالبطلان، ويتلخص ذلك في مسائل يجب على النصراني الطاعن في الإسلام أن يجيب عنها:

١ ـ هل كان الذين قبضوا على عيسى ـ بزعمكم ـ يعرفون شخصه أو لا يعرفونه؟ إنجيل متى يشهد بأنهم لم يكونوا يعرفونه.

٢ ـ هل كان ذلك ليلاً أو نهاراً؟ يقول إنجيل متى: إنه كان ليلاً.

٣ ـ من هو الذي دلهم عليه؟ يقول إنجيل متى: إنه تلميذه الثاني عشر (يهوذا الإسخريوطي).

٤ ـ هل دلهم على ذلك مجاناً أو بجعل جعلوه له؟ يقول إنجيل متى: إنه دلهم عليه بجعل جعلوه له ومقداره ثلاثون درهماً من الفضة.

٥ - كيف كانت حال المسيح في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: إنه كان مضطرباً خائفاً يدعو الله ويقول في دعائه: اللهم إن كنت تقدر أن تصرف عني هذه الكأس فاصرفها، وهذا مستحيل أن يقوله مؤمن بالله، فضلاً عن نبي الله؛ لأن المؤمنين يعتقدون أن الله على كل شيء قدير.

٦ ـ كيف كانت حال تلاميذه الأحد عشر؟ يقول إنجيل متى: إن النوم غلبهم في تلك الليلة مع ما كان فيه أستاذهم؛ بزعمكم من الفزع.

٧ ـ هل كان عيسى ﷺ راضياً عن حالهم؟ يقول إنجيل متى: إنه لم يكن راضياً وكان يجيء إليهم فيوقظهم ويقول: قوموا ادعوا الله واسألوه العافية من البلاء والفتن، ثم يجيء مرة أخرى فيجدهم نائمين فيوقظهم ويقول لهم مثل ذلك، وهذه الصفة لا تنطبق على التلاميذ الأبرار، وإن كانوا تلاميذ عالم من العلماء الصالحين، فكيف بتلاميذ المسيح ﷺ؟!

٨ ـ هل نصروه حين قبض الأوباش عليه؟ يقول إنجيل متى: إنهم خذلوه وهربوا.

٩ - هل كان عيسى يحسن الظن بتلاميذه في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى: إنه أخبرهم
 أنهم سيخذلونه، ولما قال له أحدهم - وهو بطرس -: أنا لا أتبرأ منك ولو اضطررتُ أنْ =



ولما رأى النبي على الصليب في عنق عدي، قال له: «ألق عنك هذا الوثن» فالصليب وثن حسي، وكذلك القبة والقبر إذا عبدا ورجيت منهما البركة، وكل جماد ينسب إلى ملك أو نبي أو صالح ترجى منه البركة فهو وثن، وما أحسن كلام النبي على لعدي في بيان التوحيد.

### فصل

قال محمد تقي الدين: فكل مَنْ جُعِل له التحليل والتحريم والإيجاب

= أموت، قال له المسيح: إنك ستتبرأ مني قبل أن يصيح الديك في هذه الليلة ثلاث مرات، قال إنجيل متى: وكذلك وقع.

10 \_ كيف أخذه أولئك الأوباش؟ يقول إنجيل متى: إنهم جاؤوه بسيوف وعصي، وبعدما دلهم عليه يهوذا الإسخريوطي قبضوا عليه وأخذوه إلى رئيس الأحبار، فحكم عليه بالموت ووافقه أحبار اليهود، فأخذه الأوباش وبصقوا في وجهه ولكموه، وبعد ذلك جردوه من ثيابه وألبسوه ثوباً أحمر، ووضعوا على رأسه إكليلاً من شوك، وأخذوا يستهزئون به، وقالوا له: أنت ملك إسرائيل بزعمك، وأهانوه أشد الإهانة.

١١ \_ من الذي بت في حكم قتله؟ يقول إنجيل متى: إنه بالاطوس اليوناني الرومي الذي كان حاكماً على فلسطين في ذلك الزمان.

17 ـ لما جاء الأوباش إلى الحاكم بذلك الرجل، وأخبروه بأن أحبار اليهود حكموا عليه حكم التوراة بالقتل مصلوباً، هل صدقهم في قولهم بدون بحث؟ يقول إنجيل متى: إنه لم يصدقهم بل سأل ذلك الرجل أصحيح ما يقول هؤلاء؟ فسكت ولم يجب بشيء، وكرر عليه السؤال فاستمر على الصمت، وسكت عن قول الحق وكان الواجب عليه ـ ولو لم يكن نبيًا ولا رسولاً ـ أن يصرح بالحق وينفي ما زعمه اليهود، وأرسلت زوجته إليه، وقالت: إياك أن توافقهم على قتل ذلك الرجل الصالح، فإني تألمت اليوم في حلم بسببه، وقد قال الإنجيل: إنه كان يخطب في جموع اليهود الخطب الطويلة، ويقرعهم ويوبخهم توبيخاً يبلغ حد الشتم والقذف فما باله يسكت اليوم، وقد سأله الحاكم وهو يريد نصرة الحق؟

١٣ ـ كيف كان صلبه بزعمهم؟ يقول إنجيل متى: إنهم صلبوه بين لصين، وكانا يشتمانه ويقولان له: إن كنت صادقاً فخلص نفسك.

18 \_ وهي الطامة الكبرى، ماذا قال وهو مصلوب بزعمكم؟ يقول إنجيل متى: إنهم سمعوه يقول بصوت عالى: (إيلي إيلي لما شبقتني) وهذا اللفظ سيرياني ومعناه: إلهي إلهي لماذا خذلتني، وهذا كفر بإجماع أهل الملل، ومن نسبه إلى نبي فهو كافر بجميع الأديان السماوية». انتهى بحروفه، فتدبره أخي القارئ جيداً، لتعلم مدى بعدك عن الترهات والبواطيل، لمّا تستمسك بالعقيدة الصحيحة، القائمة على الأدلة الصريحة.



والإباحة والاستحباب من المخلوقين فقد اتخذ ربّاً؛ حاشا رسل الله الذين يبلغون رسالات الله، ولا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، فالرسل لا يطالبون بالدليل؛ لأن كلامهم في الدين نِعْمَ الدليل، وغيرهم لا يجوز قبول قوله إلا بدليل.

### فصيل

قال محمد تقي الدين: ما أحسن قول الإمام الرازي: «ولو تأملت وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا»(١١).

سمى التقليد أداء، وقد أحسن في هذه التسمية، فإن التقليد أشد أمراض القلوب، فإن مرض الجسم يمنع الإنسان من الحركة والعمل اللذين بهما يتوصل إلى المنافع، والتقليد داء في القلب يمنعه من التفكير والبحث والاستدلال الذي يوصله إلى معرفة الحق.

### فصل

قال محمد تقي الدين: قول الإمام الرازي: «ولو خلا بالحمقى من أصحابه فربما ادعى الإلهية» (۱) ، أقول: قد ادعاها الحلاج وابن العربي (۱) الحاتمي وابن سبعين وابن الفارض، انظر كتاب: «تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي أ(۱) للإمام البقاعي، و«تاريخ مكة» (٤) للفاسي، وقد أنشد ابن عربي في «الفتوحات» لنفسه:

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الرازى» (۱۲/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) يذكر الصوفي \_ قديماً \_ بالتعريف أيضاً، كالمالكي صاحب «أحكام القرآن»، وشتان ما بينهما!

<sup>(</sup>٣) أما ادعاء الحلاج فانظره في «تنبيه الغبي» (ص١٦٠)، وادعاء ابن عربي فيه أيضاً (ص٢٢)، وادعاء ابن الفارض فيه (ص٥٤ \_ ٥٥) ولم أجد لابن سبعين كلاماً في «تنبيه الغبي»، وانظر له كتاب: «الوحدة المطلقة عند ابن سبعين» لمحمد ياسر شرف، نشر بغداد، سنة ١٩٨١م.

<sup>(3)</sup> هو المسمى بالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين فقد ذكر فيه (٢/ ١٦١ ـ ١٩٩) بعض ما ادعاه ابن عربي من الكفر والضلال، وزيَّف جميع أقواله. وأجمع رد وقفتُ عليه للسخاوي "القول النبي" وقفتُ على نسخ خطية منه، ونسخت قسماً منه، ثم اتصل بي أحد الباحثين، وأخبرني أنه سجله أطروحة علمية، فأرسلت إليه منسوختي، ولا أدري ما حال الكتاب الآن!!



العسبد ربُّ والسرَّبُّ عسبدٌ يا ليتَ شِعري مَن المكلَّفُ إِنْ قِلْتَ عِبِدٌ فَذَاكُ حِقٌّ أَو قِلْتَ ربٌّ أَنِي يُكَلِّفُ (١) وقال فيها في تفسير قوله تعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلْخَنْدُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُّ مِن زَّتِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٢] الآية ما نصه: «إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله»(٢)، وإلى ذلك أشار الإمام الصنعاني بقوله في «القصيدة الدالية»(٣) \_ التي تقدم بعضها في أول هذا الكتاب، ونص ما قال فيهم \_ يقصد ابن عربي الحاتمي \_:

وأكفرُ أهل الأرض مَنْ ظنَّ أنهٌ إلهٌ تعالى الله جَلَّ عن النِّلِّ مُسمَّاه كلَّ الكائناتِ جميعها من الكلبِ والخنزيرِ والفهدِ والقردِ وإنَّ عنابَ النار عَنْبٌ لأهلِها سواءٌ عذابُ النَّارِ أو جنَّهُ الخُلدِ

- (١) انظر كتابي: «شعر خالف الشرع»، فقد أتيت على هذا الشعر ونحوه في (فصل) مستقلِّ منه، وبيّنتُ مَنْ نقده، اللهم يسر وعجل في إتمامه ونشره، ولا سيما أنه طال وكاد أن يحوي (طاغوت الأدب) في هذا العصر، ولو بالإشارة.
- (٢) لم أظفر به في مطبوع «الفتوحات المكية» (ملاحظة) ذكر الشيخ على الطنطاوي ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهُ فَي مُوطنين من «ذكرياته» (١/ ١٢١، ١٣٨) أن «الفتوحات المكية» مَطبوع في نسخة كاملة في (قونية) بخط المؤلف، وأن جده الشيخ محمداً وتلميذه محمد الطيب هما اللذان تولّيا طبعه عنها! وقال عنه: «فيه كلام لا يشك في أنه كفر. وأنه أخذ الأفلاطونية الجديدة لأفلوطين فجعلها من الدين».

ورأيت كتاباً مفيداً غاية، محرراً محققاً في الرد عليه للحسين بن الأهدل اليمني (ت٨٥٥هـ)، طبع في تونس سنة ١٩٦٤ بعنوانّ «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد والردّ على ابن عربي الفيلسوف المتصوف»، وطبع حديثاً للعلامة إبراهيم بن محمد الحلبي (ت٩٤٥) \_ وكان إمام وخطيب جامع السلطان محمد الفاتح \_ "نعمة الذريعة في نصرة الشريعة»، وهو أشمل رد علمي رصين على ضلالات وأكاذيب ابن عربي في "فصوص الحكم». وصدر لكمال محمد عيسى «نظرات في معتقد ابن عربي»، ولكمال أحمد عون «كتاب الفتوحات المكية وما وراءه من أيادٍ خفية»، وهي جميعاً مطبوعة، وغيرها كثير كثير، ولا داعى للإطالة، ففيما ذكرناه كفاية لمن رزق الهداية.

وأما كلام ابن الفارض الذي أومأ إليه المصنف فقد ذكره الفاسي في «العقد الثمين» (٦/ ٣٥١ ـ ٣٥٣)، وكلام ابن سبعين ذكره الفاسي في (٥/ ٣٢٧ ـ ٣٣٣) ولم أجد كلاماً للحلاج، وله كلام مذكور في «الرد على القائلين بوحدة الوجود» لعلي القاري (ص١٣١ ـ ١٣٢)، فانظره غير مأمور.

<sup>(</sup>٣) سبق توثيق هذا الشعر (ص٩).



وعُبّاد عجلِ السّامري على هدى تناشدنا عنه نصوصُ فصوصِه وكنت امرءاً من جند إبليس فارتقى فلو مات قبلي كنت أدركتُ بعده يلوذون عند العجز بالذّوق ليتهم فقلنا لهم ما الذّوقُ قالوا مثالُه فَفَسرُهم بالكشف والذّوقِ مُشعرٌ ومَنْ يطلب الإنصاف يدلي بحجّةٍ وهيهات كل في الديانة تابع

ولائمُهم في اللوم ليس على رُشدِ تنادي خذوا في النظم مكنونَ ما عندي بي الأمرُ حتى صار إيليسُ من جُندي دقائق كفر ليس يشركها بعدي يذوقون طعم الحقّ فالحقّ كالشّهدِ عزيزٌ فلا بالرّسم يُدْركَ والحَدِّ بأنّهم عن مطلب الحقّ في بُعْدِ ويرجع أحياناً ويُهْدَى ويستهدي أباه كأن الحقّ بالأب والجَدِّ

### فصل

قال محمد تقي الدين: إيراد المواق لكلام عز الدين بن عبد السلام قصد به الرد على الذين يقدسون قول مالك، إذا جاء مخالفاً لما يفهم من حديث النبي الله والذي كرهه مالك وأباحه الشافعي واستدل عليه النووي (۱) بحديث أبي هريرة عند مسلم: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم (۱) الحديث، هو القراءة بالإدارة كما قال النووي، وذلك أن يجتمع جماعة من القراء فيقرؤون بالتناوب في سورة واحدة، يقرأ احدهم آيات محدودة ثم يسكت، ويقرأ الذي يليه عن يمينه نصيباً معلوماً، ثم يقرأ الذي يليه، وهكذا حتى ترجع النوبة إلى الأول، وكل منهم يجتهد أن يجود قراءته ليستمتعوا باختلاف الأصوات والنغمات، أما القراءة التي جاءت من الأندلس إلى المغرب في زمان الموحدين على ما يقال وهي القراءة بصوت واحد مجتمعين لا يستمع أحد لأحد فهي بدعة، لم يعرفها مالك ولا وقعت في زمانه؛ لأنها مأخوذة من الكنيسة النصرانية، فإن النصارى يرتلون صلواتهم من الأناجيل بصوت واحد فهذه بدعة جديدة وفيها مفاسد متعددة:

الأولى: إنها بدعة، وكل بدعة ضلالة.

الثانية: إن فيها معصية لله تعالى في قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ الْقُدْرَةَ اللَّهُ فَاسْتَهِمُوا لَهُ وَالْمِسْوَا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

<sup>(</sup>۱) في اشرحه على صحيح مسلم» (۱۷/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة.



الثالثة: إن كل واحد من القراء تنقطع قراءته عند اضطراره إلى التنفس، فتفوته كلمة أو كلمات.

الرابعة: إنهم يضطرون إلى قطع المد الواجب، لأجل التنفس في نحو: جاء وشاء، وذلك حرام، وفي نصوص محمد التهامي بن الطيب السجلماسي الغرفي صاحب «نصرة الكتاب» ما نصه:

«الجمع بين الوصل والوقف حرام، نص عليه غيرُ عالم همام، هذا في الوقف على آخر الكلمة دون سكت، فكيف بمن يقطع الكلمة نصفين؟».

وقد شرع أخونا حسن وجاج في تأليف كتاب يقيم فيه البراهين القاطعة على بدعة ما يسمى عند المغاربة بالحزب، ويحدد تاريخ وصولها إلى المغرب وما فيها من المفاسد، وهو عمل مشكور نرجو أن ينفع الله به من شاء من عباده حتى يقضي على هذه البدعة التي أصيب بها المغاربة وحدهم دون جميع المسلمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل(١).

قول الإمام عز الدين بن عبد السلام كَاللهُ: «فالأولى ترك البحث مع هؤلاء»؛ لأن البحث مع المقلد كالكلام مع البهيمة، بل بعض البهائم يفهم ما يقال له ويستجيب إذا دعي، كالكلب المعلم والقرد (٢)، والمقلد لا يكاد يفهم ولا

<sup>(</sup>۱) انظر لهذه المسألة بتفصيل: «البدع» لابن وضاح (ص٣٩ وما بعد) «المعيار المعرب» (٣٩/١١) ٣ وما بعد، ١١٢)، «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص٣٤٢ ـ ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ـ بتحقيقي)، و«الحوادث والبدع» للطرطوشي (ص١٤٩) و«المدخل» لابن الحاج (١/ ١٩، ١٩) و«فتاوى الشاطبي» (١٩٠ ـ ١٩٧) و«الاعتصام» (٢٠ ٢ ٤ و٢/ ٢٠ ـ ٢١، ٥٥ ـ ٧٧، ٧٩ ـ ٤٤ ـ بتحقيقي) وتعليقي عليهما، «المكتفى في الوقف والابتدا» لأبي عمرو الداني (ص١١١ ـ ١١٥)، و«نظام الأداء في الوقف والابتداء» لابن الأصبغ الأندلسي. ولحسن وجاج مقدمة نافعة في المسألة وضعها في أول تحقيقه لكتاب «تقييد وقف القرآن» لمحمد بن أبي جمعة الهبطي (ت٠٩٣هـ)، وهو مطبوع بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. والمصنف يريد ما قام به الشيخ وجاج في أطروحته للدكتوره من دار الحديث الحسنية بالرباط سنة ١٤٠٧ه، من دراسة وتحقيق نظم «المنبهة» للداني، وخصص الشيخ وجاج فصلاً في قسم الدراسة في بيان بدعية هذه القراءة الجماعية.

<sup>(</sup>٢) ولذا نص ابن النجار في «منتهى الإرادات» (٤٨٣/٢) وغيره من الحنابلة أنّ مَن علّم قرداً السرقة، فعليه الغُرم فقط، وقال المناوي في «فيض القدير» (١/ ٤٩١): «وقد صحَّ أن جمعاً رأوا أنّ قرداً خياطاً، وآخرون رأوا قرداً يحرس الحوانيت بالأجرة»، قال: «والحكايات في مثل هذا كثيرة»، وذكر المسعودي في «التنبيه والإشراف»، (٣٤٠) عن =



يجيب، فهو كما قال ابن المعتز: «لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد»، وتقدمت أبيات الحافظ ابن عبد البر التي يقول فيها:

لا فرق بين مقللًا وبهيمة تستقاد بين جنادل ودعاثر(١)

ولكن هنالك طريق آخر لإيصال الحق إلى القلوب السليمة، وهو طريق الدعوة إلى اتباع الكتاب وطرح التقليد والمذهب. وقد سلكنا هذا الطريق منذ خمس وخمسين سنة فوجدناه مفيداً له ثمرة طيبة وفيه القضاء على المقلدين من أدعياء الفقه؛ لأنهم إذا رأوا العامة أعرضوا عنهم حين تبين لهم نور الكتاب والسنة، ونبذوهم نبذ الحذاء الممزق، يُسْقَط في أيديهم ويبقون وحدهم منعزلين كالبعير الأجرب، فيرجع كيدهم في نحورهم ولا يضرون إلا أنفسهم.

قوله: «ولا يعلم المسكين... إلى آخره» مثل ذلك: مقلّد يزعم أنه مالكي، يعادي سنة وضع اليمنى على اليسرى عند القيام في الصلاة، تناظر مع حنفي أو شافعي أو حنبلي أو مالكي مهتدي، فيقول المدعي أنه مالكي: وضع اليمنى على اليسرى مكروه والسنة السدل، فيقول له خصمه: وما دليلك؟ فيقول: دليلي ما جاء في «المدونة»، وهو أن سحنونا روى عن ابن القاسم أن مالكا كره وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة الفريضة لما فيه من الاعتماد المزعوم، فيقول له خصمه: وقد روى إمامي أنا عن شيوخه خلاف ذلك، وشيوخ إمامي أقدم من إمامك، وأقرب إلى زمان النبوة، فيسقط كلامه بكلام خصمه، ويفضل لخصمه الدليل القاطع الذي رواه جميع الأثمة ومنهم إمامه على حسب دعواه، فإن البخاري ومسلماً رويا حديث «وضع اليمنى على اليسرى» عن مالك، ولم يثبت البخاري ومسلماً رويا حديث «وضع اليمنى على اليسرى» عن مالك، ولم يثبت أن مالكاً سدل يديه، بل قال ابن عبد البر \_ وهو أعلم الناس بعلم مالك \_(٢):

«ما زال مالك يقبض حتى قبضه الله»، وجميع أصحاب مالك من العراقيين والحجازيين والمصريين إلا ابن القاسم على قول الحافظ ابن عبد البر. «وعلى

الأسود العنسي الكذاب: «كان له حمار قد راضه وعلمه، فكان يقول له: اسجد؛ فيسجد، ويقول له: اجثُ فيجثو، وغير ذلك من أمور كان يدّعيها، ومخاريق كان يأتي بها، يجتذب بها قلوب متّبعيه وانظر: كتابي «المروءة وخوارمها» (ص٢٦٢ ـ ٢٦٣).

سبق ذكره (٢/ ٤٧) وانظر (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هذه المسألة، وبعض الأحاديث التي فيها، وسردت أسماء المصنفات المفردة حولها. انظر التعليق على (ص١٦).



هذا الناس في كل بلد، إلا عندنا كما شاء الله ربنا، وعند من سلك سبيلنا من أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهاً، وحسب أحدهم أن يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان (۱) إلى آخر ما تقدم نقله، يدلك على أن هذا المرض وهو الجمود على الفروع التي هي من آراء الرجال بدون دليل ظلمات بعضها فوق بعض، هذا المرض قديم في الأندلس والمغرب، فإن الإمام ابن عبد البر من علماء القرن الخامس فإنه (توفي سنة 73) وقد مضى على وفاته أزيد من تسع مائة سنة زاد فيها الجهل والبعد عن الكتاب والسنة وذهب أمثاله من العلماء الذين كانوا ينورون الظلمات ويقمعون أهل التقليد والرأي، ولكن حتى في زماننا هذا \_ ولله الحمد \_ يوجد بصيص من نور الكتاب والسنة أوقده شيخنا محمد بن العربي العلوي (۲) رحمة الله عليه، واقتبسه من كتب الشيخين الربانيين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، زادنا الله من هذا النور، فالحمد لله الذي هدانا المن تيمية وابن القيم رحمهما الله، زادنا الله من هذا النور، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (7)

وقول الحافظ ابن عبد البر في إنشاده البيتين:

شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر (٤) أنشده الحافظ ابن القيم في هذا المعنى، وسأشرحه حسب ما يظهر لي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فهو منى:

خراب العراق: معناه القحط والجدب وقلة الطعام. وشحوم البقر: معناه التوسع في المآكل والمشارب.

ومعنى ذلك أنهم فهموا ضد ما أردنا كما في المثل العربي القديم (أريها

<sup>(</sup>١) نحوه في «التمهيد» (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٢) هو الذي تاب الهلالي على يديه بعد مناظرة طويلة معه، سقناها في تقديم هذا الكتاب، ومصادر ترجمته هناك.

<sup>(</sup>٣) انتشرت في هذه الآونة ـ ولله الحمد والمنة ـ الدعوة إلى الكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة، وأينعت جهود المصلحين في المشرق والمغرب، ومن سنة الله الكونية والشرعية عدم تضييع عمل المصلحين المحسنين، نعم، قد لا يرون الشمرة، ولكن ينعم بها من يجيء بعدهم، كما هو حاصل في دعوة ابن تيمية، ودعوة ابن عبد الوهاب، ودعوة ابن باز، ودعوة الألباني، ـ رحمهم الله ـ جميعاً. وألحقنا بهم في الصالحين.

<sup>(</sup>٤) سبق ذكره.



السها - كوكب صغير يكاد لا يرى بالبصر -، والقمر واضح)(١) يراه كل ذي بصر، فيضرب هذا المثل لمن يتكلم في أمر دقيق لا يفهمه إلا الأذكياء، يقابل بأمر واضح يفهمه جميع الناس ولا يحتاج إلى بحث، كالذي يعلم إنساناً دقائق علم الجبر فيقول له: «الواحد نصف الاثنين».

وحضرني الآن مثل يضرب في بلدنا سجلماسة، وهو قولهم: كانت امرأة فقيرة تحمل ابنها الصغير وهو يبكي، وكانت تتكلم مع امرأة غنية ومعها ابنها أيضاً، فقال ابن الغنية لأمه: لماذا يبكي هذا؟ فقالت: من الجوع يا بني، فقال لها: فهلا صعد إلى غرفة بيته وأكل بوسكري ـ وبوسكري بلغة المغاربة، هو: التمر المعروف بالسكري في بلاد نجد وهو أفضل أنواع التمر ـ. فظن الغلام أن كل غرفة يوجد فيها السكري كما يوجد في غرفة أبيه وأمه، وفي هذا النوع من التمر قال الأديب الكبير والعالم المحقق فخر سجلماسة بل فخر المغرب أحمد بن عبد العزيز الهلالي (٢):

جدير بأنْ يُدعى الشَّهي أبو سكَّري أبا سكر بين الشمار بلا نكري يكاد يحاكي في لذاذة طعمه مذاكرتي في العلم مع أبوي بَكْري وكان لهذا العالم تلميذان كل منهما يدعى أبا بكر، واليهما أشار بقوله (مذاكرتي في العلم مع أبوي بكري).

قال محمد تقي الدين: منذر بن سعيد إمام حافظ حجة، انظر ترجمته في «نفح الطيب» (۳)، وله أخبار ظريفة طريفة، وهذه الأبيات تدل على علمه وأنه كان يحارب التقليد والعصبية الجاهلية للمذهب، وقد صرح بأن معاصريه من المقلدين

<sup>(</sup>۱) تتمته في كتب الأمثال: «وتريني القمر». انظر: «المستقصى» للزمخشري (۱/١٤٧)، و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني (۲/۳۱).

قال الزمخشري: «وأصله أن رجلاً كان يكلم امرأة بالخفيّ الغامض من الكلام، وهي تكلمه بالواضح المبين، فضرب السهي والقمر مثلاً لكلامه وكلامها، ويضرب لمن اقترح على صاحبه شيئاً، فأجابه بخلاف مراده».

وقال الميداني: «يُضرب لمن يغالط فيما لا يخفى».

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في التعليق على (٦/ ٢٨٠ ـ ٢٨١).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «نفح الطيب» (١/ ٢٩٠ ـ ٢٩٣). وله ترجمة فيه «جذوة المقتبس» (٢/ ٥٥٥) رقم (٨١١)، و«تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد الأزدي (١٤٤/٢) رقم (١٤٥٤).



الدواب، جعلوا قول مالك وابن القاسم وأشهب وحتى سحنون الذي هو أحد تلاميذ مالك كل ذلك جعلوه حجة يخالفون من أجله كتاب الله وسنة رسوله، ويحاربون من اقتدى بهما، ويقولون له: أنت قرن مماحك، أي: خصم مغالط، وإذا احتج عليهم بالحديث الصحيح المحكم، قالوا له: هذا الحديث لا يخفى على مالك وما تركه إلا لعلة أوجبت تركه، كأن مالكاً أحاط علماً بجميع أحاديث الرسول على لا يغفل عن شيء منها ولا يسهو، ولا يخطئ في فهم شيء، كذبوا، والله مالك بريء من هذا القول على أن الأحاديث المسندة في «الموطأ» لا تزيد على خمسمئة (۱)، والأحاديث الصحيحة والحسنة

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» روايات و «أكثرها زيادة رواية أبي مصعب» قاله العلائي، وهو مطبوع، وآخر رقم فيه (۳۰۲۹) وهو رقم عام، يدخل فيه كلام الإمام أيضاً! قال ابن حزم: «في «موطأ أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطآت» نحومئة حديث» وذكر صديقنا الدكتور بشار عواد في تحقيقه له (۲۰۱۱) أن الزيادات التي وقف عليها فيها خمسة عشر حديثاً، هذا بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى المصمودي، وآخرين مرسلين، وواحداً متصلاً فيها، بلاغاً في رواية يحيى، وستة أحاديث مرسلة لا ذكر لها في رواية يحيى أيضاً فهذه أربعة وعشرون حديثاً متصلة لم ترد \_ أصلاً أو متصلة \_ في رواية يحيى وكلام ابن حزم في الزيادات على جميع الروايات، وهو متجه.

قال ابن حزم في «مراتب الديانة» \_ كما في «تدريب الراوي» (ص٥٥ \_ ٥٥) \_: «وأحصيتُ ما في «موطأ مالك»، فوجدتُ فيه من المسند خمس مئة ونيفاً، وثلاث مئة مرسلاً ونيفاً» وانظره بتمامه في «نوادر ابن حزم» (٢٤/١).

ونقل الخليلي في «الإرشاد» (١٩٤) عن البويطي أنه سمع الشافعي يقول: «أصول الأحكام نيف وخمس مئة حديث، كلها عند مالك: إلا ثلاثين حديثاً».

وذكر ابن عبد البر في نهاية «التجريد» الأحاديث التي لم تذكر في رواية يحيى الليثي، وهي ثابتة في روايات آخرى من روايات الموطأ، وحصيلة هذه الزيادة (أربع وستون حديثاً).

وهنالك، أقاويل ذكرها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١٩٣/١) والزرقاني في «شرحه على الموطأ» (١٠/١، عن الكيا الهرَّاسي أن «الموطأ» كان تسعة آلاف حديث، وفي رواية عتيق الزبيري: عشرة آلاف حديث، ثم لم يزل ينتقي مالك حتى رجع إلى سبع مئة، والدراسة والتمحيص تردّ هذه الأقوال، كما بسطه الأستاذ الشيخ محمد مصطفى الأعظمى في تقديمه لتحقيق «الموطأ» (١٩٣/١).

ومما يعين على ضبط العدد: ما قام به أبو العباس الداني (ت٥٣٢هـ) في كتابه «الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ»، فإنه رتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، وذكر عدد كل حديث، وهو مطبوع عن مكتبة المعارف، في خمسة مجلدات.



تعد بآلاف، يعلم ذلك كل من له أدنى علم بالحديث، ومالك كَالله بريء منهم كما تقدم.

قوله: «وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكاً \_ إلى آخره \_.

هذا من عجائب المتمذهبين، يعتدون بالخلاف في داخل المذهب وإن لم يكن عليه دليل ولا يعتدون بالخلاف في خارج المذهب وإن كان معه ألف دليل، فمثلهم مثل الأحزاب في هذا الزمان فأهل الحزب الواحد إذا وقع بينهم اختلاف يأخذون برأي الأكثر، أما إذا وقع بينهم وبين حزب آخر الخلاف فإنهم يضربون به عرض الحائط، وقد تقدم أن الواجب على المؤمنين بالله أن يردوا كل نزاع إلى الوحي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

قول منصور الفقيه: «هذا وذا وذاك». يريد الكتاب والسنة والإجماع، فتأملوا رحمكم الله فيما نقلته من كلام هذا الإمام، فلّله دره ما أنصحه للأمة! وما أعلمه بأمراضها ودوائها! جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

<sup>=</sup> وللأستاذ نذير حمدان في كتاب «الموطآت» (ص١٩١ ـ ١٩٣) كلمة جامعة عن عدد الأحاديث التي في «الموطأ».

ولا يفوتني \_ أخيراً \_ هنا نقلان:

الأول: ما ذكره الذهبي في ترجمة (الإمام مالك) في «السير» (٨/ ٥١) عند سرد شيوخه، وذكر إلى جانب كل واحد منهم ما روى عنه في «الموطأ»، وقال بعد سردهم على حروف المعجم: «فعنهم كلهم ست مئة وستة وثلاثون حديثاً، وستة أحاديث عمن لم يسم، واختلف في ذلك في أحد وسبعين حديثاً».

والآخر: قال الحافظ أبو القاسم الجوهري (ت٣٨١هـ) في آخر كتابه «مسند موطأ» (ص٠٦٤) ـ وقد جمع فيه اثنتي عشرة رواية لـ«الموطأ» ـ: «فذلك ست مئة حديث وستة وستون حديثاً، منها سبعة وتسعون حديثاً اختلفوا فيها، وتسعة وعشرون حديثاً مرسلة، وخمسة عشر حديثاً موقوفاً».

فالأحاديث التي في «الموطأ» تزيد على خمس مئة بمئة ونيف، بالنظر إلى مجموع الروايات، وليس كما قال المصنف \_ عفى الله عنا وعنه \_: «لا تزيد على خمس مئة»، ولعله قال هذا بالنظر إلى رواية يحيى الليثي، وهي المشهورة المتداولة، والله أعلم.



## 🖂 الباب الثالث 🔫

قىولىه تىعىالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَسَنفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ اللَّهِمْ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢]

قال (ك): "عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة، فيأتون النبي على فيسألونه () عما يريدون من أمر دينهم، ويتفقهون فيه () ويقولون للنبي () على: ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم، قال: فيأمرهم نبي الله على بطاعة الله وطاعة رسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة، وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا (): من أسلم فهو منا، وينذرونهم ربهم () حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان النبي على يخبرهم وينذرهم قومهم فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة ().

قال محمد تقي الدين: ومن المناسب أن يذكر هنا حديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري في «صحيحه»:

قال مالك بن الحويرث: أتينا رسول الله على ونحن شَبَبَةٌ، فأقمنا عنده ست عشرة ليلة أو سبع عشرة ليلة وكان رحيماً، فرأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، فقال: «ارجعوا فعلموا من وراءكم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم سنّاً، وصلوا كما رأيتموني أصلي»(^).

نفهم من هذا أن الناس كانوا يرحلون من أوطانهم إلى النبي ري الله المتعلموا منه ويشاهدوا صلاته ووضوءه ويسمعوا أحاديثه ويتفقهوا في دين الله عند سيد

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويسألونه».

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في دينهم».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لنبي الله».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نقول لعشائرنا إذا».

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نادَوْا إن».

<sup>(</sup>٦) من مطبوع «تفسر ابن كثير»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٣١٨ \_ ٣١٩).

<sup>(</sup>۸) أخرجه البخاري (۲۰۰۸)، ومسلم (۲۷۶).



المعلمين، وخير الفقهاء، وإمام الأئمة صلوابت الله وسلامه عليه.

قال البخاري(١) في كتاب العلم: «باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». ثم روى بسنده عن معاوية قال: سمعت رسول الله على يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله».

قال الحافظ في «الفتح»: «وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام:

أحدها: فضل التفقه في الدين.

وثانيها: إن المعطى في الحقيقة هو الله.

وثالثها: إن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبداً. فالأول: لائق بأبواب العلم، والثاني: لائق بقسم الصدقات، والثالث: لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في (الاعتصام) لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، والمراد «بأمر الله» هنا: الربح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة». ثم قال الحافظ: «وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل الحديث () بالآثار، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم» ()

### فصل

قال محمد تقي الدين: المراد بالتفقه في الدين في الآية والحديث معرفة معاني كتاب الله وأحاديث: رسول الله على وكل علم يوصل إلى ذلك، أما الفروع المولدة التي يسميها المتأخرون فقها، فهي فقر وجهل ولا تمت إلى الفقه بصلة، وقد تقدم الكلام في ذلك، وجزم البخاري(٤) وأحمد بن حنبل(٥) بأن المراد

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (١٦/١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحقيث» (ص٦٢) بسنة صحيح، وانظر: «الخجة في بيان المحجة» (٦٤٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك عنه: الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٣) بسند صحيح، وصححه ابن حجر في «الفتح» (٣٠٦/١٣)، وأخرجه أيضاً: الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص٥٧٠)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص٢٣٥)، وانظر: «الآهاب =



بالطائفة التي أخبر الرسول ﷺ بوجودها في أمته حتى يأتي أمر الله هم العلماء بالحديث العالمون به الداعون إليه.

## 🖼 الباب الرابع 🔄

قال (ك): "يقول الله تعالى ممتناً على المؤمنين [لما] (١) أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم، أي: من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيمِ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَانَا مَنْهُمْ وَالسلام وَاللهُ وَمَنْهُمْ أي: منكم وبِلُغَتِكم كما قال جعفر بن أبي طالب وَ لَنْهُ للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته... وذكر الحديث (٢) (٣).

## فصل

قال محمد تقي الدين: وقيل معناه: ﴿ مِّنَ أَنْفُوكُمْ يَا بني آدم فاتباعه أسهل عليكم من اتباع رسول من الملائكة. ﴿ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ اَي: يشق عليه كل ما يوقعكم في العنت والشدة والمشقة ﴿ حَرِيثُ عَلَيْكُم ﴾ أي: على هدايتكم وسعادتكم ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ تَحِيمُ ﴾ أي: شديد الرأفة والرحمة مشفق عليهم من عذاب الله في الدنيا والآخرة إذا خالفوه وعصوا ربهم، ﴿ فَإِن تُولُوا ﴾ أي: أعرضوا عن الإيمان والاتباع ﴿ فَقُلُ حَسِّو ﴾ الله ﴾ أي: يكفيني ﴿ عَلَيْهِ وَكَالَتُهُ اَي: يكفيني ﴿ عَلَيْهِ مَن نَاواني وعاداني، ﴿ فَنَن مَن نَاواني وعاداني، ﴿ فَنَن الْمُمْرَشِ الْمَطِيمِ ﴾ وهو على نصر رسوله ومن اتبعه قدير.

<sup>=</sup> الشرعية» لابن مفلح (١/ ٢١١)، و«السلسلة الصحيحة» (١/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بما». (۲) سبق بطوله وهناك تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٣٢٤).

.

A second second



وفي "صحيح البخاري" عن النبي الله أنه قال: "إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يصدهم عنها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تأبون إلا أن تقحموا فيها" هذا معنى الحديث، فالنبي على حريص على إبعادنا عن كل شر، وأن يوصلنا إلى كل خير، فمن اتبع الرسول في كل ما جاء به وانتهى عما نهاه عنه ظفر بالسعادة الكبرى، ومن قصر عن ذلك كانت سعادته بقدر ما وفق إليه من الاتباع. وأبواب الشر التي حرص الرسول الله أن يبعدنا عنها، هي: الشرك والابتداع والتقليد والمعاصي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤) من حديث أبي هريرة.





## 🔀 الباب الأول 🔫

قـولـه تـعـالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن زَيِكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ فِفْسِلِ اللّهِ وَرِحْمَتِهِ فَيِلَاكَ فَلْيَقْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ قُلْ أَرَءَ يُتُكُم مَّا أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِّن فَلْيَقْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ قُلْ أَرَةَ يُتُكُم مَّا أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِّن وَلَيْكُ قُلْ ءَاللّهُ أَذِن لَكُمَّ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُون وَ وَمَا ظُنُّ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْحَذِب يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِنَ اللّهَ لَذُو فَضْ لِي عَلَى اللّهِ الْحَذِب يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِنَ اللّهَ لَذُو فَضْ لِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُكُونَ فَيْ اللهِ اللّهُ لَذُو فَضْ لِي عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ كُرُونَ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَذُو فَضْ لِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ كُرُونَ فَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه باختصار:

"﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قيل: أراد قريشاً وقيل: هو على العموم، وهو الأولى ﴿ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً ﴾؛ يعني: القرآن يَتعظ (١) به من قرأه (٢) وعرف معناه، والوعظ: هو التذكير بالعواقب بالترغيب والترهيب ﴿ يَن رَيِّكُمْ ﴾ أي: موعظة كائنة من مواعظ ربكم ﴿ وَشِفَلَةٌ لِمَا فِي الصُّدُودِ ﴾ من الشكوك التي تعتري بعض المرتابين، وإنما خص الصدر بالذكر؛ لأنه موضع القلب. وداء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن، والقرآن مزيل لأمراض القلب كلها، والهدى الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه وتدبر معانيه إلى الطريق الموصل إلى الجنة والرحمة، هي ما يوجد في الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم بها عباده ﴿ قُل يِفَصِّلِ اللّهِ وَرِحَمَةٍ ﴾ المراد به الحصر، وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "فضل الله: القرآن، ورحمته أن

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع "فتح البيان"، وفي الأصل: "يتعض".

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع "فتح البيان"، وفي الأصل: "رآه".



جعلكم من أهله (١). رواه أبو الشيخ، والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم، والفرح هو اللذة في القلب بسبب إدراك المطلوب ﴿ هُو خَيْرٌ مِناً كَبَرَ مِناً عَلَى الفانية.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرْءَيْتُهُ مَّآ أَنزُلُ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلَتُهُ مِنْهُ حُرَامًا وَحُلِلُهُ أنكم تحكمون بتحليل البعض وتحريم البعض، فإن كان بمجرد الهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء مسلمهم وكافرهم، وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله، ولا طريق يتبين فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك الا بطريق أرسلهم الله إلى عباده، ومعنى بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، ومعنى إنزال الرزق: كون المطر ينزل من جهة العلو ﴿قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ في هذا النال والتحريم، والهمزة للإنكار ﴿أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتُونَ ﴾ قال الكرخي: وكفى التحليل والتحريم، والهمزة للإنكار ﴿أَمْ عَلَى اللهِ عَذَا الزمان اهـ. وإظهار الاسم به زاجراً لمن أفتى بغير إتقان كبعض فقهاء هذا الزمان اهـ. وإظهار الاسم

(١) سيأتي عند أبي الشيخ عن أبي سعيد الخدري قوله!

وورد نحوه من حديث أبيّ بن كعب، أخرجه الطيالسي (٥٤٥)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٦٥ و ١٤١/ ١٤١)، وأبو عبيد في «فضائل المقرآن» رقم (٥٥، ٥٥)، وأحمد (٥/ ١٢٢ ـ ١٢٣) في «مسنديهما»، والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٥)، وأبو داود (٣٩٨، ٣٩٨٠)، وابن سعد (٢/ ٣٤٠ ـ ٣٤١)، وابن جرير في «التفسير» (٥١/ رقم ١٧٦٨، ط. شاكر)، والحاكم (٢/ ٢٤٠ و(7/ 200))، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ رقم ١٧٥١)، وفي «معرفة الصحابة» (٢/ رقم ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ رقم ٢٥٥١) وإسناده حسن.

وورد باللفظ المذكور عن جمع من الصحابة، وهذا ما وقفتُ عليه منها: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٧٦/١) عن البراء موقوفاً، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣٦) \_ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٢/ ٥٢٤) \_، وابن جرير (١٥/رقم ١٧٦٦٨، ط. شاكر)، وابن أبي حاتم (رقم ٢١٥١، ٢١٦١ سورة يونس)، وسعيد بن منصور رقم (١٠٦٤)، وأبو الشيخ \_ ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» (١/ ٥٥١) \_ عن أبي سعيد موقوفاً وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١١٥، ط. الفكر): «رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف».

قلت: وفيه حجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس. وأخرجه سعيد بن منصور (١٩٦٧) \_ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٥/رقم (٢٣٥٧) \_ وابن أبي حاتم (٢١٦٣ \_ يونس) عن ابن عباس قوله، وإسناده صحيح. وله طريق أخرى عن ابن عباس عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» رقم (٢٠، ٢١) وابن أبي حاتم (٢١٥٣ \_ يونس) بإسناد ضعيف جداً، مسلسل بالعوفيين الضعفاء.



الشريف وتقديمه على الفعل للدلالة على كمال قبح الافتراء.

قلت: وفي هذه الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل والتحريم، والجواز وعدمه، مع كونهم من المقلدين الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي، ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم، وجعلوه شارعاً مستقلاً: ما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم، المرفوع حكمه عن العباد، مع كون مَنْ قلّدوه متعبّداً بهذه الشريعة كما هم متعبدون بها، ومحكوماً عليه بأحكامها كما هم محكوم عليهم بها، وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر مع الخطأ، إنما الشأن في جعلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مستقلة ودليلاً معمولاً به!! وقد أخطؤوا في جعلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مستقلة ودليلاً معمولاً به!! وقد أخطؤوا في يخصه، ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليداً له واقتداء به. وما جاء به المقلّدة في تحسين هذا الباطل، فهو من الجهل العاطل.

اللهم كما رزقتنا من العلم ما نميز به الحق والباطل، فارزقنا من الإنصاف ما نظفر به بما هو الحق عندك يا وهاب الخير. قال النسفي<sup>(۱)</sup>: «الآية زاجرة عن التجوّز فيما يسأل من الأحكام، وباعثة على وجوب الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد في شيء: جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان، وإلا فهو مفترِ على الديان»»<sup>(۲)</sup>.

وقال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٢٩٣/٢) في الرد على المقلّدين الذين يحلون ويحرمون بآرائهم وآراء غيرهم، بدون دليل من الكتاب والسنة.

«وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۗ [الشورى: ١٠] ولم يقل: إلى أقيستكم (٣) وآرائكم. ولم يجعل الله آراء الرجال وأقيستها حاكمة

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير النسفى» (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح البيان» (٣/ ٢٥١ ـ ٢٥٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «قياساتكم».



بين الأمة أبداً، قالوا: وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعَى اللّهُ وَسَوْلُهُ اَمْرًا اَن يَكُونَ لَمُمُ الْجِيرَةُ مِنَ آمَرِهِمُ الاحزاب: ٣٦] فإنما منعهم من الخِيرة عند حكمه وحكم رسوله لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم، وقد أمر سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصة. وقال: ﴿ إِنّ أَتّيهُ إِلّا مَا يُوجَى إِلَى ﴾ [الانعام: ٥٠]، وقال: ﴿ وَأَنِ ٱحَكُم بَيْنُهُم بِيناً أَزَلَ ٱللّه ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ أَمَ لَهُم مِنَ ٱللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَلُ بِهِ اللّه ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ أَمَ لَهُم مِنَ ٱللِّينِ مَا لَمْ يَأْذَلُ بِهِ اللّه ﴾ [المائدة: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ وَقَل هذا النص على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شَرْع غيرِهِ الباطل، قالوا: وقد أخبر النبي على عن ربه تبارك وتعالى أن كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده، مباح (١) إباحة العفو، فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياساً على ما أوجبه أو حرمه بجامع بينهما، فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه إذ السكوت عنه لا بد أن يكون بينه وبين المحرَّم شبه ووصف جامع أو والغاءه إذ السكوت عنه لا بد أن يكون بينه وبين المحرَّم شبه ووصف جامع أو بينه وبين الواجب، فلو جاز إلحاقُه به لم يكن هناك قسم قد عفا عنه ولم يكن ما حرمه، سكت عنه قد عفا عنه، بل يكون ما سكت عنه قد حرمه قياساً على ما حرمه، وهذا لا سبيل إلى دفعه، وحينئذ فيكون تحريم ما سكت عنه تبديلاً لحكمه ».

ومضى إلى أن قال: «وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرْعَيْتُهُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِزْقٍ فَجَمَلْتُهُ مِّنَةُ مُرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ عَلَيه فيه (٢) فقسم الحكم إلى قسمين: قِسمٌ أذنَ فيه، وهو الحق، وقسم افتُريَ عليه فيه (٢) وهو ما لم يأذن فيه، فأين أذِن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأن نقيس القصدير على الذهب والفضة؟ والخردل على البر؟ فإن كان الله ورسوله وصّانا بهذا فسمْعاً وطاعة لله ولرسوله، وإلا فإنا قائلون لمنازعينا (٣): ﴿أَمْ كُنتُمُ الله بِهِذَا فَسَمْعاً وطاعة لله ولرسوله، وإلا فإنا قائلون لمنازعينا به وصية من عند الله شمكاء إذ وَصَائمُ الله بِهِ عين الباطل. وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله على فلم يُبِح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كُشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «يباح»، وانظر لفظ الحديث المومأ إليه في هذا الكلام مع تخريجه في (ص٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «الإعلام»، وسقط من الأصل!

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «لمنازعين».



شريعة الديوان ولا سياسة الأمراء(١) ولا عوائد الناس التي ليسَ على شرائع المرسلين أضر منها»(٢).

# 🖼 الباب الثاني 🔫

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها وَمُو خَيْرُ ٱلْمَاكُم وَاتَبِع مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأُصْرِ حَتَى يَعْكُم ٱللَّه وَهُو خَيْرُ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ ﴾ لَيُونِس: ١٠٥، ١٠٥]

قال (٧): «يأمر تعالى النبي ﷺ أن يخبر الناس أن ما جاءهم به من الله هو الحق لا شك فيه، فالمهتدي إنما ينفع نفسه، ومن ضل فراجع ذلك عليه ﴿وَمَّا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ ﴾ أي: وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما أنا نذير لكم والهداية من الله تعالى، وقوله ﷺ: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصِّرٍ ﴾ أي: تمسك بما أوحاه إليك واصبر على مخالفيك ﴿حَقَّ يَعَكُمُ ٱللّه ﴾ بينك وبينهم ﴿وَهُوَ خَيْرُ أَلْتُهُ ﴾ بينك وبينهم ﴿وَهُوَ خَيْرُ اللّه ﴾ بعدله وحكمته سبحانه وتعالى لا رب غيره (٣).

### فصل

قال محمد تقي الدين: أريد أن أتحف القراء والمستمعين بنقل نبذة من كلام ابن القيم في التشنيع على من اتبع الرأي والقياس وترك أحاديث الرسول راكة الله الموقعين» (٢/ ٣٠٢):

«لو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس للأحاديث، وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعاً للأحاديث والآثار<sup>(3)</sup>، ونحن نرى أن كل ما اشتدَّ توغُل الرجل فيه اشتدَّتْ مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف<sup>(6)</sup> السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس، فيالله كم من سنة صحيحة صريحة قد عُطِّلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه، فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «الملوك».

<sup>(</sup>۲) «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۹ ـ ۲۳۲ ـ بتحقيقي) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٤٠٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «قالوا». (٥) في مطبوع «الإعلام»: «مخالفة».



خاوية على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السَّكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي، وإلا فلماذا تُرِك [العمل بالأحاديث التالية](١):

- ١ حديث العرايا<sup>(٢)</sup>.
- ٢ حديث أن للزوجة سبع ليال إن كانت بكراً، وثلاثاً إن كانت ثيباً، ثم يقسم بالسوية (٣).
  - ٣ حديث تغريب الزاني غير المحصن (٤).
    - ٤ حديث المسح على الجوربين (٥).
- ٥ ـ حديث عمران بن حصين وأبي هريرة في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة (٢).

<sup>(</sup>١) غير موجود في «الإعلام».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢) من حديث أبي حميد الساعدي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/٣١٣)، ومسلم (١٦٩٠)، وأبو داود (٤٤١٦) من حديث هبادة بن الصاهت.

<sup>(</sup>٥) ورد عن جماعة من الصحابة، ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة:

رواه أحمد (٢٥٢/٤)، وأبو داود (١٥٩) في «الطهارة»، باب المسح على الجوربين، والترمذي (٩٩)، وابن ماجه (٥٥٩) في «الطهارة»، باب ما جاء في المسح على الجوربين، والنسائي (١/٨٨)، وفي «الكبرى» (١٢٩)، وابن أبي شببة (١/٨٨) وعبد بن حميد (٣٩٨ ـ «المنتخب»)، وابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان (١٣٣٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٧٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/رقم ٩٩٦)، والبيهقي في «السنن» (٢٨/رقم ٩٩٦)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في انصب الراية» (١/ ١٨٤ \_ ١٨٥)، والرواء الغليل» (١/ ١٣٨) والصحيح أنه صحيح.

وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة، وانظر رسالة القاسمي: «المسح على الجوربين» بتحقيق شيخنا الألباني كالله (ص٢٣).

<sup>(</sup>٦) حديث عمران بن الحصين؛ رواه مسلم (٥٧٤) في «المساجد»، باب السهو في الصلاة والسجود له، وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» للبخاري أيضاً، وليس هو فيه!! إذ لم يعزه إليه المزَّى ولا غيره.

وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: (٧١٤) في الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ و(١٢٢٧) في السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد مسجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، ومسلم (٥٧٣).



- ٦ \_ حديث المصراة<sup>(١)</sup>.
- ٧ \_ حديث خيار المجلس<sup>(۲)</sup>.
- $\Lambda$  حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسياً  $^{(n)}$ .
- ٩ حديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة<sup>(١)</sup>.
  - ۱۰ ـ حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس<sup>(٥)</sup>.
    - ١١ \_ حديث القضاء بالشاهد مع اليمين (٦).
- (۱) أخرج البخاري رقم (۲۱٤۸) في «البيوع»، باب النهي للبائع أن لا يحقّل الإبل والبقر والغنم، ومسلم رقم (۲۰۲۶) في «البيوع»، باب حكم بيع المصرَّاة، عن أبي هريرة رفعه: «لا تصرُّوا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها، إنْ رضي أمسكها، وإن سخطها ردّها، وصاعاً من تمر».
- وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإنْ ردّها، ردّ معها صاعاً من تمر لا سمراء»، وهي في «صحيح البخاري» معلقة، دون «لا سمراء».
  - (٢) فيه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
- أخرجه البخاري (٢١٠٧) في «البيوع»، باب كم يجوز الخيار؟، و(٢١٠٩) في: إذا لم يُوقَّت الخيار هل يجوز البيع؟، و(٢١١١)، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢١١٢)، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و(٢١١٣)، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، و(٢١١٦)، باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومسلم (١٥٣١) في «البيوع»، باب ثبوت خيار المجلس، من حديث ابن عم.
- وفي الباب عن حكيم بن حزام، رواه البخاري (۲۰۷۹) و(۲۰۸۲) و(۲۱۰۸) و(۲۱۱۰) و (۲۱۱۰) و (۲۱۱۰)، ومسلم (۲۱۱۳)، وللمنذري جزء مفرد مطبوع في هذا الحديث.
- (٣) أخرجه البخاري (١٩٣٣) في «الصوم»، باب الصائم إذا أكّل أو شرب ناسياً، و(٢٦٦٩) في «الصوم»، في «الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في «الصوم»، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في «الصوم»، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.
- (٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (٢/٥٦/رقم ٥٧٩)، ومسلم في «صحيحه» كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة (١/٤١٤) رقم (٦٠٨)، عن أبي هريرة مرفوعاً.
- (٥) أخرجه البخاري (٢٤٠٢) في «الاستقراض»، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في «المساقاة»، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.
- (٦) أخرج مسلم في «الصحيح» كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٣/ ١٣٣٧) رقم =



- ١٢ ـ حديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا(١).
- ١٣ ـ حديث من تزوج امرأة أبيه فيه الأمر بضرب عنقه وأخذ ماله (٢).
- = (۱۷۱۲)، وأبو داود في «السنن» كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٤/٣٣) رقم (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» ـ كما في «مختصر سنن أبي داود» (٥/٢٢٥) للمنذري ـ، وابن ماجه في «السنن» كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣) رقم (٢٣٧٠)، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٤٨، ٣١٥)، والشافعي في «المسند» (١/ ١٤٨) رقم (٢١٤/١)، وأحمد في «المسند» (١/ ١٤٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ١٦٧) عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.
- (۱) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) في «الطلاق»، باب من أحق بالولد؟ والترمذي (۱۳۵۷) في «الأحكام»، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي «العلل الكبير» (۳۲۹)، والنسائي (۲/ ۱۸۵ و ۱۸۵ ) في «الطلاق»، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وابن ماجه (۱۳۵۱) في «الأحكام»، باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (۲/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق (۱۲۲۱۱)، والشافعي في «الأم» (٥/ ۹۲)، و«المسند» (۲/ ۲۲)، وسعيد بن منصور (۲۲۷۵)، والحميدي (۱۰۸۳)، والدارمي (۲۲۹۸)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/۸)، وأبو يعلى (۱۳۱۱)، والحاكم (٤/ ۷۷)، والبيهقي (۸/۳)، والبغوي خير (۲۳۹۹) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ خير أبيه وأمّه، ورجاله ثقات.
- (۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰٤/۱۰ ـ ۱۰۵)، والنسائي (۱۰۹/۱)، وأحمد (۲۹۰/۶)، والطحاوي (۱۰۹/۳)، وابن حبان (۲۱۱۱)، والحاكم (۱۹۱/۲) من طريق السَّدي (إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كريمة عن عدي بن ثابت عن البراء به، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وابن أبي شيبة (١٠٤/١)، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، وأحمد (١٠٤/٢)، وأبو داود (١٠٤/٤) في «الحدود»، باب الرجل يزني بحريمه، والترمذي (١٣٦٢) في «الأحكام»، باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وفي «العلل الكبير» (٣٧٦)، وابن ماجه (٢٦٠٧) في «الحدود»، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، وأبو يعلى (٣١٦، ١٦٦٧)، والطحاوي (٣/ ١٤٨)، والدارقطني (٣/ ١٦٦١)، والبغوي يعلى (٢٥٢١، ١٦٦٧)، والمحلى» (١٢٥/ ٢٥٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٥٧)، من طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء.

وأشعث هذا ضعيف، ثم رواه على وجه آخر.

فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء.

أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٧)، ولم ينفرد أشعث هذا؛ بل رواه أحمد (٤/ ٢٩٢ و ٢٩٥)، والنسائي (٦/ ١٠٩)، والبيهقي (٧/ ١٦٢)، والدارمي ( $\chi$ / ١٠٩)، والنحاكم =



# ١٤ - حديث: «لعن الله المحلل والمحلل له»(١).

= (٤/ ٣٥٧)، وابن حزم (١١/ ٢٥٢) من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء، فلعله يصح على الوجهين، فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراء، وصححه ابن حزم وغيره، وانظر: «نيل الأوطار» (٧/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦).

ورواه سعيد بن منصور (٩٤٣)، وأحمد (٢٩٥/٤)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والبيهقي (٨/ ٢٣٧) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء.

(۱) ورد من حديث جمع من الصحابة، منهم: أولاً: حديث ابن مسعود، وله عنه طرق:

الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه، أخرجه من طريقه أحمد (١/ ٤٤٨)، والترمذي في «النكاح» (١١٢٠)، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والنسائي (١٤٩/٦) في «الطلاق»، باب حلال المطلقة ثلاثاً، وما فيه من التغليظ، والدارمي (١٥٨/٢)، وابن أبي شيبة (٣٩٢/٣)، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٨/٧)، و«المعرفة» (٥/ ٣٤٦).

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٠): «صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد على شرط البخاري».

وانظر \_ غير مأمور \_: «بيان الوهم والإيهام» (٤٤٢/٤)، و«الاقتراح» (٢٠٧) لابن دقيق العيد، و«تحفة المحتاج» (٢٧٢/٢) لابن الملقن.

الثانية: أبو واصل، رواه أحمد (١/ ٤٥٠)، وأبو يعلى (٥٠٥٤)، والبغوي (٢٢٩٣)، والبغوي (٢٢٩٣)، وأبو واصل هذا مجهول ـ كما في «تعجيل المنفعة» (ص٥٢٧) ـ.

الثالثة: الحارث عن ابن مسعود، رواه عبد الرزاق (٦/ رقم ١٠٧٩٣)، وإسحاق بن راهویه في «مسنده» ـ كما في «التلخیص الحبیر» ـ، والحارث هذا هو الأعور وهو ضعیف، والحدیث عنه عن علی، كما سیأتی.

قال الذهبي في «الكبائر» (ص٢١٣ ـ بتحقيقي) بعد أن أورده عن ابن مسعود: «جاء ذلك من وجهين جيدين عنه عليه».

ثانياً: حديث علي رواه عبد الرزاق (٦/رقم ١٠٧٩٠)، والنسائي في رواية ابن حيويه ـ كما في «تحفة الأشراف» (١٨/٧) -، وأبو داود (٢٠٧٦) في «النكاح»، باب التحليل، والترمذي (١١١٩) في «النكاح»، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وابن ماجه (١٩٣٥) في «النكاح»، باب المحلل والمحلل له، والبيهقي (١٩٣٥)، وأحمد (١٩٣٥ و ١٠٨ و ١٠١٠)، وأبو يعلى (٤٠٢) من طريق الشعبى عن الحارث عن على، والحارث ضعيف، وأعله الترمذي.

ثالثاً: حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه (١٩٣٤) في «النكاح»، باب المحلل والمحلل له، وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بازمعة بن صالح).

رابعاً: حديث جابر، رواه الترمذي في «النكاح» (١١١٩)، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وأعله الترمذي، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠٧٣).



# ١٥ \_ حديث: «لا نكاح إلا بولي»(١).

١٦ \_ حديث: «أصدقها، ولو خاتماً من حديد»(٢).

= خامساً: حديث عقبة بن عامر، رواه ابن ماجه (١٩٣٦) في «النكاح»، باب المحلل والمحلل له، والطبراني (٨٢/١٥)، والدارقطني (٣/ ٢٥١)، والحاكم (١٩٨/١) وصححه ١٩٨/)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠٧٢)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وحسنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٣/ ٢٢٨).

وأعله ابن الجوزي بأبي صالح كاتب الليث، وبمشرح بن هاهان، أما أبو صالح فقد توبع، وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بمشرح بن هاهان ـ أيضاً ـ، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة سماع الليث من مشرح بن هاهان، وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٠٤ ـ ٥٠٠)، و«العلل» (١/ ٤١١) لابن أبي حاتم.

سادساً: حدیث أبی هریرة، رواه أحمد ( $\Upsilon/\Upsilon$ )، والترمذی فی «العلل» ( $\Upsilon/\Upsilon$ )، وابن أبی شیبة ( $\Upsilon/\Upsilon$ )، وابن الجارود ( $\Upsilon/\Upsilon$ ). والبزار ( $\Upsilon/\Upsilon$ ) = «زوائده»)، والبیهقی ( $\Upsilon/\Upsilon$ ). قال الترمذی: «فسألت محمداً عن هذا الحدیث، فقال: هو حدیث حسن».

وانظر في الحديث: «نصب الراية» (٣/ ٢٣٨ \_ ٢٤٠)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ١٩٤ \_ ١٩٥٠)، و«مجمع الزوائد» (٤/ ٢٦٧)، و«إرواء الغليل» (٦/ ٣٠٧ \_ ٣١١). وفي المسألة: «زاد المعاد» (٤/ ٥ \_ ٢، ٦٦، ٢١٢)، و«إغاثة اللهفان» (٢/ ٩٧).

(١) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، أمثلها حديث عائشة:

رواه عبد الرزاق (۱۰٤۷۲)، والطيالسي (۱٤٦٣)، وأحمد (۲/۷۱، ١٦٥ – ١٦٦)، وأبو داود (۲۰۸۳)، والمترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، وابن الحارود (۷۰۰)، والطحاوي ((7/4)، والدارقطني ((7/4) و ۲۲۱ و ۲۲۲)، والحاكم ((7/4)، والبيهقي ((7/4)، والدارقطني ((7/4))، والبيهقي ((7/4))، والدارقطني ((7/4))، والدارقطني ((7/4))، والمنان بن موسى والبيهقي ((7/4))، وروة عن عائشة.

ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى، وهو صدوق، وللحديث علة، وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.

وردَّ هذا الأثمة، منهم: الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر. انظر: «التلخيص الحبير» (١٠٧/٣)، و«السنن الكبرى» (١٠٧/٧)، و«إرواء الغليل» (٢/٣٥٦ \_ التلخيص الحبيث: «لا نكاح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي لحديث: «لا نكاح إلا بولمي»، وهي مطبوعة، عن مؤسسة قرطبة، مصر.

وانظر: تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٣/ ٢٨٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢٣١٠) في «الوكالة»، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و(٥٠٣٩) في «النكاح، و(٥٠٣٠) في باب القراءة عن في «فضائل القرآن»، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و(٥٠٣٠) في باب عرض ظهر قلب، و(٥٠٨٧) في «النكاح»، باب تزويج المعسر، و(٥١٢١) في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و(٥١٣١) في باب إذا كان الولي هو المخاطب، =



- ١٧ \_ حديث إباحة لحوم الخيل(١).
- ۱۸ ـ حديث: «كل مسكر حرام» (۲).
- ۱۹ \_ حدیث: «الرهن مرکوب ومحلوب»<sup>(۳)</sup>.
  - · ٢ ـ حديث النهي عن تخليل الخمر (٤).
- = و(٥١٣٥)، باب السلطان ولي، و(٥١٤١)، باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و(٥١٤٩)، باب المهر بالعروض و(٥١٤٩)، باب التزويج على القرآن وبغير صداق، و(٥١٥٠)، باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و(٧٤١٧) في «التوحيد»، باب ﴿قُلْ أَيُّ شَهَدَ أَكُبُرُ شَهَدُةٌ قُلُ اللَّهُ ﴾، ومسلم (١٤٢٥) بعد ٧٧) في «النكاح»، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد وغير ذلك، من حديث سهل بن سعد، ولفظه: «التمس ولو خاتماً من حديد».
- (۱) أخرجه البخاري (٤٢١٩) في «المغازي»، باب غزوة خيبر، و(٥٥٠) في «الذبائح»، باب لحوم الخيل، و(٥٥٤)، باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤١) في «الصيد»، باب في أكل لحوم الخيل، من حديث جابر.
- (٢) ورد من حديث جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، أخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣).
  - وعائشة: أخرجه البخاري (٢٤٢) و(٥٥٨٥ و٥٨٦٥)، ومسلم (٢٠٠١).
- وانظر مفصلاً: «الأشربة» لأحمد (ص(90))، و«الأشربة» لابن قتيبة (ص(90))، (90) (110 ) (170)، و«ذم المسكر» لابن أبي الدنيا رقم ((90))، و«التلخيص الحبير» ((90))، و«إرواء الغليل» ((90)) وما بعدها)، و«الموافقات» ((90)) و((90)) و((90)).
- (٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤٤) رقم (١٥٠٦٦)، وابن عدي (٢/ ٢٧٢ و٢/ ٧٥٧ و٧/ ٢٥٠٤ و٧/ ٢٥٠٤ و٧/ ٢٥٠٤ و٧/ ٢٥٠٤)، والدارقطني (٣/ ٤٤٣)، و«الغرائب» (١/ ق ٣٢٠ ـ «أطرافه»، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٤٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٨/)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٣٧٤)، والبزار (ق ٢٢١/أ)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ١٨٥)، والبيهقي (٣/ ٣٨)، من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.
- وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٤)، والدارقطني (١١٢/١٠ ـ ١١٤) رقم (١٩٠) كلاهما في «العلل»، وابن عدي، والبيهقي رواية الوقف.
- قال ابن عدي: «الأصل فيه موقوف، وقد رواه عن أبي عوانة: عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاً، والأصح هو الموقوف».
- أما الحاكم فقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة». وانظر: «التلخيص الحبير» (٣٦/٣)، وتعليقي على «الإشراف» (٣٣/٣) ـ ٢٤).
  - (٤) أخرجه مسلم (١٩٨٣) من حديث أنس.



- ٢١ \_ حديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (١).
- ۲۲ \_ حديث: «إذا لم يجد المحرم الإزار يلبس السراويل»(۲). 🚉
- ٢٣ ـ حديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض، وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه (٣٠).

### $^{(2)}$ حديث: «أنت ومالك لأبيك»

- (١) أخرجه أحمد (٦/ ٣١ و٩٥ \_ ٩٦ و٢١٦ و٢٤٧)، ومسلم (١٤٥٠) من حديث عائشة.
- (۲) أخرجه البخاري (۱۸٤۱) في «جزاء الصيد»، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و(۱۸٤٣) في: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و(۱۸٤٤) في «اللباس»، باب السراويل، و(٥٨٠٤) في باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٨) في «الحج»، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري (٥٧٩٤) في «اللباس»، باب لبس القميص، من حديث ابن عمر،
- ورواه البخاري (١١٧٩) في الحج من حديث جابر. (٣) أخرجه البخاري (٢٥٨٦) في «الهبة»، باب الهبة للولد، و(٣٥٨٧)، باب الإشهاد في الهبة، و(٢٦٥٠) في «الشهادات»، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في

«الهبات» (١٦٢٣)، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن

- بشير. (٤) ورد عن جمع من الصحابة منهم: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وسمرة بن جندب، وعائشة على، وهذا التفصيل، والله المستعان:
- \* أما حديث جابر، فأخرجه أبن ماجه في «السنن» رقم (٢٢٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٥٨/٤)، وفي «المشكل» (٢٧٧/٤) رقم (١٥٩٨، ط المحققة)، أو (٢/ ٢٣٠، ط القديمة)، والطبراني في «الأوسط» رقم (٣٥٣٤، ٢٧٢٨)، والمخلص في «حديثه» (٢١/ ٢٩/ ب \_ المنتقى منه) \_ كما في «الإرواء» (٣/ رقم ٨٣٨) \_، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٦٢١ \_ ٢٦٢٢) من طريق عيسى بن يونس، عن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رفعه.
- قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۲۰۲/۲): «إسناده صحيح: ورجاله ثقات على شرط البخاري»، وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم (١٩٦) لبقي بن مخلد من هذا الطريق، وتابع يوسف على وصله:
- \* أبان بن تغلب، عند الإسماعيلي في «المعجم» (٨٠٦/ رقم ٤٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (١٧٢٧/٥)، وقال: «وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة، ومن حديث أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير، وعن زهير عمار بن مطر».
  - قلت: وعمار هالك، وتركه بعضهم. انظر: «اللسان» (٤/ ٢٧٥).
- \* عمرو بن أبي قيس، عند: الخطيب في «الموضح» (٢/ ٧٤)، وابن بشران في =

«الأمالي» (٢/ ٢٨٧ \_ ٢٨٨) رقم (١٥٢٦) ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» رقم
 (١٩٩٩) عن البزار أنه صححه، وقال المنذري: «إسناده ثقات»، وصححه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبري» (ق٠١٧/ب).

\* المنكدر بن محمد بن المنكدر، عند الطبراني في «الصغير» (٢/ ٦٢ \_ ٦٣)، و«الأوسط» رقم (٦٥٧٠)، وفيه قصة ومعجزة، أخرجه من أجلها البيهقي في «الدلائل»، ورواه في «السنن» (٧/ ٤٨١) مختصراً دونها، وخرجه أبو الشيخ في «عوالي حديثه» (١/ ٢٢أ)، والمعافى بن زكريا في «جزء من حديثه» (ق٢/أ) مطولاً، وقال الطبراني عقبه: «لا يُروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد بن خلصة»، والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه، وهو في الأصل صدوق.

وعبيد بن خلصة لا يعرف، ولم أجد من ترجمه، كذا قال شيخنا في «الإرواء» (٣/ ٣٥٥)، وهو المراد بقول السخاوي في «المقاصد» (١٠١)، وقبله الهيثمي في «المجمع» (١٥٠٤)، والغماري في «الهداية» (٨/ ٥٤٠): «وفي إسناده من لا يعرف».

\* هشام بن عروة، أخرجه البزار في «مسنده»، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٨/ ١٠٣)، وصححه فيه (٨/ ١٠٦ و٢٠/ ١٦٠)، وصححه ابن القطان من هذا الوجه \_ كما في «المقاصد» (ص١٠٠) \_.

وقد أعل هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوه، قال أبو حاتم بعد ذكره لمن وصله ـ وهم الثلاثة المتقدمون ـ: «هذا خطأ، وليس هذا محفوظاً عن جابر، رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبي على أنه قال ذلك، قال أبي: وهذا أشبه كذا في «العلل» (٢/٦٦٤) رقم (١٣٩٩) لابنه.

وقال البزار عقبه: «إنما روي عن هشام مرسلاً» يعني بدون جابر.

ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٧/ ٤٨١) قول البزار عنه: «ومن صحيح هذا الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . . ».

قلت: أخرجه الشافعي في «الرسالة» (رقم ١٢٩٠، ط. شاكر)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١٦٦/١) رقم (٢٩٨/١١)، وسعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٩٠): أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلاً.

وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به!! وقال بعده: «لا يثبت عن النبي عليه»، وقال: «وإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه، فجعله كوارث غيره، فقد يكونُ أقل حظًا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه»، وقال: «ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث».

قال البيهقي في «المعرفة» (١٦٧/١) عقب قول الشافعي الأخير: «وقد رواه بعض الناس موصولاً بذكر جابر فيه، وهو خطأ».

ونقل فيه \_ أيضاً \_ (١٥٨/١٢) تضعيف الشافعي له، ونقل الشافعي ـ بناءً على ما تقدم \_ =



أن أهل العلم أجمعوا على خلافه!!

قلت: لا يوجد حديث لرسول الله ﷺ إلا أسعد الله هالماً وقال به، واقد رأيت منذ عشر سنوات تقريباً بحثاً ماتعاً في هذا للسندي في «دراسات اللبيب»؛ فانظره غير مأمور.

والحديث على توجيه الشافعي السابق، ومعارضته له بما فرض الله للأب مع عدم حفظ من وصله ينحى إلى ضعفه، وزاد البيهقي ـ نصرة له، ووجد الموصول ـ أن زيادة «عن جابر» خطأ! وفصّل في «الكبرى» (٧/ ٤٨١) منشأ هذا باستشكال ثم مَرَّج على تأويل له، قال: «من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث، ومن زهم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله».

ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: «كل أحد أحق بماله من والمده وولمده والناس أجمعين» وبمثل هذا احتج ابن حزم في «المحلى» (١٠٣/٨ - ١٠٦ و ٤٦٠ ( ٤٤٧ على أنه منسوخ ا وأطال في ذلك.

قلت: الحديث الناسخ «كل أحد...» ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٩٣)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٣٥)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٤٨١ و ١٠٠) (٣١٩) عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً، وهو ضعيف، حبان من المتابعين، ولذا تعقب المناوي في «فيض القدير» (٩/٥) السيوطي لما رمز لصحته في «المجامع الصغير» فقال: «أشار المصنف لصحته، وهو ذهول أو قصور، فقد استدرك عليه اللهجبي في «المهذب» فقال: لم يصح مع انقطاعه».

وأخرجه البيهقي في ﴿الكَبرى﴾ (١٧٨/٦) عن عمر بن المنكدر مرسلاً ﴾ ونقل الطحاوي في ﴿المشكلِ» (٢٧٩/٤) عن شيخين له توجيهاً آخر، وهذا نص كلامه:

السير العين العياس [والعجيب أنّ محققه لم يعرفه، وهو مترجم في السير العين الدين العين العياس [والعجيب أنّ محققه لم يعرفه، وهو مترجم في السير العين الدين المراد به موجود فيه وذلك أن النبي الله قال فيه: «أنت ومالك البيك» فجمع فيه الابن، ومال الابن، فجعلهما الأبيه، فلم يكن جعله إياهما الأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على أن الا يخرج عن قوله قوله: مالك الأبيك، ليس على معنى تعليكه إياه ماله، ولكن على معنى تعليكه إياه ماله، ولكن على معنى أن الا يخرج عن قوله فيه.

وسألت ابن أبي عمران عنه، فقال: قوله ﷺ في هذا الحديث: «أنت ومالك لأبيك» كقول أبي بكر الصديق ﷺ: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله، لما قال رسول الله ﷺ: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر» \_ [وخرجته بإسهاب في تعليقي على «المجالسة» رقم (١٥١) للدينوري، فانظره غير مأمور] \_.

وقد لخص ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤٢/٢٤) معنى كلامهما بقوله: «قوله ﷺ: «أنت» ليس على التمليك، ولكنه على =



البر به، والإكرام له».

ونحوه عند ابن حبان في «الصحيح» (١٤٣/٢ و١٠/٥٠ ـ «الإحسان»).

والتوجيه الأول أقرب لزيادة \_ وردّت في حديث عائشة \_ ستأتي، والله الموفق.

والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه، قال ابن حجر في «الفتح» (٢٢١/٥): «فمجموع طرقه لا تحطه من القوة، وجواز الاحتجاج به»، وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١٠٠ ـ ١٠٠) بعد أن سرد طرقه: «والحديث قوي».

#### أما شواهده:

فحديث ابن عمر، وله أربع طرق:

الأولى: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/٦٠١) قال لي محمد بن مهران، وأبو يعلى في «المسند» (٩٨/١٠) رقم (٥٧٣١): حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وابن معين في «تاريخه» (١٥٦/٤ ـ ١٥٦) رقم (٣٦٨٥) ثلاثتهم، قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز عن إسحاق أنه حدثه أن عبد الله بن عمر، وذكر نحوه.

وقال ابن أبي سمينة: «عن أبي إسحاق» بزيادة «أبي»!!

قال الدوري في «تاريخه» عقبه: «قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن معتمر يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحيى «كتاب معتمر» فإذا فيه: «أن إسحاق؟! فأخرج يحيى «كتاب معتمر» فإذا فيه: «أن إسحاق؟!

قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في ترجمة إسحاق في باب (ومن أفناء الناس)، وإسحاق هذا في عداد المجاهيل، وقد خفي ذلك على شيخنا الألباني في «الإرواء» (٣/٣)؛ فقال: «وهذا سند حسن في المتابعات، رجاله كلهم ثقات غير أبي حريز، واسمه عبد الله بن حسين، قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ».

قلت: نعم، أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وضعفه أحمد وغيره، ولكن لم ينتبه لإسحاق، وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له لـ«تاريخ ابن معين»، ولم يلتفت لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكر، ولم يعزه لـ«تاريخ البخاري».

وعلى فرض أنه (أبو إسحاق) \_ وهيهات \_ فهو السبيعي!! ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١٤٦) عن أبيه قوله: «لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، ما رآه رؤية». وأخرج أحمد في «الورع» رقم (٣٩٦): حدثنا معتمر \_ كذا \_ قال: قرأت على الفضيل أنّ أبا إسحاق \_ كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز) ولعله من المحقق \_، فالكتاب مليء بمثل هذا على جودة مادته ونفاسته، ولا قوة إلا بالله.

الثانية: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٠٦/١)، وابن قتيبة في «عيون الأخبار» (٣/ ٨٦، ط. المصرية، و٣/ ٩٨، ط. دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن مطر، عن الحكم بن عتيبة، عن النخعي، عن ابن عمر رفعه، وفي آخره: «أو ما علمت أنك ومالك لأبيك؟» لفظ ابن قتيبة، ولم يورد البخاري لفظه.

الثالثة: أخرجه البزار في «مسنده» - كما في «نصب الراية» (٣/ ٣٣٩) - من طريق ==



ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر الله فذكره. وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين». قلت: ورد عن ابن عمر من غير هذا الإسناد، فليس الأمر كما قال البزار، وميمون لينه أبه حاتم، وعناه الغماري في «الهداية» (٨/ ٥٤٢) من هذا الطبيق للطبراني في «الكبير»،

أبو حاتم، وعزاه الغماري في «الهداية» (٨/ ٥٤٢) من هذا الطريق للطبراني في «الكبير»، وما إخاله إلا وهماً!

الرابعة: أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٥١٣٢) من طريق محمد بن أبي بلال، ثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعاً بلفظ: «الولد من كسب الوالد».

علف بن عليها عن محارب بن دور عنه للروع بنعد. «لوك من عسب الوردة الماعرفه». والرادة الألباني في «الإرواء» (٣/٨٣): «وابن أبي بلال هذا لماعرفه».

قلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي، وسيأتي عنه في حديث عمر!

وقد خالفه سعيد بن منصور، فأخرجه في «سننه» رقم (٢٢٩٥): نا خلف بن خليفة قال: سمعت والله محارب بن دثار رفعه، هو مرسل، وهو الأشبه، في هذا الطريق.

وحديث عبد الله بن عمرو، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٢١) من طريق ابن جريج، وأحمد في «المسند» (٢١٤/١)، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٩٥٥)، والبيهقي في «معرفة السنن» (١٠٠/١١) رقم (١٥٥٩)، وفي «الكبرى» (٧/ ٤٨٠) من طريق عبيد الله بن الأخنس، وأبو داود في «السنن» رقم (٣٥٠٠)، وابن خزيمة - كما في «الهداية» (٨/ ٥٤١) -، وابن المقرئ في «معجمه» (٣٢٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٨٠) من طريق حبيب المعلم، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٥٨/٤) من طريق حسين - وأخشى أن يكون تصحيفاً عن (حبيب): المعلم -، وأحمد في «المسند» (٢/ ١٥٥)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٢٢٩٢) من طريق حجاج بن أرطاة، كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتى أعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً».

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «حديثه» (٢/ب)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤٩/١٢)، والأبهري في «الفوائد» (٢/أ)، والسَّلفي في «الطيوريات» (ج٧/ق١١٥/ب)، وابن النقور في «القراءة على الوزير» (٢/ ٢٠/ب)، \_ كما في «الإرواء» (٣/ ٢٠٥) \_ من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به مختصراً مقتصراً على «أنت ومالك لأبيك» من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابي.

قال البيهقي في «المعرفة» (١٦٧/١) رقم (٢٦٦): «وقوله: (إن لأبي مالاً) ليس في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»!!

قلت: تبرهن لك خلاف ذلك، فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب، وهو موجود في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب، فتنبه.

وحديث عبد الله بن مسعود، أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ٤٧٢) رقم (١٤١٦)، والطبراني في «الصغير» (٨/١٠)، و«الأوسط» (١/ ٦٧) رقم (٥٧)، و«الكبير» (٨/ ١٠) =

رقم (١٠٠١)، و «مسند الشاميين» (٣/ رقم ٢٤٨١)، والمعافى بن زكريا في «جزء من حديثه» (ق٢/أ)، وابن عدي في «الكامل» (٢٩٩٨)، وعبد الأعلى بن مسهر في «نسخته» رقم (٤٨)، وابن المقرئ في «معجمه» (٨٩٦) من طرق عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به.

قال الطبراني: «لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين».

قلت: ابن ذي حماية تحرف في «المجمع» (١٥٤/٤) إلى حماد.

وقال الهيثمي: «لم أجد من ترجمه». وتوثيق الطبراني السابق عزيز، وهو مترجم في «التاريخ الكبير» (١/ ١/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥)، وقال الهيثمي: «وبقية رجاله ثقات».

قلت: معاوية بن يحيى، وحماد بن أبي سليمان، كلاهما صدوق له أوهام.

وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتى في حديث عائشة ﷺ.

وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في «فوائده» (رقم ٨٨ ـ بتحقيقي ـ انتقاء الدارقطني «الرباعيات») وفيه الحباب بن فضالة ضعيف.

وحديث أبي بكر الصديق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي بحضرة أبي بكر): أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٨/١ ـ ٤٤٩) رقم (٨١٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٨١)، و«المعرفة» (١/ ٣٠٠) رقم (١٥٥٩٧)، وإسناده ضعيف، فيه المنذر بن زياد قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد».

قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني، وكذا في «المجمع» (٤/ ١٥٥)، وقال البيهقي: «غير قوى».

وحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في «البحر الزخار» (١٩/١ \_ ٤٢٠) رقم (٢٩٥١)، وابن عدي في «الأفراد» (ق٠٦/ب) من طريق محمد بن بلال نا سعيد بن بشير، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».

وقال الدارقطني: «تفرد به مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن بشير».

وقال ابن عدي: "ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو؛ لأن هذا الحديث يرويه جماعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، ولا أعلم عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير هذا"، وقال عن سعيد بن بشير: "ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط".

وقال أبو حاتم في «العلل» (٢/ ٤٦٩) رقم (١٤٠٨) لابنه عن طريق حديث عمر: «هذا =



خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي هيا.
 ونحوه في «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٥٥٧).

وقال الهيشمي في «المجمع» (٢/ ٨٤): «وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر».

قلت: وقع خلاف في ذلك، ورجع المزي وابن حجر أنه روى عنه وسمع منه، وليس هذا موطن التفصيل.

وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٧٠١٤)، و «الكبير» (٧/ ٢٣٤) رقم (٢٣٤/١)، و العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٣٤)، والبزار في «مسنده» (رقم ١٢٦٠ \_ «زوائده») \_ كما في «نصب الراية» (٣٣٨/٣) \_ من طريق أبي مالك الجوداني \_ واسمه عبد الله بن إسماعيل \_ عن جرير بن حازم عن الحسن به.

وإسناده ضعيف ومنقطع، الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وعبد الله بن إسماعيل «تفرد به»؛ كما قال الطبراني، وقال العقيلي عنه: «عن جرير منكر الحديث، لا يتابع على شيء من حديثه».

قلت: والحقيقة أنه توبع، ولكن المتابعة عدم، فأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (ق٥٥/ أ) أو (١٤٨/١) رقم (٣٣٤) من طريق عبد الله بن حرمان الجهضمي عن جرير به. وابن حرمان لم أظفر به، وغالب الظن أنه محرف!

حديث عائشة رضي العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٣٤) عقب حديث سمرة السابق: «وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض، ومن أحسنها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة أن النبي على قال: «أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم».

قلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه: سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٨٧، ط. الأعظمي)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» رقم (١٠٥٨، ١٦٥٧)، والدارمي في «السنن» (٢/ ٢٠١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٠١، ٤٠٠٤)، وأبو داود في «السنن» رقم (٣٥٢٧)، والبخاري في «المجتبى» (٧/ ٢٤٠ ـ ٢٤١)، والترمذي في «الحبامع» رقم (١٣٥٨)، وابن ماجه في «السنن» رقم (٢٢٩٠، ٢٢١، ١٣١٧)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٣١، ٢١، ١٢١، ١٢١، ١٢٠)، والحميدي في «المسند» (٢/ ٢١)، والطيالسي في «المسند» رقم (١٥٥٠)، وابن حبان في «المسند» (١٥٠١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٥، ٤٦)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٢٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٥٠)، و«المعرفة» (٢١/ ٢٩٨) رقم (٢٥٩) رقم (٢٥٩)، والبيهقي في «المستدرك» (١٥٥٠)، و«المعرفة» (١٥٨/ ٢٩٨)

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.

قلت: عمة عمارة لم أهتد إليها، وفي بعض الروايات: «عن أمه»، وأم عمارة لم أهتدِ إليها أيضاً، وفي «المستدرك»: «عن أبيه»، بدل «عن عمته»، ولكنها توبعت، تابعها =



الأسود عن عائشة، كما عند سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٨)، وإسحاق في «مسنده» رقم (٢٤١/)، وإبن ماجه في «مسنده» رقم (٢١٩٧)، وابن ماجه في «السنن» رقم (٢١٣٧)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٤، ٢٢٠)، وابن حبان في «الصحيح» (٢/١٥ رقم ٢٢٠٥، ٢٢١، ٤٢٦) وابن حبان في «المحيح» (٢١/٩٥) رقم (١١/٩٤) رقم (١١/٩٤)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص٧٦) وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٨٩) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قولها.

وعد أبو حاتم الرازي \_ كما في «العلل» (١/ ٤٧٢) رقم (١٤١٦) \_ طريق أبي مطيع معاوية \_ وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف \_ عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود رفعه بلفظ: «أنت ومالك لأبيك» خطأ، قال: «إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة».

قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: «إذا احتجتم» قال الثوري: وهذا وهم من حماد، وقال أبو داود: هو منكر، قاله البيهقي في «المعرفة» (۲۹۹/۱۱).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٨٠) من طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها، بلفظ: «إن أولادكم هبة الله لكم ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاتُنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ الذَّكُورَ ﴾ [الشورى: ٤٩]، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها».

وإسناده صحيح، وفيه (فائدة فقهية هامة) وهي، أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك»، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا؛ وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه، أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٥٦٤).

وانظر عن معناه: «بر الوالدين» (ص١٨٣ ـ ١٨٥) للطرطوشي.

وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق:

الأولى: ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (١٤٢/٢ رقم ٤١٠ ـ «الإحسان»)، و(١٠/ ٧٤ رقم ٤١٠ ـ «الإحسان») من طريق حصين بن المثنى، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عطاء به.

وإسناده ضعيف، الحصين مترجم في «الجرح والتعديل» (٣/ ١٩٧)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وابن كيسان ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وقال العقيلي: «في حديثه وهم كثير».

والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في «تحفة المحتاج» (٢/٣٧٧) وقال: «وهو أصح طرقه الثمانية»؛ ولكنه قال في «خلاصة البدر المنير» رقم (١٩٩٩): «له سبع طرق أخر، موضحة في الأصل، وأصحها هذا، وطريق جابر». وانظر: «الإرواء» (٦٦/٦ ـ ٢٧).

الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديثه» \_ كما في «المنتقى منه»  $(1/\Lambda/Y)$  \_ : =



٢٥ \_ حديث الوضوء من لحوم الإبل(١).

٢٦ ـ حديث المسح على العمامة (٢).

= حدثنا إبراهيم بن راشد، ثنا أبو غاصم، عن عثمان بن الأسود.

قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي، قال آبن أبي حاتم (٩٩/١/١): «كتبنا عنه ببغداد، وهو صدوق» قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود، وهو ابن موسى بن باذان المكي، لم أجد له ترجمة، وقد ذكره في «التهذيب» في جملة من روى عنهم ابنه عثمان، قاله شيخنا في «الإرواء» (٣٢٦/٣).

الثالثة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧٤٧/٢) من طريق الحسن بن عبد الرحمٰن: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رفعته، وقال عقبه: «وهذا حديث ليس له أصل عن وكيع، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن عبد القدوس، عن هشام بن عروة».

قلت: والحسن بن عبد الرحمٰن الاحتياطي يسرق الحديث منكر عن الثقات.

انظر: «اللسان» (۲۱۸/۲)، و «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٣٧).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل (٢/ ٦١١)، والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ٣١٠ \_ ابتحقيقي) من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه: «أردد على أبيك ما حبست عنه، فإنك ومالك كسهم من كنانته».

والحارث هو الكلاعي ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/٢٢٤): «يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد».

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ١/ ٨١): «شيخ ليس بالقوي».

وورد عن عائشة مرفوعاً بَلفظ: «يد الوالد مبسوطة في مال ولده، وإن أمرك في أن تخرج من أهلك، فاخرج منها».

أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» رقم (٢٢) بسند ضعيف، ومنقطع.

وورد \_ أيضاً \_ عن مبهمين من الصحابة الله أحدهما أنصاري، عند سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٩١، ٢٢٩١).

ومن مرسل محمد بن المنكدر، وعمر بن المنكدر، ومضيا عند كلامي على حديث جابر، ومن مرسل محارب بن دثار، ومضى عند الكلام على حديث ابن عمر، ومن مرسل المطلب بن عبد الله بن حَنْطب، عند: أبي عبيد في «المواعظ والخطب» رقم (١٧) وفيه: «وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه».

والخلاصة: إن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفنا، وهذا ما قال به ابن حجر وتلميذه السخاوي، فيما قدمناه عنهما، والله الموفق والهادي.

(۱) أخرجه مسلم (۳۲۰) من حديث جابر بن سمرة.

(٢) ورد من حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه مسلم (٢٧٤ بعد ٨٢ و٨٣) في «الطهارة»، باب المسح على الناصية والعمامة.



# ٢٧ ـ حديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده (١).

= ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: أخرجه البخاري (٢٠٥) في «الوضوء»، باب المسح على الخفين.

ومن حديث بلال بن رباح: أخرجه مسلم (٢٧٥) في «الطهارة»، وغيرها.

(١) الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي ورواه عنه:

أولاً: عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه الطيالسي (١٢٠١)، وأحمد (٢٢٨/٤)، وأبو داود (٢٨٨) في «الصلاة»، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والترمذي (٢٣١) في «الصلاة»، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في «معاني الآثار» (٢/ ٣٩٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٧١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٠١)، من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عنه به.

ورواته ثقات من رجال الصحيح، غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه اثنان ثم هو متابع.

وقد جاء الحديث من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمرو، رواه أحمد (٢٢٨/٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٨/٣) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به.

وسنده صحيح إنْ صحّ سماع هلال من وابصة، حيث لم أر في كتب الرجال من نفاها. ثانياً: زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (٨٨٤)، وابن أبي شيبة (٢/١٩٢) و٣٩)، وأحمد (٢٢٨/٤)، والترمذي (٢٣٠) في «الصلاة»، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجه (١٠٠٤) في «الإقامة»، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٧٦ و٧٧٧ و٣٧٨ و٣٧٩ و٣٨٠ و٣٨١)، وابن حبان (٢٢٠٠)، والبيهقي في «السنن» (٣/ ٢٠٤) من طريق حصين ـ وهو: ابن عبد الرحلن السهمي ـ عن هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبره عن وابصة.

قال ابن حبان: «سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة، وسمعه من زياد بن أبي الجعد عن وابصة». أي: إنه عند هلال على الوجهين، وهو صحيح عنده، وزياد هذا لم يوثقه إلا هو، وروى عنه اثنان. أما الترمذي كَلَّلَهُ فقال: «قال بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح، وقال بعضهم: حديث حصين أصح، وهو عندي أصح من حديث عمرو لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة».

وأما البزار، فقد قال فيما نقله الزيلعي عنه في «نصب الراية» (٢/ ٣٨): «وأما حديث عمرو بن راشد، فإن عمرو بن راشد رجل لا يُعلم حَدّث إلا بهذا الحديث، وليس معروفاً بالعدالة، فلا يحتج بحديثه، أما حديث حصين فإن حصيناً لم يكن بالحافظ، فلا يحتج بحديثه في حكم، وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبي الجعد عن زياد عند أحمد (٤/ ٢٢٨)، وابن حبان (٢٠١١))، فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره، فلا يحتج بحديثه، وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة، وهلال لم يسمع من وابصة، فأمسكنا عن ذكره لإرساله». وفي كلام البزار مبالغة، فحصين بن عبد الرحمٰن من رواة الصحيح، ويزيد بن زياد صدوق، وأما عمرو بن راشد فقد عرفت حاله.



# ٢٨ ـ حديث: «من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد» (١٠).

٢٩ ـ حديث الجهر بآمين في الصلاة<sup>(٢)</sup>.

= والحديث رواه الطبراني في «الكبير» (٣٨/٢٢ و ٣٩٠ و ٣٩١) من طريق سالم بن أبي الجعد و(٢٢/ ٣٩٢ و ٣٩٣)، وأبو يعلى (١٥٨٨) من طريق الشعبي، والطبراني (٢٢/ ٣٩٥ و ٣٩٦) من طريق حنش بن المعتمر، و(٣٩٨/٢٢) من طريق بكير بن الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر.

وفي الباب عن علي بن شيبان، أخرجه أحمد (٢٣/٤)، وابن أبي شببة (١٩٣/٢)، وابن ماجه (١٠٠٣)، وابن سعد (١٥٥١)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٥٥١) ٢٧٦)، وابن خزيمة (١٥٦٩)، وابن حبان (٢٠٠١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤٤٣)، والبيهقي (٣/ ١٠٥)، ولفظه: «استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف» وسنده صحيح.

(۱) أخرجه البخاري (۹۳۰) في «الجمعة»، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين خفيفتين، و(۹۳۱)، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين حفيفتين، و(۱۱٦٦) في «التهجد»، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (۸۷۵) في «الجمعة»، باب التحية والإمام يخطب، من حديث جابر.

#### (٢) هو حديث وائل بن حجر:

وقد أخرجه أحمد (٢/ ٣١٦ و٣١٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥)، وأبو داود (٩٣٢ و٩٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٩٣٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٥٢)، وقي رقم ١١١ و١١٣ والدارقطني (١/ ٣٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٥٧)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١/ ٥٣٠) رقم (٧٣٨) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل، وفيه: «يمد بها صوته».

ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري، وهذا إسناد صحيح.

لكن رواه الطيالسي (١٠٢٤)، ومن طريقه البيهقي في «السنن» (٧/٧٥)، ورواه أحمد (٤٧/٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ١٠٩، ١١٠، ١١٢)، والحاكم (٢/ ٢٣٢)، وابن حبان (١٨٠٥) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به، وفيه أنه أخفى صوته بها.

#### وصححه الجاكم على شرط الشيخين!!

وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: الدارقطني والبيهقي وابن حجر، بل ذكر البيهقي في «معرفة السنن» أن أبا الوليد الطيالسي روى الحديث عن شعبة بالجهر.

وللحديث طريق آخر عن وائل، يرويه أحمد (٣١٨/٤)، والنسائي (٢/ ١٤٥)، وابن ماجه (٨٥٥)، والمدارقطني (١٤٥/٣٣، ٣٣٥)، والطبراني (٢٢/ ٣٠ \_ ٤٠)، والبيهقي (٥٨/٢) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفيه الجهر بآمين.



- ٣٠ ـ حديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره (١).
- ٣١ \_ حديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال (٢).
  - $^{(7)}$  حديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام  $^{(7)}$ .
- = وقد أفردتُ هذا الحديث في جزء مستقلٍ، يسر الله نشره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
- (۱) أخرجه أحمد (۲/۲۷ و ۷۸)، وأبو داود (۳۵۳۹) في «البيوع والإجارات»، باب الرجوع في الهبة، والترمذي (۱۲۹۹) في البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (۲/۲۲۵) في «الهبة»، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و(۲/۲۲۷ و۲۲۸)، باب ذكر الاختلاف على طاوس، وابن ماجه (۲۳۷۷) في «الهبات»، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وأبو يعلى (۲۷۱۷)، والحاكم (۲/۲۲)، والبيهقي (۱/۱۷۹، ۱۸۰۰) من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
- (۲) أخرجه أحمد (٥/٥٥، ٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/٦)، وعبد الرزاق (٧٣٣٩)، وأبو داود (١١٥٧) في «الصلاة»، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والنسائي (٣/١٨٠) في «صلاة العيدين»، باب الخروج إلى العيد من الغد، وابن ماجه (١٦٥٣) في «الصيام»، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، والدارقطني (٢/١٧٠)، والبيهقي (٣/٢٦٣)، و(٤/ ٢٤٩ و ٢٥٠)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٧٨٧) من طريق جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي على وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت.

وقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيح، وأقره النووي في «المجموع» (٣٣/٥)، وقال في الموضع الثاني: هو إسناد حسن.

رواه أبو عمير عن عمومة له من أصحاب النبي على، وأصحاب النبي على كلهم ثقات، فسواء سموا أم لم يسموا.

وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان، وجهله ابن عبد البر، وفيه نظر، وصححه ابن السكن، وابن المنذر، وابن حزم \_ كما في «التلخيص الحبير» (٨٧/٢) \_.

والحديث أخرجه البزار (٩٧٢)، وابن حبان (٣٤٥٦)، والبيهقي (١٤٩/٤) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له.

قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا.

وكذا قال البيهقي.

(٣) ورد بلفظ: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية». أخرجه أحمد (١/ ٧٦ و ٩٧ و ١٣٧٠)، وأبو داود (٣٧٨) في «الطهارة»، باب بول الصبي

يصيب الثوب، والترمذي (٦١٠) في الصلاة، باب ما ذكر ُّ في نضح بول الغلام الرضيع، =



٣٣ ـ حديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته (١).

= وابن ماجه (٥٢٥) في «الطهارة»، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، وابن خزيمة (٢٨٤) من حديث علي بن أبي طالب، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ٢٨): إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه، ووقفه، وفي وصله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.

وفي "صحيح البخاري" (٢٢٣) في «الطهارة»، و(٥٦٩٣) في «الطب»، باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، ومسلم (٢٨٧) في «الطهارة»، باب حكم بول الطفل الرضيع من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية: «فأخذ رسول الله على ماء فنضحه، ولم يغسله».

وفي «صحيح البخاري» \_ أيضاً \_ (٢٢٢) و(٥٤٦٨) و(٢٠٠٢) و(٦٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦) من حديث عائشة كذلك، عدم غسل النبي ﷺ لبول الغلام.

(۱) أخرجه أحمد (٣/ ٦٥ و٤/ ١٤١)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وفي «العلل الكبير» رقم (٢٢٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٦٤)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٦٤)، وبحيى بن آدم في «الخراج» رقم (٢٩٥)، وابن زنجويه في «الأموال» رقم (٧٠٨)، ويحيى بن آدم في «شرح معاني الآثار» (١١٧/٤ \_ ١١٨)، وفي «مشكل الآثار» (٢٠٧١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٤٣٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢١/ ٢٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٣٣١)، وابن عدي (٤/ ١٣٣٤) كلهم من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج.

وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن».

ويفهم من كلام البيهقي في «السنن» عقب الحديث أن فيه عللاً:

الأولى: شريك القاضي، وهو سيئ الحفظ.

الثانية: أبو إسحاق مدلس... ثم هو اختلط.

الثالثة: عطاء لم يسمع من رافع بن خديج، ونقل هذا عن الشافعي، ورد ذلك أبو حاتم، وقال: بل قد أدركه.

أقول: ومما يدل على تدليس أبي إسحاق أن ابن عدي رواه من طريق حجاج بن محمد عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به، فزاد عبد العزيز، وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به.

وأخرجه البيهقي (٦/ ١٣٦)، وقيس هذا ضعيف، وبقي فيه علة.

قال البيهقي (٦/ ١٣٧) وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثنا رافع.

وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به.

وله طريق أخرى عن رافع بن خديج:



٣٤ ـ حديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره(١).

 $^{(Y)}$  عديث: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره»  $^{(Y)}$ .

 $^{(9)}$ . حديث: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»

٣٧ \_ حديث: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع»(٤).

= أخرجها أبو داود (٣٤٠٢)، والبيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق بكير عن عبد الرحمٰن بن أبي نعم عن رافع بمعناه، قال البيهقي: «بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وحفص بن غياث، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين».

وله طريق أخرى: أخرجها أبو داود (٣٣٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه.

ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلاً، أشار إلى ذلك أبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٧٥)، وصحح الطريق الموصول وقال: «هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي الله».

وأما البيهقي فقال: «أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلماً احتجا به في الحديث»!!!

ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: «بغير إذنهم»، فهي من انفرادات أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في «مسائل أبي داود» (ص٢٠٠)، وحسنه ابن القيم في «تهذيب السنن» (٥/٦٤)، وذكر أن لفظة: «بغير إذنهم» صحيحة في النظر، وإن لم تثبت في النقل، وانظر تعليقي على: «تقرير القواعد» لابن رجب (٢/١٣٤ ـ ١٣٤).

(۱) رواه البخاري (۲۰۹۷) في «البيوع»، باب شراء الدواب والحمير، و(۲۰۹۷) في «الوكالة»، باب إذا وكل رجل رجلاً، و(۲۹۲۷) في «الجهاد»، باب استئذان الرجل الإمام، ومسلم (۳/ ۱۲۲۱) (۷۱۵) في «المساقاة»، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من حديث جابر.

(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبةً في جداره (٥/ ١١٠) رقم (٢٦٤٣)، وكتاب الأشربة، باب الشرب من فم السِّقاء (٩/ ٩٠) رقم (٥٦٢٧)، ومسلم في "صحيحه" كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار (٣/ ١٦٣٠) رقم (١٦٠٩) عن أبي هريرة ﷺ.

(٣) أخرجه البخاري (٢٧٢١) في «الشروط»، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و(٥١٥١) في «النكاح»، باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في «النكاح»، باب الوفاء بالشروط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر.

(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» في «المساقاة»، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (٥/ ٤٩/ ٢٣٧٩)، ومسلم في «صحيحه» في «البيوع»، باب من باع نخلاً عليها ثمر (٣/ ١١٧٧) رقم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر وفيه زيادة: «إلا أن يشترط المبتاع».



- ٣٨ ـ حديث: «إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء»(١).
  - ٣٩ ـ حديث الوتر على الراحلة (٢).
  - ٤٠ ـ حديث: «كل ذي ناب من السباع حرام» (٣).
- ٤١ ـ حديث من السنة وضع اليمني على اليسرى في الصلاة<sup>(٤)</sup>.
  - ٤٢ ـ أحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه (٥).
- (۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/٣١)، وعبد الرزاق (١٢٦٢٧)، وأحمد (٤/٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٤٣) في الطلاق، فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي (١٩٥١) وو٠١١١) في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، وابن ماجه (١٩٥٠ و١٩٥١) في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، والعقيلي (٢/٤٤)، وابن حبآن (٤١٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٤/٣٤٨ و٤٤٨ و٥٤٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» والطبراني في «الكبير» (٢٨/٣١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢١/٥،٤٢٠)، والطحاوي (٣١١/٥)، والدارقطني (٣/٣٧)، والبيهةي في «الكبرى» (١٨٤/٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٥٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/٩٧٢)، والبيهةي من «مرفة الصحابة» (٢/٩٧٢)، والبيهةي من شروز عن أبيه.
  - وقال الترمذي: «حديث حسن»، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع.
- أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان، وقال البخاري: في إسناده نظر، وقال العقيلي بعد روايته للحديث من طريقه: «لا يحفظ إلا عنه» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى عنه جماعة.
- ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع، وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٦): «وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره».
- (۲) رواه البخاري (۹۹۹) في «الوتر»، باب الوتر على الدابة، و(۱۰۰۰)، باب الوتر في السفر، و(۱۹۰۵) كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب، و(۱۰۹۱)، باب جواز باب الإيماء على الدابة، ومسلم (۷۰۰) (۳۲ و۳۸) في «صلاة المسافرين»، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من حديث ابن عمر.
- (٣) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (١٩٣٣) في «الصيد»، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.
- ورواه البخاري (٥٥٣٠) في الصيد، باب أكل ذي ناب من السباع، و(٥٧٨٠ و٥٧٨١) في الطب، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة الخشني، ولفظه: «نهى عن أكل ذي ناب من السباع».
  - (٤) سبق تخريجه.
- (٥) أخرجه البخاري في جزء «رفع اليدين في الصلاة»، وتكلم عليها بنفس علمي مسهب محققه الشيخُ بديع السندي كالله في «جلاء العينين» وهو مطبوع، وقال الذّهبي في «السير» =



- ٤٣ \_ أحاديث الاستفتاح<sup>(١)</sup>.
- ٤٤ ـ حديث كان للنبي ﷺ سكتتان في الصلاة (٢٠).
  - ٤٥ ـ حديث حمل الصبية في الصلاة<sup>(٣)</sup>.
- ٤٦ ـ حديث: «لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذنك ففقأت عينه فلا شيء عليك»(٤).
  - $^{(\circ)}$ . «أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟»  $^{(\circ)}$ .
    - = (٥/ ٢٩٣) عن هذه السنة: «إنها متواترة».
- (١) ورد عن جمع من الصحابة، منها: حديث علي في "صحيح مسلم" (٧٧١) في "صلاة المسافرين"، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
- ومنها: حديث أبي هريرة (٥٩٨) عنه في المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.
  - ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم (٦٠١).
  - ومنها: حديث أنس عند مسلم \_ أيضاً \_ (٦٠٠).
- وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٢٩)، و«نصب الراية» (٣١٩/١)، و«إرواء الغليل»، وتعليقي على «الإشراف» (١/ ٢٥١ ـ ٢٥٢) للقاضي عبد الوهاب، وانظر: «صحيح ابن حيان» (١٧٧٩).
- (۲) أخرجه أحمد (۷/٥، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۱)، وأبو داود (۷۷۷ و۷۷۸ و ۷۷۸ و ۷۷۸ و ۷۷۸ و ۷۸۸ و ۷۸۸ و ۷۸۸ و ۷۸۸ و ۷۸۸ و ۷۸۸ في «الصلاة»، باب ما جاء في السكتين في الصلاة، وابن ماجه (۸٤۵ و ۸٤۵) في «إقامة الصلاة»، باب في سكتتي الإمام، والطبراني (۲۸۲ و ۲۸۷۶ و ۲۹۶۲)، والدارقطني (۲/۳۳۱)، والبيهقي (۲/۲۹۲) من حديث الحسن عن سمرة.
  - وفي بعض طرقه: «فسأل سمرة عمران بن حصين».
- وأخرجه ابن حبان (١٨٠٧) لهذا، حيث قال: «الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً، وسمع من عمران بن حصين، واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة».
  - وانظر الكلام على الحديث في: «إرواء الغليل» (٢/ ٢٨٤).
- (٣) أخرجه البخاري (٥١٦) في «الصلاة»، باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم (٥٤٣) في «المساجد»، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، من حديث أبي قتادة.
- (٤) أخرجه البخاري (٦٨٨٨) في «الديات»، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، و (٢١٥٨)، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، ومسلم (٢١٥٨) في «الآداب»، باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.
- (٥) أخرجه البخاري (٢٢٦٥) في «الإجارة»، باب الأجير في الغزو، و(٢٩٧٣) في =



٤٨ ـ حديث: «إن بلالاً يؤذِّن بليل»(١).

٤٩ ـ حديث النهي عن عسب الفحل (٢).

٥٠ \_ حديث: «المحرم إذ مات لم يُخَمَّر رأسه»<sup>(٣)</sup>.»<sup>(٤)</sup>.

قال محمد تقي الدين: هذه خمسون حديثاً اخترتها من الأحاديث (٥) التي ذكرها الحافظ ابن القيم كالله مما يخالفها أصحاب المذاهب، تعصباً لقول إمامهم أو بعض أهل مذهبهم، وسأبين هنا معانيها باختصار الحديث (٢):

الأول: رخص النبي على في بيع العرايا بخرصها من التمر اليابس، والعرايا: جمع عرية وهي النخلة تكون في بستان رجل فيكره أن يدخل بستانه

= «الجهاد»، باب الأجير، و(٤٤١٧) في «المغازي»، باب غزوة تبوك، ومسلم (١٦٧٤) في القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، من حديث يعلى بن أمية.

(۱) أخرجه البخاري (۲۱۷) في «الأذان»، باب أذان الأعمى، و(۲۲۰)، باب الأذان بعد الفجر، و(۲۲۰) في «الصوم»، باب قول الفجر، و(۱۹۱۸) في «الصوم»، باب قول النبي على: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال»، و(۲۲۵) في «الشهادات»، باب شهادة الأعمى، و(۷۲٤۸) في «أخبار الآحاد»، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، ومسلم (۲۰۹۷) في «الصيام»، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر.

وأخرجه البخاري (٦٢١) في «الأذان»، باب الأذان قبل الفجر، و(٥٢٩٨) في «الطلاق»، باب الإشارة في الطلاق والأمور، و(٧٢٤٧) في «أخبار الآحاد»، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم في «الصحيح» كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (٩٣٠) من حديث ابن مسعود.

(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) في «الإجارة»، باب عَسْب الفحل، وأبو داود (٣٤٢٩) في «البيوع»، باب في عسب الفحل، والترمذي (١٢٧٣) في «البيوع»، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، من حديث ابن عمر.

(٣) أخرجه البخاري (٨٥١) في «جزاء الصيد»، باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في «الحج»، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، عن ابن عباس أن رجلاً كان مع النبي على وقصته ناقته \_ وهو محرم \_ فمات، فقال رسول الله على: «افسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».

(٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ٤٣٤ \_ ٤٤٥) بتصرف.

(٥) هي صحيحة، وأسهبت في بيان صحة ما اختلف فيه الحفاظ، ولذا شددت النفس في التخريج وبيان كلام المخرجين، والحمد لله على آلائه ونعمائه.

(٦) وإهمال تخريجه، إن سبق بيان ذلك مفصّلاً، وكذا إهمال التنويه على ما مضى، اكتفاء بهذا التنبيه، والله ولى التوفيق.



صاحبها في كل يوم ليجني رطبها شيئاً فشيئاً، فيقول: بعني رطب هذه النخلة بخرصها تمراً يابساً، مع أن بيع التمر بالتمر لا يجوز؛ لأنه من أنواع الربا "إلا مثلاً بمثل يداً بيد" (۱)، واستثنى النبي على العرية للضرر الذي يلحق صاحب البستان بدخول ذلك الرجل كل يوم، هكذا فسرها مالك(۲)، وقال الشافعي(۳): «العرية: رطب نخلة أو نخلتين يشتريه شخص بمثله تمراً يابساً على سبيل الخرص».

الثاني: إذا كان للرجل زوجة أو أكثر ثم تزوج امرأة يجوز أن يقيم عندها سبعة أيام إن كانت بكراً، وثلاثة أيام إن كانت ثيباً، يخصها بذلك ثم بعد ذلك، يجب عليه القسم بين الزوجتين أو الزوجات لكل واحدة يوماً وليلة.

الثالث: إذا زنا رجل بامرأة وهو غير محصن ـ أي: غير متزوج ـ يجلد مائة وينفى من بلده سنة، خالفها بعض المذاهب فنفى التغريب<sup>(٤)</sup>.

الرابع: المسح على الجوربين من صوف أو شعر أو قطن جائز بالأحاديث الصحيحة، وقد ألّف فيه جمال الدين القاسمي<sup>(٥)</sup>، وبعض المذاهب يشترط أن يكون الممسوح من جلد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الموطأ» (ص۱۸ ۵ ـ ط دار الآفاق) و«شرح حدود ابن عرفة» (۲/ ۳۹۰).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «الأم» (٤/٤١٤)، و«المغني في الإنباء» (١/٣٢٣ \_ ٣٢٤)، و«الزاهر» (ص٣٠١ \_ ٣٠٢).

<sup>(3)</sup> هو مذهب أبي حنيفة، فقد حملوا التغريب على وجه التعزير. قالوا: وهو مناط بيد الإمام إن شاء غرَّب وإن شاء ترك. انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٦٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧٧) رقم (١٣٩٣)، «اللباب» (٣/ ١٨٧)، «فتح القدير» (٥/ ٢٤١)، «العناية» (٥/ ٢٤١)، «حاشية رد المحتار» (٤/ ١٤)، «المبسوط» (٩/ ٤٤)، «مختصر القدوري» (٩٥).

تنبيه: قال ابن حجر في «الفتح» (١٥٧/١٢): «ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو يوسف».

<sup>(</sup>٥) وهي رسالة «المسح على الجوربين» وهي مطبوعة، حققها شيخنا الألباني وكتب بذيلها «تمام النصح في أحكام المسح».

 <sup>(</sup>٦) هو مذهب المالكية والحنفية إلّا أن بعض أتباع الإمام أبي حنيفة قال: إنه رجع إلى قولَي
أبي يوسف ومحمد بن الحسن قبل موته.

انظر للحنفية: «المبسوط» (١٠٢/١)، «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٧٠)، وانظر للمالكية: =



الخامس: إذا تكلم الرجل في صلاته وهو يجهل أن الكلام لا يجوز، ثم نبه على ذلك وترك الكلام، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا تكلم ناسياً (١) أو تكلم لإصلاح الصلاة لا تبطل صلاته (٢). وقالت الحنفية: تبطل بكل كلام كيف ما كان (٣).

السادس: المصراة (٤)، هي الشاة أو البقرة يترك صاحبها حلبها يوماً أو يومين ليخدع المشتري، فإذا فعل ذلك؛ فللمشتري أن يردَّها ويرد معها صاعاً من تمز، ترك العمل به بعض المذاهب (٥).

<sup>= «</sup>التفريع» (١/ ١٩٩١)، «التلقين» (١/ ٧٢)، «المدونة» (١٤٣/١)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (١/ ٨٦ ـ بتحقيقي)، و«الاستذكار» (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۱) هذا هو مذهب المالكية. انظر: «الإشراف» (۱/ ۳۰۵ ـ بتحقيقي)، و«المدونة» (۱/ ۲۱۹)، و«الذخيرة» (۱/ ۱۲۸)، و«التلقين» (۱/ ۱۱٤).

والشافعية انظر: «الأم» (١/ ١٢٤)، و«المجموع» (١/ ١٠)، و«روضة الطالبين» (١/ ٢٩٠)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٩٥).

وأحمد؛ انظر: «المغني» (٢/٤٦)، و«الإنصاف» (٢/ ١٣٤ \_ ١٣٥) أَ و «المبدع» (١/ ١٥٥ \_ ١٥٤).

<sup>(</sup>۲) هو مذهب بعض المالكية. انظر: «المدونة» (۱/۲۱۹)، و«التلقين» (۱/۱۱٤)، و«الإشراف» (۲/۱۸ ـ بتحقيقي)، و«الذخيرة» (۱/۸۳۱)، و«التمهيد» (۲۲۲/۱ ـ ۷۲۷).

خلافاً لأبي حنيفة. انظر: «الأصل» (١/ ١٦٩)، و«الحجة» (١/ ٢٤٥) و«شرح معاني الآثار» (١/ ٤٤٣)، و«المبسوط» (١/ ١٧٠ ـ ١٧١)، و«شرح فتح القدير» (١/ ٣٤٤)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ٦١٣).

والشافعي؛ انظر: «الأم» (١/ ١٢٤)، و«المجموع» (١/ ١٨٤)، و«روضة الطالبين» (١/ ٢٨٩)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٩٤). وأحمد؛ انظر: «المغنني» (٢/ الطالبين» (٥٤)، و٥)، و«المحرر» (١/ ٢٧)، و«المبدع» (١/ ٥١١)، و«الإنصاف» (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأصل» (١/ ١٦٩)، و«الحجة على أهل المدينة» (١/ ٢٤٥) وما بعد)، و«شرح معاني الآثار» (١٦٩)، و«(قوس المسائل» (١٥٩)، و«القدوري» (١١)، و«المبسوط» (١/ ١٧٠)، و«البدائع» (٢/ ٧٧٠)، و«شرح فتح القدير» (١/ ٣٤٤)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ٢١٣ ـ ٦١٤)، و«النتف في الفتاوي» (١/ ٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى في الإنباء» (١/ ٣٣١ ـ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) هو مذهب الحنفية؛ فقالوا: لا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع. انظر: «مختصر الطحاوي» (٧٩)، و«المبسوط» (٣٨/١٣)، و«فتح القدير» (١١/٤١)، و«عمدة القاري» (١١/٧٠)، و«حاشية ابن عابدين» (٥٤٤)، و«إعلاء السنن» (١٣/١٣).



السابع: قال النبي على: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»، ومعناه: أن كل واحد من المتبايعين يجوز له أن يرجع عن البيع أو الشراء ما داما في المجلس الذي وقع فيه البيع، وقالت المالكية: لا يجوز (۱)، وأوّلوا التفرق بالتفرق في الكلام تعصباً لمذهبهم، مع أن عبد الله بن عمر الذي روى الحديث عن النبي على: «كان إذا باع شيئاً وأراد أن يثبت البيع فارق ذلك المجلس، ثم يرجع إن شاء»(۲).

الثامن: قال رسول الله عليه: «من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً، فإنما أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه»، وقالت المالكية: «يجب عليه القضاء»(٣).

التاسع: صح عن النبي على أن من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وقالت الحنفية: «إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت»(3).

العاشر: صح الحديث عن النبي على أن من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فله أن يأخذه، وأنكر بعض المذاهب، وقالوا: يقتسمه الغرماء، فردوا

<sup>(</sup>۱) انظر: «المدونة الكبرى» (٤/ ١٨٨)، و«المعونة» (٢/ ١٠٤٣)، و«التفريع» (٢/ ١٧١)، و«التلقين» (٢/ ٢٧١)، و«الإشراف» (٢/ ٢٦٦ ـ ٤٣٨ ـ بتحقيقي)، و«حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١)، و«الذخيرة» (٥/ ٢٠)، و«أسهل المدارك» (٢/ ٢٢١)، و«جامع الأمهات» (ص٣٥ )، و«الموافقات» (١/ ٣٣٣ ـ بتحقيقي)، و«شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ٣٢).

وهذا مذهب الحنفية. انظر: «فتح القدير» (٥/ ١٨١)، و«شرح معاني الآثار» (٤/ ١٥)، و«تحفة الفقهاء» (٢/ ٥٠)، و«بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٤)، و«فتح القدير» (٥/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٣٦)، والشافعي في «مسنده» (٣١٨/٢ ـ ٣١٩ ـ بترتيب السندي)، وللمنذري جزء مطبوع في المسألة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٥، ط. دار الفكر)، «التفريع» (١/ ٣٠٥)، «المعونة» (١/ ٤٧١)، «الخيرة» (١/ ٢٥٠)، «عقد «الرسالة» (١٦١)، «الكافي» (١/ ١٢٥)، «التلقين» (١/ ١٨٧)، «الذخيرة» (١/ ٢٥٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٣٥٧)، «عارضة الأحوذي» (٣/ ٢٧٤)، «بداية المجتهد» (١/ ٢٠٤)، «مقدمات ابن رشد» (١/ ١٧٧)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٣٣)، «إكمال إكمال المعلم» (٣/ ٣٤٣)، «جامع الأمهات» (ص ١٧٥)، «المنتقى» (٢/ ٦٥)، «الفقه المالكي وأدلته» (١/ ١٨/ ١ ـ ١١٩).

وهذا مذهب الليث؛ قاله الجصاص.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأصل (١٥٣/١ ـ ١٥٤)، و«خزانة الفقه» (١/ ١٢٠)، و«الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩).



صريح الحديث تعصباً لمذهبهم (١).

الثاني عشر: صح عن النبي الله أن الغلام ـ أي: الصبي ـ إذا كان مميزاً وافترق أبوه مع أمه يخيّر أن يتبع أيهما شاء، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا خيار له، بل يجب أن تحضن عليه أمه (٣).

الثالث عشر: صح عن النبي على أنه بعث إلى من تزوج بامرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله، وبعض المذاهب لا يقول بذلك(1).

الرابع عشر: هذا الحديث صريح في تحريم التحليل، وهو أن الرجل إذا حرمت عليه زوجته بأن طلقها ثلاثاً، يستأجر رجلاً يتزوج بها ليلة ثم يطلقها له ليتزوج بها، ويتحمل لعنة الرسول على المحلل والمحلل له.

الخامس عشر: ثبت عن النبي على من حديثه، ومن دلالة كتاب الله، أنه لا يصح نكاح بلا ولي، وقالت الحنفية: يجوز للمرأة أن تزوِّج نفسها (٥).

و«البناية» (١٩٦/٥ \_ ٤٠٥)، و«اللباب» (١/ ٣٠٠)، و«بدائع الصنائع» (٩/ ١٥٤)، و«الهداية» (٤/ ١٤٧)، و«فتح القدير» (٤/ ٢٠٢).

«الهداية» (٤/٧٤)، و«فتح القدير» (٤/٣٠٢). \*\* ما الناكان بريالة ملقات شرق انظ (هختم الطحاري). «

<sup>(</sup>۱) هو مذهب أبي حنيفة. انظر: «مختصر الطحاوي» (۹۰ ـ ۹۳)، و «اللباب» (۲/ ۷۳ ـ ۷۲)، و «رد المحتار» (۱/ ۲۰۱)، و «تبيين الحقائق» (۱/ ۲۰۱)، و «فتح القدير» (۹/ ۲۰۸)، و «حاشية ابن عابدين» (٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب أبي حنيفة. انظر: «ظفر اللاظي» (ص١٤١)، وتفصيل المسألة في كتاب ابن القيم: «الطرق الحكمية» (بتحقيقي)، وكدت أن أفرغ من تحقيقه، يسر الله نشره بمنّه وكرمه.

<sup>(</sup>٣) وهو قول مالك. انظر: «المدونة» (٢٤٤/٢)، و«عيون المجالس»، و«الإشراف على مذاهب أهل العلم» (١/ ١٣٢ - ١٣٤). وقد فصّل في هذه المسألة تفصيلاً بديعاً ابن القيم كَلَلْهُ في «زاد المعاد» (٥/ ٣٨٧ - ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) هو مذهب الحنفية، وقالوا: إن كان عالماً بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما يكون عن التعزير سياسة، وإن لم يكن عالماً فلا تعزير عليه. وبه قال زفر والثوري. انظر: «المبسوط» (٩/ ٨٥)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٩٦) رقم (١٤١٤)،

<sup>(</sup>٥) اشترطوا إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. انظر: «مختصر الطحاوي» (١٧١)، «اللباب» (٣/ ٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢٤٧/٢) رقم (٧١٣)، «الاختيار» (٣/ ٩٠)، «فتح القدير» (٣/ ٢٥٥)، «تبيين الحقائق» (١١٧/٢)، «البحر الرائق» (٣/ ١١٧)، «شرح العيني» =



السادس عشر: صح عن النبي على أنه قال لرجل أراد أن يتزوج بامرأة: «التمس ولو خاتماً من حديد». فخالفه بعض المذاهب وحددوا الصداق، بعضهم بربع دينار (۱) وبعضهم بأكثر (۲) وردوا حديث النبي على الله الله على المنار (۱)

السابع عشر: روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: نحرنا على عهد النبي على فرساً فأكلناها، فقالت المالكية: لا يجوز أكل لحوم الخيل<sup>(٣)</sup>.

الثامن عشر: صح عن النبي على أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وهو خمر يقام الحد على شاربه، وقالت الحنفية: إن الخمر لا تكون إلا من العنب، والأشربة التي من غيرها لا يحد شاربها ولو سكر، ويجوز تناول القليل منها الذي لا يسكر، مع أن الخمر لما أنزل الله تحريمها وأمر النبي على المدينة خمر إلا من تمر(3).

التاسع عشر: صح عن النبي على في الرهن إذا كان حيواناً يركب أو يحلب، أن ينتفع المرهون عنده بركوبه أو لبنه في مقابلة العلف والضمان، وردّه بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز (٥).

<sup>= (</sup>١١٩/١)، «طريقة الخلاف في الفقه» (٦٦ ـ ٧١)، «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٣٥)، «إيثار الإنصاف» (١٩١). وانظر: «مختصر الخلافيات» (٩٧/٤) رقم (١٩١).

<sup>(</sup>۱) هو مذهب المالكية. انظر: «المدونة» (۲/ ۱۷۰)، «التفريع» (۲/ ۳۷)، «الرسالة» (۱۹۲)، «الكافي» (۲/ ۲۵۹)، «الإشراف» (۳/ ۳۰۲) - بتحقيقي)، «المعونة» (۲/ ۷۰۰)، «جامع الأمهات» (۲۷۰)، «بداية المجتهد» (۱۸/۲)، «الخرشي» (۳/ ۲۵۳)، «مقدمات ابن رشد» (۲/ ۳۰ \_ ۳۱).

 <sup>(</sup>۲) هو عند الحنفية، وأقله عشرة دراهم أو قيمتها.
 انظر: «الجامع الكبير» (۹۱)، «الاختيار» (۳/ ۱۰۱)، «فتح القدير» (۳/ ۳۱۷)، «المبسوط» (٥٠/٥)، «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٠٠، ۲۰۱)، «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٢٦)، «تبيين الحقائق» (۲/ ۱۳۲)، «البحر الرائق» (٣/ ١٥٢)، «رؤوس المسائل» (٣٩٩).

 <sup>(</sup>۳) انظر: «التمهيد» (۱۲۷/۱۰، ط. الغرباء)، و«الاستذكار» (٥٢٥/٥)، و«المنتقى» للباجي (٣/ ١٣٣)، و«شرح الزرقاني» (٩/ ٩١ ـ ٩٥)، و«أوجز المسالك» (١٢١/١٠ ـ ١٢١)، و«إكمال المعلم» (٦/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ١١٢)، و«مختصر القدوري» (ص٦٣٨ ـ ٦٣٩)، و«الهداية» (٧/ ٢٨٤ ـ ٢٨٧ ـ مع «تخريج اللكنوي»).

<sup>(</sup>٥) هم المالكية. انظر: «المدونة» (٤/ ١٥٥)، «المعونة» (٢/ ١١٦١ ـ ١١٦٢)، «الإشراف» =



العشرون: صح النهي عن تخليل الخمر عن النبي ﷺ، أي: تصييرها خلَّةُ الطبخ أو غيره، وقال بعض المذاهب: إذا خللت حلت (١).

الحادي والعشرون: صح عن النبي الله أن المصة والمصنين يمصهما الطفل أو الطفلة من امرأة غير أمه لا يحرم بهما النكاح، وإنما يحرم بخمس رضعات كاملات، وقالت الحنفية والمالكية: تثبت الحرمة بقليل الرضاع وكثيره (٢).

الثاني والعشرون: صح عن النبي على أنه رخص للمحرم إذا لم يجد إزاراً

= (٣/ ١٩ \_ بتحقيقي)، «جامع الأمهات» (٣٧٧)، «قوانين الأحكام» (٢٧٧)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٤٦)، «منتخب الأحكام (ص٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٢).

والمذهب أنه داخل معه إن كان لا يتميز؛ كالسَّمن، أو كان نسلاً؛ كالولادة والنتاج، وفي معناه: فَسيل النخل، وما عدا ذلك من غلَّة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه، والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات، وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعاً للأمهات في الزكاة، ولا هي في صُورها ولا في معناها ولا تقوم معها؛ فلها حكم نفسها لا حكم الأصل، خلاف الولد والنتاج، والله أعلم بصواب ذلك. قاله القرطبي في «تفسيره» (٣/٤١٤).

(۱) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (۲/٦٤/۱)، «المعونة» (۲/۱۳/۷)، «التفريع» (۱/۲۱۱) مو قول المالكية. انظر: «المدونة» (۲/۱۹)، «البيان والتحصيل» (۲/۳۵، ۲۰۱۹)، «تفسير «الكافي» (۱۹۰)، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» ۲/۲۱)، «تفسير القرطبي» (۲/۰۲)، «تفسير القرطبي» (۲/۰۲).

وقال به أيضاً: الحنفية وجماعة من علماء الأمصار:

انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٧٩)، «المبسوط» (٢٢/٧، ٢٢)، «الهداية» (١١٣/٤)، «الهداية» (١١٣/٤)، «تبيين الحقائق» (٢/ ٤٨)، «القدوري» (ص ٩٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٩٩ ٥٦ ـ ٣٥٣)، ٣٦٣)، «شرح معاني الآثار» (٢٠٢ ـ ٣٠٣)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٥٦٥ ـ ٥٦٥)، «مجمع الضمانات» (١٠٨)، «رؤوس المسائل» (٣٠٨)، «حاشية ابن عابدين» (١٠٨)، «مصنف عبد الرزاق» (١٠٢) - ٢٥٤).

(Y) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (۲/ ۲۸۸)، «التفريع» (۲/ ۲۸ - ۲۹)، «الكافي» (۲/ ۲۸ - ۲۹)، «الكافي» (۲/ ۲۸۲)، «المعونة» (۲/ ۹۶ - بتحقيقي)، «جامع الأمهات» (ص ۳۲۹)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ۲۳۰)، «أسهل المدارك» (۲/ ۲۱۱)، «مواهب الجليل» (۱۷۸۶)، «بداية المجتهد» (۲/ ۳۵)، «تفسير القرطبي» (۵/ ۱۱۱)، «عقد الجواهر الثمينة» (۲/ ۲۸۷).

وهو مذهب أبي حنيفة أيضاً. انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٢٠)، «المبسوط» (٥/ ١٣٤)، «البناية» (٤/ ٣٣٨)، «حاشية ابن عابدين» (١١٧/٣)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٠٨).



أن يلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين وقال بعض المذاهب: لا يجوز ذلك(١).

الثالث والعشرون: صح عن النبي على أن رجلاً جاءه ليشهده على شيء منحه لأحد أبنائه، وقال له النبي على: «أمنحت كل واحد من أبنائك مثله؟» قال: لا، فقال له النبي: «أشهد غيري، فإني لا أشهد على باطل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». خالفه بعض المذاهب فقال: يجوز للأب أن يخص بعض أولاده بهبة دون الآخرين (٢٠).

الرابع والعشرون: صح عن النبي على أنه قال لرجل تخاصم مع أبيه في مال: «أنت ومالك لأبيك» ورده بعض المذاهب، ولم يبيحوا للأب أن يأخذ شيئاً من مال ابنه (٣).

<sup>(</sup>۱) أما منع لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً فهو قول المالكية، وألزموا من فعل ذلك بالفدية. انظر: «الموطأ» (۱/ ٣٢٤)، «المدونة» (۱/ ٤٦٣)، «المعونة» (۱/ ٧٢٧)، «الإشراف» (۲/ ٣٤١)، «الحقيقي)، «التفريع» (۱/ ٣٢٣)، «الرسالة» (۱۸۰)، «الكافي» (۱۵۳)، «المنتقى» (۲/ ١٩٦)، «بداية المجتهد» (۱/ ٣٢٧)، «الخرشي» (۲/ ٣٤٧)، «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ١٩)، «إكمال إكمال المعلم» (٣/ ٣٩٣)، «جامع الأمهات» (ص ٢٠٧)، «الفقه المالكي وأدلته» (٢/ ١٨٧).

وأما منع لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين فهو قول المالكية أيضاً وألزموا من لبسه الفدية. انظر: «الموطأ» (١/ ٣٢٣)، «المدونة» (١/ ٣٢٣)، «الإشراف» (٢/ ٤٦٣)، «المعونة» (١/ ٢٢٣)، «الرسالة» (١٨٠)، «الكافي» (٣/ ١٥٠)، «المنتقى» (١/ ١٩٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٤٢٣)، «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٧، ٤٣٤)، «المقدمات» (١/ ٢٩٦)، «المخرشي» (٢/ ٣٤٦)، «إكمال إكمال المعلم» (٣/ ٢٩٢)، «جامع الأمهات» (ص ٢٠٠)، «المققه المالكي وأدلته» (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۲) هو قول المالكية وقالوا: يكره أن ينحله جميع ماله. انظر: «الموطأ» (۲/ ۷۵۱)، شرحه «المنتقى» (۲/ ۹۳)، «التفريع» (۲/ ٤١٥)، «الرسالة» (۲۳۰)، «الكافي» (۵۳۰)، «المعونة» (۳/ ۱۲۱۲ ـ ۱۲۱۷)، «التلقين» (۲/ ۵۰۱)، «الإشراف» (۳/ ۲۰۸ ـ بتحقيقي)، «بداية المجتهد» (۲/ ۳۲۸)، «المقدمات الممهدات» (۳/ ۱۱۷)، «مواهب الجليل» (۲/ ۵۰)، «فصول الأحكام» (۲۲۲)، «شرح زرّوق على الرسالة» (۲/ ۱۷۱)، «شرح الزرقاني على خليل» (۸/ ۷۷)، «قوانين الأحكام» (۵۱۳)، «معين الحكام» (۲/ ۹۷)، «أسهل المدارك» (۳/ ۹۶)، «الخرشي» (۸/ ۱۷۱)، «الشرح الكبير» (٤/ ۲۷۷)، «أصول الفتيا» (۸/ ۱۷۹)، «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (۲/ ۲۰۷)، «أصول الفتيا» (۲/ ۲۰۷)، «الموافقات» (٤/ ۲۱ ٤ ـ بتحقيقى).

<sup>(</sup>٣) سبق بيان ذلك مفصلاً عند تخريجنا للحديث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



الخامس والعشرون: صح عن النبي على أنه سئل: «أنتوضاً من لحوم الغنم» قال: «إن شئت». فقال السائل: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»، وأكثر المذاهب ردوا هذا الحديث وقالوا: لا وضوء على من أكل لحم الإبل(١٠).

السادس والعشرون: صح عن النبي على المسح على العمامة، أو على الناصية والعمامة، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز المسح على العمامة (٢).

السابع والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه أبطل صلاة من صلى منفرداً خلف الصف، وبعض المذاهب يقولون بصحتها (٣).

الثامن والعشرون: قال النبي على إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وقالت الحنفية والمالكية: لا يركع ركعتين وهذه معصية للرسول ظاهرة (٤٠).

<sup>(</sup>۱) هو قول أحمد، فروي عنه أنه قال: «لا وضوء من طعام أحله الله»، والمشهور من مذهبه الموضوء على من أكل لحوم الإبل. انظر: «مسائل الإمام أحمد» (۱۷)، و«مختصر الخرقي» (۱۸)، و«المغني» (۱۸/۱)، و«الكافي» (٤٤/١)، و«الإنصاف» (١٦٦/١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٦٩/١)، و«الروض المربع» (٢٥ ـ ٢٢).

وأما قول المالكية والحنفية والشافعية فهو عدم وجوب الوضوء من أكلها. انظر: «الموطأ» (۱/۲۱)، «المدونة» (۱/۲۱)، «التلقين» (۱/۲۷ ـ ۷۷)، «مختصر خليل» (ص۱۹)، «جواهر الإكليل» (۱/۲۲)، «مواهب الجليل» (۱/۲۲)، «حاشية الدسوقي» (۱/۸۸ ـ ۸۸، ۱۲۳)، «المعونة» (۱/۱۲)، «الإشراف (٤٤/١) ـ بتحقيقي)، «الرسالة» (۹۲)، «التفريع» (۱/۱۹ ـ ۱۹۱)، «الكافي» (۳۳)، «مقدمات ابن رشد» (۱/۱٤)، «بداية المجتهد» (۱/۱۰).

<sup>(</sup>Y) هو مذهب الحنفية، انظر: «المبسوط» (۱/۱۱) و «تبيين الحقائق» (۱/۲۰)، «الفتاوى الهندية» (۱/۲) و «حاشية ابن عابدين» ومذهب مالك، انظر: «المدونة» (۱/۲۲)، «المنتقى» (۱/۷۰)، «مواهب الجليل» (۱/۷۰)، «حاشية الدسوقي، (۱/۲۲، ۱۲۲) وهو أيضاً مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (۷/۲۷)، «المجموع» (۱/۳۹۶) ويسط المسألة في «أحكام المسح على الحائل» (۲۹۹ ـ ۱۳۰) و «فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية» (ص ۱۳۵ ـ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (١/ ١٩٤)، «التفريع» (١/ ٢٦٠)، «المعونة» (١/ ٢٥٥)، «الإشراف» (١/ ٣٥٠)، «الذخيرة» (٢/ ٢٦١)، «التمهيد» (١/ ٢٦٩)، «بداية المجتهد» (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٤) هو قول المالكية. انظر: «المعونة» (١/ ٣٠٨)، «الإشراف» (٢/ ١٠ ـ بتحقيقي)، «التفريع» (١/ ٢٣٢)، «جامع الأمهات» (ص١١٧)، «الذخيرة» (٢/ ٣٤٦)، «تفسير القرطبي» (١/ ١١٧).



التاسع والعشرون: ثبت عن النبي على من غير وجهِ الجهر بالتأمين ورفع الصوت ومده بآمين، وقالت الحنفية والمالكية: لا يجهر بها(١).

الثلاثون: ثبت عن النبي على أن الأب له أن يرجع فيما وهب أبناءه، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا يرجع (٢٠).

الحادي والثلاثون: ثبت عن النبي على أنه جاءه رجل من بعد الزوال فأخبره أنه رأى هلال العيد فأمر الناس أن يخرجوا إلى مصلاهم صباح الغد، وبعض المذاهب يقولون: لا يخرجون (٣).

الثاني والثلاثون: ثبت عن النبي على النضح من بول الغلام الرضيع قبل أن يأكل الطعام والغسل من بول الجارية، وقال بعض المذاهب: هما سواء (٤٠).

<sup>=</sup> وقول ابن سيرين، وعطاء، وشريح، وقتادة، والنخعي، والليث، والثوري، وأبي حنيفة، وسعيد بن عبد العزيز.

انظر: «مَصنف ابن أبي شيبة» (١١١/)، «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٢٤٥)، «الشرح معاني الآثار» (١/ ٣١٩)، «المجموع» (٤/ ٣٨٥)، «المغني» (٢/ ٣١٩)، «الأوسط» (٤/ ٤٩ \_ ٩٥)، «شرح فتح القدير» (٢/ ٨٨)، «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧١)، «عمدة القارى» (٣/ ٤/٥).

<sup>(</sup>۱) انظر قول الحنفية في: «شرح فتح القدير» (١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦)، و«مختصر القدوري» (ص٩٩ ـ ٢٩٠)، «والهداية» (١/ ٣٢٠)، «وتبيين الحقائق» (١/ ١٠٠). وقول المالكية في: «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ١٣٤)، و«التلقين» (١/ ١٠٧)، و«الإشراف» (١/ ٢٦٠ ـ بتحقيقي)، و«الشرح الصغير» (١/ ١٣٠)، و«الثمر الدَّاني» (١٠٤)، و«جامع الأمهات» (ص٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو قول الحنفية. انظر: «مختصر الطحاوي» (١٣٩)، «اللباب» (٢/١٧٥)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٦٥)، «المبسوط» (٨٧/١٢)، «مختصر اختلاف العلماء» (٤٣/٤) - ١٤٤)، «الاختيار» (٣/ ٢٥٠)، «رد المحتار» (٥/ ٢٠٧)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٩٨)، «فتح القدير» (٩/ ٤١)، «شرح العيني» (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القصار ـ كما في «عيون المجالس» (١/ ٤٣٤) ـ: «مسألة: ولا تصلى صلاة العيدين في غير يوم العيد، وبه قال أبو حنيفة كتَلَثُه، وللشافعي كتَلَثُهُ قولان، فقول مثل قولنا والآخر: أنها تقضى من الغد، وقاله أحمد كتَلَثُه».

وانظر: «التفريع» (١/ ٢٣٥)، و «التاج والإكليل» (١٩٧/٢ ـ المطبوع مع «مواهب الجليل»). و وانظر تحقيق مذهب الحنفية في: «الهداية» (١/ ١٢٧)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٧٩)، و «مختصر القدوري» (ص ١٦٧)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٦)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (٢٧/١)، و«عيون المجالس» (١٩٧/١)، و«بداية المجتهد» (١٩٧/١).



الثالث والثلاثون: ثبت عن النبي على أنه قال: «ليس لعرق ظالم حق، فمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فلا حق له في الزرع، وإنما يعطى نفقته»، وخالفه بعض المذاهب(١).

الرابع والثلاثون: باع جابر بعيراً من النبي على واشترط أن يركبه إلى المدينة، وقال بعض المذاهب: لا يصح هذا البيع(٢).

(١) قال المباركفوري في التحفة الأحوذي، (٢٦٨/٤):

«قوله: «فليس له من الزرع شيء» يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، ولا يكون لصاحب البنر إلا بذره، وإليه ذهب أحمد. وقال غيره: ما حصل من الزرع؛ فهو لصاحب البذر، وعليه نقصان الأرض، كذا نقله القاري عن بعض العلماء الحنفية. ونقل عن ابن الملك أنه عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها. انتهى. قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر الحديث: «وله نفقته» أي: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك. وقيل: المراه بالنفقة قيمة الزرع؛ فتقدر قيمته، ويسلمها المالك، والظاهر الأول».

وانظر: «عون المعبود» (٩/ ٢٦٦ \_ ٢٦٨). . . .

المحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٤٢٤): «وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وإليه مال البخاري كما تقدم له في «باب شراء الدواب والحمر» إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضاً؟ وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية في الدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات. ولذلك لم يجزم البخاري بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام. وقال ابن قدامة: «ليس في الحديث تصريح بالبيع، فيحتمل أن يكون قول عمر: «هو لك» أي: هبة. وهو الظاهر فإنه لم يذكر ثمنا». قلت: وفيه غفلة عن قوله في حديث الباب: «فاعه من رسول الله الله وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري: «فاشتراء» وسيأتي في الهبة، فعلى وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري: «فاشتراء» وسيأتي في الهبة، فعلى يذكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل، قال المحب الطبري: يدكر الثمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل، قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون النبي شي ساقه بعد العقد كما ساقه أولاً، وسوقه قبض له؛ لأن قبض كل شيء بحسبه».

(لطيفة وفائدة) ظفرتُ في «جزء ابن عمشليق» (رقم ٢٨) ـ ولا أدري لماذا أدرج ضمن «فوائد ابن منده» (١٨٢/٢)؟! ـ بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد قال: «قدمت مكة، فوجدتُ بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق، اختلفوا عليَّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فقال: ما أدري ما قالا، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، =



الخامس والثلاثون: روى أبو هريرة عن النبي على أنه قال: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره» وقال بعض المذاهب: له أن يمنعه (١).

السادس والثلاثون: حديث يدل على أن ما شرطه ولي المرأة على الزوج يجب الوفاء به، وقال بعض المذاهب: لا يجب (٢).

السابع والثلاثون: ثبت عن النبي على أن من باع عبداً يكون ماله لبائعه، ولا حق فيه لمن اشتراه، وقال بعض المذاهب: له الحق فيه (٣).

الثامن والثلاثون: ثبت عن النبي على أن من أسلم وعنده أختان يختار إحداهما ويطلق الأخرى، وخالفه بعض المذاهب(٤٠).

<sup>=</sup> عن جده، أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل.

وذكر ابن شبرمة وابن أبي ليلى مستنديها، والخبر في (الجزء الخامس) من «فوائد الحمامي»، و«المحلى» (٨/ ٤١٥)، وإسناده ليس بذاك، وفيه ما يفيد في الخلاف الذي ذكره المصنف، وتوسع ابن القيم في تأصيل حل الشروط في ألوان كثيرة من أبواب الفقه، وألقى الملامة على من منع، وذكر نصوصاً حسنة في كتابه «إعلام الموقعين» (٥/ ٣٧٣ \_ ٣٧٩) فانظره، فإنه مفيد.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۱/ ۲۷): «واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره؟ أم على الإيجاب، وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. والثاني الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث، ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال: (ما لي أراكم عنها معرضين) وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب، لو كان واجباً لما أطبقوا على الإعراض عنه، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) الشروط أنواع، ويختلف الوفاء بها، فمنه ما يجب اتفاقاً، ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه، انظر: البسط في «فتح الباري» (٢١٧/٩ ـ ٢١٩).

 <sup>(</sup>٣) هو قول أبي حنيفة. انظر: «أحكام القرآن» (٣/ ١٨٦) للجصاص، «البناية شرح الهداية»
 (٨/ ٣١٢ \_ ٣١٢)، «المبسوط» (٦/ ٥٨ \_ ٥٩)، «تحفة الفقهاء» (٢/ ٤١٨)، «رؤوس المسائل» (٢٩٨)، «موجبات الأحكام» (١٧١).

وهو أحد قولى الشافعي وظاهر المذهب.

انظر: «الأم» (٤/٥)، «المهذب» (١/ ٣٦٧)، «التنبيه» (٨٢)، «الوجيز» (١/ ١٥٢)، «المنهاج» (٢٥)، «الروضة» (٣/ ٥٧٤)، «مغني المحتاج» (٢/ ١٠٢)، «نهاية المحتاج» (٤/ ١٨١)، «حلية العلماء» (٤/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧)، «مختصر الخلافيات» (٣/ ٣٢٩) رقم (١٠٢)، «إخلاص الناوي» (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) قال العظيم آبادي في «عون المعبود» (٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١): «ذهب الشافعي ومالك وأحمد =



التاسع والثلاثون: ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي الوتر على راحلته حيث توجهت به، ومنع ذلك بعض المذاهب(١).

الأربعون: روى مالك في «الموطأ» وغيره أن النبي على قال: «كل ذي ناب من السباع حرام». وقالت المالكية: فيه ثلاثة أقوال عن مالك، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وبذلك أباحوا أكل الكلاب(٢)!! حتى عيرتهم جميع المذاهب بذلك، قال الزمخشري(٣):

وإن مالكيّاً قلتُ قالوا بأنَّني أبحتُ لهم أكلَ الكلابِ وهم همُ فنسبوا إلى مالك تحليل ما حرمه النبي على فماذا تركوا الأعداء مالك وهم يدَّعون محبته وتعظيمه؟ وحاشا لمالك أن يحل ما حرمه الرسول؛ بل هم كاذبون عليه.

الحادي والأربعون: ثبت عن النبي على وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وثبت عن جميع أئمة المذاهب مثل ذلك، ومنهم مالك وأصحابه الحجازيون والعراقيون والمصريون إلا ابن القاسم، فرجحت المالكية خطأ ابن القاسم على ذلك كله، وقالوا بكراهته، انظر: «كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» للمحقق محمد بن أبي مدين الشنقيطي<sup>(3)</sup>.

الثاني والأربعون: ثبت عن النبي على رفع اليدين عند كل ركوع، وكل رفع من الركوع، وعند القيام من اثنتين رفع اليدين، وألف فيه البخاري كتاباً (٥)، وردّه

إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار أحدهما، سواء كانت المختارة تزوجها أولاً أو آخراً. وقال أبو حنيفة كلله: إن تزوجهما معاً لا يجوز له أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة»، وانظر: «تحفة الأحوذي» (٣/ ٥٩٩ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) هو مذهب الحنفية. انظر: «الأصل» (۲۹۰/۱)، «المبسوط» (۲/ ۲۵۰) «البناية شرح الهداية» (۲/ ۵۷۰)، «رد المحتار» (۲/ ۲۳۹)، «رد المحتار» (۲/ ۲۳۹)، «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۲۵۰).

والشافعية. انظر: «المجموع» (٣/ ٢١٩)، «الإقناع» (٢/ ٢٨٨)، «حلية العلماء» (١/ ٧٧)، «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «عيون المجالس» (٢/ ٩٧٩)، «والتفريع» (٢/ ٦٠٦)، و«القوانين الفقهية» (ص١٧١).

<sup>(</sup>٣) في «الكشاف» (المقدمة/٤).

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر هذه المسألة مراراً، وقد مدح المصنّفُ ابنَ أبي مدين وكتابه في (ص١٨ ـ ١٩).

<sup>(</sup>٥) وهو «جزء رفع اليدين» وهو مطبوع عدة مرات، أحسنها بتحقيق الشيخ العلامة أبي محمد بديع الدين السندي كظله.



الحنفية(١) وجهال المالكية(٢).

الثالث والأربعون: أحاديث دعاء الاستفتاح ثابتة عن النبي على وأخذ بها جميع أهل المذاهب، وأنكرتها المالكية تعصباً وجهلاً (٣).

الرابع والأربعون: ثبت عن النبي على الركعة الأولى من الصلاة الجهرية ثلاث سكتات، وفي الثانية سكتتان، وأحاديثها في «الصحيحين» وغيرهما،

(۱) انظر: «الهداية» (۱/ ٣٣٥)، و«بدائع الصنائع» (۱/ ١٩٩).

(٢) انظر: «التفريع» (٢٢٦/١)، و«القوآنين الفقهية» (ص٦٢).

(تببيه): قد يبدو في قول المصنف: «وجهال المالكية» حدّة وشدّة، والأمر ليس كذلك، فقد ذكر ابن العربيّ المالكي في "أحكام القرآن" (٤/ ١٩١٢) ـ وعنه القرطبي في "جامعة" (١٩/ ٢٨١) والشاطبي في «الاعتصام» (٢/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠، بتحقيقي) ـ قصة واحد من هؤلاء الجهلة، كاد أن يبطش بإمام إلى حد القتل، وهذا نص ابن العربي، قال: «فحضر عندي يوماً في مَحْرَس ابن الشَوَّاء ـ بالثَّغر مَوْضع تدريسي ـ عند صلاة الظهر، ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدَّم إلى الصف الأول وأنا في مؤخِّره قاعد على طاقات البحر أتنسَّم الريحَ من شدَّة الحر، ومعي في صفَّ واحد أبو ثمنةَ رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلُّع على مراكب المنار، فلما رفع الشيخ الفهري يَديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ قال أبو ثمنة وأصحابُه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارمُوا به في البحر فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جوانحي، وقلت: سبحان الله! لهذا الطُّرطُوشي فقيه الوقت! فقالوا لي: ولمَ يرفَعُ يديه؟ فقلت: كذُّلك كان النبي عِيدُ يفعل، وهو مذهبٌ مالك في رواية أهل الْمدينة عنه وجعلتُ أسكُّنُهم وأسكَّتُهم حتى فرغ من صلاته، وقمتُ معه إلى المُسكَّن من المحْرس، ورأى تغيُّر وجهي فأنكره، وسألني فأعلمتُه فضحك وقال: ومن أين لي أنَّ أقتل على سُنة؟ فقلتُ له: ويحل لك لهذا؛ فإنك بين قوم إن قُمتَ بها قاموا عليك، وربما ذهب دمُك؟! فقال: دع لهذا الكلامَ وخُذْ في غيره». قال الشاطبي على إثرها: «فتأمَّلوا لهذه القصة ففيها الشَّفاء، إذ لا مفسدة في الدُّنيا توازي مفسدة إماتة النفس، وقد حصلت النسبة إلى البدعة، ولُكن الطرطوشي تَظَلُّهُ لَم يَر ذُلك شيئاً.

فكلامه للاتباع أولى من كلام لهذا الراد، إذ بينهما في العلم ما بينهما».

وانظر مذهب مالك وتحريره في المسألة: «المدونة» (١٦٥/١)، «الكافي» (٣٤)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (١٨٥/١ رقم ١٧٠ ـ بتحقيقي) «مقدمات ابن رشد» (١/ ١٦٦)، «بداية المجتهد» (١/ ١٠٤)، «الاستذكار» (١٣٣/٢ ـ ط المصرية)، «تفسير القرطبي» (١/ ٢٢١)، «الشرح الصغير» (١/ ٣٢٤)، «جامع الأمهات» (٩٧)، وانظر: «الأوسط» (٣/ ١٤٧)، «فتح الباري» (٢/ ٢٢٠)، «مختصر الخلافيات» (١/ ٢٩ رقم ٧٩).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦١)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ١٣٢)، و«التلقين» (١/ ١٠٣)، و«الإشراف» (١/ ٢٥٦). و«الذخيرة» (٢/ ١٨٧)، و«المعونة» (٢/ ٢١٦).



وأنكرتها المالكية تعصباً وجهلاً (١).

الخامس والأربعون: ثبت عن النبي على أنه حمل أمامة ابنة ابنته زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وقال بعض المذاهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه عمل كثير يبطل الصلاة، ولأن الطفلة لا تؤمن عليها النجاسة، وهذه غاية الوقاحة (٢).

السادس والأربعون: ثبت عن النبي على أن من اطلع على قوم بغير إذنهم وفقؤوا عينه بأشفى (٢) لم يكن له أن يطالبهم بدية ولا بقصاص، ورده بعض المذاهب (٤).

السابع والأربعون: ثبت عن النبي في أن من عض يد إنسان فجذب يده فانكسرت سن الجاني فلا دية ولا قصاص على المعضوض، وخالفه بعض المذاهب (٥).

# الثامن والأربعون: ثبت في «الصحيحين» قول النبي على: «إن بلالاً يؤذن

<sup>(</sup>۱) قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (۲/ ٥٢ ـ ٥٣): «واختلف الناس في هذه السكتة على ثلاثة أقوال: الأول: إنها ساقطة، قاله علماؤنا. الثاني: إنها مشروعة لترداد النفس، قاله قتادة. الثالث: إنها مشروعة ليقرأ فيها المأموم، قاله الشافعي. وقول ذلك أحسن، والافتتاح بالذكر أجمل. وقد روي عن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر» أنه كان يقول: كلمات عمرو وكلمات النبي ﷺ أحق بالقول».

<sup>(</sup>٢) هو قول المالكية. انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٤٧٤ \_ ٤٧٥)، وانظر كلام الحافظ في: «الفتح» (١/ ٧٦٥)، ويا ليت المصنف تلطف في الرد.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يظهر لي معناه، وورد في الأحاديث: «بمشقص، أو بمشاقص»
 و«مِدْرى»، وخرجت ألفاظها في تعليقي على «إعلام الموقعين» (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) هو قول المالكية. انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص٢٠٠)، و«عيون المجالس» (٥/ ٢٠٣٩).

وهو قول أبي حنيفة. انظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) هو قول المالكية. انظر: «المعونة» (٣/ ١٣٦٩)، «الإشراف» (٤/ /٤ \_ بتحقيقي)، «الكافي» (١١١/)، «مواهب الجليل» (٢/ ٣٢٢)، «الخرشي» (١١١/)، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٣٥٤)، «جامع الأمهات» (ص٥٢٥).

وهذا مذهب ابن أبي ليلى، وقال عثمان البتّي: إن انتزعها من ألم العضّة فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم أصابه؛ فعليه.

انظر: «مختصر اختلاف العلماء» (١٤٢/٥).



بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وقال بعض المذاهب: لا يجوز الأذان إلا بعد طلوع الفجر (١).

التاسع والأربعون: ثبت عن النبي على أنه نهى عن أخذ ثمن عسب الفحل، إذا طلب إنسان ثور إنسان أو كبشه أو تيسه أو حصانه للضراب لا يجوز لصاحب الفحل أن يطلب أجرة، وقال بعض المذاهب: له ذلك(٢).

الخمسون: ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن تغطية رأس المحرم إذا مات محرماً، وقال: «إنه يبعث ملبيًا». وقال بعض المذاهب: بل يغطى رأسه (٣).

انتهى شرح الأحاديث باختصار، وفيها عبرة لمن اعتبر ورد لما يدعيه أصحاب المذاهب من قولهم: (وكلهم من رسول الله ملتمس)، بل كل واحد منهم يصيب ويخطئ، فيجب علينا أن نأخذ صوابه ونترك خطأه، والذي لا يخطئ أبداً هو النبي عليه فهو في الحقيقة إمامنا وإمام كل من هداه الله إلى الصراط المستقيم، رضينا به إماماً، ومن لم يرض به فليطلب غيره، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

<sup>(</sup>۱) هو قول أبي حنيفة. انظر: «الأصل» (۱/ ۱۳۱)، «الحجة على أهل المدينة» (۱/ ۱۷۱)، «مختصر الطحاوي» (۲۰)، «البدائع» (۱/ ٤٢١)، «الهداية» (/ ٤٣)، «رؤوس المسائل» (۱۳۵)، «تبيين الحقائق» (۱/ ۹۳)، «اللباب» (۱/ ۲۳٪)، «النتف في الفتاوى» (۱/ ۲۰)، «مختصر اختلاف العلماء» (۱/ ۱۸۷) رقم (۱۱۹).

 <sup>(</sup>۲) قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٤/ ١٧٠): «وفي وجه للشافعية والحنابلة: تجوز الإجارة مدة معلومة».

وقال ابن قدامة في «المغني» (٣٠٢/٦): «وإجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحُكي عن مالك جوازه. وقال ابن عقيل: ويحتمل عندي الجواز، لأنه عقد على منافع الفحل ونَزْوِهِ».

وانظر: «نظرية الغرر» (۲/ ۹۹ ـ ٦٠) لأستاذنا ياسين درادكة ـ رحمه الله تعالى ـ، و«الغرر وأثره في العقود» للضرير (ص١٨٨ ـ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) هو مذهب المالكية. انظر: «الإشراف» (٢/ ٦٠ ـ بتحقيقي)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٢٥٧)، «بداية المجتهد» (١/ ١٨٥)، «الكافي» (١/ ٢٨٢)، «قوانين الأحكام الشرعية» (١/ ١٠٩)، «التاج والإكليل» (٢/ ٢٢٦)، «الخرشي» (١/ ١٢٧)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤١٨)، «الذخيرة» (٢/ ٤٥٥)، «جامع الأمهات» (ص١٣٩).

وهو مذهب الحنفية.

انظر: «الأصل» (٢/ ٤٠٦)، «الحجة» (١/ ٣٥١)، «البحر الرائق» (٢/ ١٩١).





## 😝 الباب الأول 😽

# قــوكــه تــعــالى: ﴿فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْلَغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

قال (ك): «يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعه وخيم (١) ولو كان على مشرك، واعلم أنه تعالى ﴿بَصِيرًا﴾ بأعمال العباد لا يخفى عليه شيء»(٢).

وقال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه:

"﴿فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ﴾ أي: كما أمرك الله، فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه؛ لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه؛ كما أمره بفعل ما تعبده بفعله وأمته أسوته في ذلك، وقال سفيان: استقم على القرآن، وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال: "شمروا شمروا" فما رئي ضاحكاً، قال أبو السعود("): "وبالجملة فهذا الأمر منتظم لجميع محاسن الأحكام الأصلية والفرعية، والكمالات النظرية والعملية. والخروج عن عهدته في غاية ما يكون من الصعوبة، ولذلك قال عليه: "شيبتني سورة هود (وأخواتها)"(أ)

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حتى»!(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) في «تفسيره» المسمى «إرشاد العقل السليم» (٤/ ٢٤٤).

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في «الشمائل» (ص٤٣)، والدارقطني في «العلل» (٢٠٦/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٠٠٤)، من حديث علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: «قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت» قال: «شيبتني هود وأخواتها». وعلقه الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٧٩٥) فقال: قال محمد بن بشر: نا علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله... فذكره، وقال: «سألت محمداً أيهما أصح \_ يعنى =



ليستقيم(١).

﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ أي: آمن ورجع عن الكفر إلى الإسلام وشاركك في الإيمان، وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها، فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة والذوات المقدسة، ولهذا يقول المصطفى على: «شيبتني هود» كما تقدم، وعن سفيان بن عبد الله (٢) قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم» (٣). أخرجه مسلم.

أقول: هي تشمل العقائد والأعمال والأخلاق، فإنها في العقائد اجتناب التشبيه والتأويل والتعطيل والصرف عن الظاهر، وفي الأعمال الاحتراز عن الزيادة والنقصان والبدع المحدثات (٤) والتغيير للكتاب والتبديل للسنن والتقليد للرجال وللآراء، وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الإفراط والتفريط وهذا في غاية العسر، وبالله التوفيق وهو المستعان ﴿ وَلَا تَقْعُونًا ﴾ الطغيان مجاوزة الحد لما أمر الله

<sup>=</sup> حديث أبي جحيفة أو حديث ابن عباس \_ فقال: دعني أنظر فيه. ولم يقض فيه بشيء ٩.١ه.

والمراد بحديث ابن عباس، أي: الذي رواه عن أبي بكر بنحوه.

أخرجه ابن سعد (١/ ٤٣٥)، والترمذي (٣٢٩٧)، وفي «الشمائل» (ص٤٢ ـ ٤٣)، وفي «العلل الكبير» (٧٩٥/١)، والمروزي في «مسند أبي بكر» (ص٦٩)، والدارقطني في «العلل» (١/ ٢٠٠)، والحاكم (٣٤٣/٢)، وأبو نعيم (٤/ ٣٥٠)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه».

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص٢٥٦): «حديث أبي بكر رواه أبو بكر الشافعي في «الفوائد الغيلانيات» (١٠٨)، بل وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» عن أبي الأحوص، وكذا هو عند أبي يعلى من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال أبو بكر: .... فذكر السخاوي الحديث ثم قال: «وهو مرسل صحيح إلا أنه موصوف بالاضطراب، ونقل عن حمزة السهمي عن الدارقطني قوله: «طرقه كلها معتلة».اه. قلت: هو كذلك في «سؤالات حمزة السهمي للدارقطني» (ص٢٧/رقم ٩) وأطال النفس جداً في «العلل» (٢١٦ ـ ٢١١) في سرد طرقه، وبيان ما فيها.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «فتح البيان»: «ليستقم».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «فتح البيان»: «سفيان الثقفي». (٣) أخرجه مسلم (٣٨).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «فتح البيان»: «والمحدثات».



سبحانه بالاستقامة المذكورة، بيد أن الغلو في العبادة والإفراط في الطاعة على وجه يخرج به عن الحد الذي حده، والمقدار الذي قدره، ممنوع منه منهي عنه، وذلك كمن يصوم ولا يفطر، ويقوم الليل ولا ينام، ويترك الحلال الذي أذن الله به ورغّب فيه، ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه: «أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (۱) (۲).

### فصل

قال محمد تقي الدين: الأمر بالاستقامة المطابقة لما أمر الله به وهو الكتاب والسنة، والنهي عن الطغيان، كل ذلك عام لا يخص قوماً دون قوم ولا زماناً دون زمان. وقوله تعالى: ﴿كُمّا أُمِرْتَ﴾ مقيد للاستقامة لتكون طبق الأمر، فإذا خالفته فهي غير مقبولة. و(الطغيان) تجاوز الحد الذي حده الله في العقائد والعبادات وأحكام الشريعة، وقد أحسن الإمام القنوجي عندما أورد حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي على فلما سمعوها كأنّهم تقالُّوها، وأرادوا الزيادة عليها، فغضب عليهم النبي على وأخبرهم أنه جاء بالاعتدال والتوسط في العبادات ومراعاة جميع الحقوق والواجبات، فإنّ المتعبّد إذا أفرط في نوع ضيّع غيره.

ويحسن هنا أن يورد حديث زيارة سلمان لأبي الدرداء، إذ وجده قد أفرط في الصيام والقيام، وإهمال حقوق زوجته وضيفه ونفسه فقال له: "إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه». فلما بلغ ذلك النبي على قال: "صدق سلمان" وهذا يبطل ما عليه أصحاب الطرائق وسائر المتصوفة من الترهب بدخول الخلوة، واعتزال الناس (٤) والسياحة للتعبد بها لا للجهاد ولا حج ولا طلب علم، فقد

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح البيان» (٣/٣٦ \_ ٣٦٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) العزلة لها شروط وقيود، وهي لا تنفع جميع الناس، وهي نافعة لأصحاب العلم والهمم العالمية، الذين يعرفون ما لهم وما عليهم، وقد صدق من قال: «العزلة بغير عين العلم (زلّة)، وبغير زاي الزهد (علّة)، كذا في «المرقاة» (٧٤٣/٤).



روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول ائذن لي في السياحة، فقال النبي ﷺ: «سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله»(١).

والمراد من السياحة ما يفعله بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في "صحيح البخاري" عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: "يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن" (٢)، وعن عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله على كل شرف" .

قال محمد تقي الدين: السياحة من أعظم أركان الدين الهندي البرهمي.

<sup>=</sup> قال الخطابي في "العزلة" (ص٢٢٥): "فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاء، وهي من أضر شيء على الجهال" ولا تكون إلا في حق من "لم يتعيّن عليه فرض من جهاد، أو تغيير منكر، وتعلّم أو تعليم، أو مانع شرعي ممن يجب طاعته شرعاً، من أحد الوالدين أو إمام أو قاض، أو خصم له حق واجب، أو حق مسلم لازم أو راجح، لم تعارضه خوف فتنة في الدين" قاله ابن الوزير في "الأمر بالعزلة في آخر الزمان" (ص٤٩، ٥٣) والحاصل أن العزلة لا بدّ أن تكون خادمة لمطلوب أو مقصود، انظر: "الموافقات" (٣/ ٥٣ ـ بتحقيقي) وتحقيقي لأول كتاب ألف في هذا الموضوع، وهو "العزلة والانفراد" لابن أبي الدنيا (ص٢١ ـ ٢٢) وانظر عن الطريقة البدعية في العزلة التي أوماً لها المصنف في "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١١/ ١١٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٤٨٦) وحسنه شيخنا الألباني، وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٨٤٥) \_ ومن طريقه البغوي في «التفسير» (٩٩/١)، و«شرح السنة» (٢/ ٣٧٠ \_ ٣٧١) رقم (٤٨٤) \_ من طريق رشدين بن سعد، حدثني ابن أنعم عن سعد بن مسعود قال: إن عثمان بن مظعون . . . وذكره .

قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣١١٤): «هذا الإسناد فيه علتان:

الأولى: الإرسال، فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة، ولم يسندها، كما هو ظاهر، وقد خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح» فلم يتعرض لها بذكر.

والثانية: ضعف رشدين وابن أنعم، واسمه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۹) وغيره، وخرجته مفصلاً في تعليقي «على العزلة والانفراد» (۱۵،
 (۲) لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» رقم (١٧) عن ابن لهيعة قال: أخبرني عمارة بن غزية به، وهذا مرسل أو معضل.



قال الدكتور أحمد شلبي في كتابه: «مقارنة الأديان» وهو مقرر في الجامعة الأزهرية في التعليم العالى ما نصه:

"روفي كتبهم المقدسة عندهم (أي عند الهنادك البراهمة: ما معناه: "إن الذي تغلّب على نفسه فقد تغلب على حواسه التي تقوده إلى الشر". والنفس لا تشبع أبداً بل يزداد جَشعها بعد أن تنال مشتهاها، فالذي أوتي كلَّ ما (١) يشتهي وأعطى نفسه هواها فقد أهلكها وأشقاها، أما الذي ترك كلَّ ما (١) تشتهيه نفسه، وتخلَّى عن الدنيا؛ فقد أنقذ نفسه وقادها إلى السعادة".

على طالب العلم أن يهذب نفسه بأن يتجنب الحلوى واللحوم والرواقع الطيبة والنساء، وكذلك يجب عليه أن لا يدلك جسده بما له رائحة ولا يكتحل ولا يلبس حذاء ولا يتظلل من الشمس، وعليه أن لا يهتم برزقه، بل يحصّل رزقه بسؤال الناس، وعندما تدخل في الشيخوخة عليك بالعزلة وعدم قرب النساء والأهل والإقامة في الغابة، وإذا أقمت في الغابة فليس لك أن تقص شعرك ولحيتك وشاربك، ولا أن تقلم أظافرك، وليكن طعامك ما تنبته الأرض وتثمره الأشجار، ولا تقطف الثمر بيدك بل كُل منه ما يسقط من الشجرة، وعليك بالصوم تصوم يوماً وتفطر يوماً، وإياك واللحم والخمر، عوّد نفسك على تقلبات الفصول فاجلس تحت الشمس المحرقة، وابق أيام المطر تحت السماء وارتد الرداء المبلل في الشتاء، لا تفكر في الراحة البدنية، اجتنب سائر الملذات، نم على الأرض ولا تأنس بالمكان الذي أنت فيه، إذا مشيت فامش حذراً لا تتخطى عظماً أو شعراً وحتى لا تطأ حشرة، وإذا شربت الماء فاحذر أن تبلع بعوضة أو نحوها، لا تفرح باللذيذ ولا تحزن للرديء "(٢). وفي الكتب المقدسة عند نجب على البرهمي أن يقسّم حياته ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من طفولته إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره يسيح في الأرض لطلب العلم، ولا يشتغل بالكسب بل يعيش على ما يجده من الثمر الساقط من الأشجار والنبات، وإذا اضطر إلى السؤال سأل الناس.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «مقارنة الأديان»: «كل شيء».

<sup>(</sup>۲) انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص٧٠)، وللهلالي مقالة نشرت في مجلة «الفتح» المصرية، عدد (٤٠٩) بتأريخ ١٣ جمادى الأولى، سنة ١٣٥٣هـ (ص٨ ـ ١٠) بعنوان (هل كان إمام طائفة (السيك) مسلماً؟).



القسم الثاني: بعد نهاية خمس وعشرين سنة يشتغل بالكسب ويتزوج، ويكون له أولاد إلى أن يبلغ خمسين سنة.

القسم الثالث: بعد نهاية خمسين سنة يسيح في الأرض على الصفة التي تقدم ذكرها من التقشف والبعد عن الملاذ والاعتزال عن الناس، إلا إذا كانوا زهاداً مثله، ويستمر على ذلك إلى أن يموت<sup>(۱)</sup>. وجاء في سيرة بوذا: إنه كان ابن أحد كبار الأغنياء، ولما بلغ خمساً وعشرين سنة تزوّج فوُلِد له ولد، ثم هجر معيشة الترف وساح هائماً على وجهه، فلقي خمسة من الزهاد، فصحبهم مدة ثم تركهم واستمر في السياحة والتقشف وتعذيب النفس إلى أن جاءته الحكمة وهو جالس تحت شجرة في الغابة، ثم توجه إلى بنارس وأخذ يعلم الناس دينه (۲).

وهذه السياحة الهندية الوثنية هي التي ذكرت عند رسول الله على عنها، وقال: «قد أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله، والتكبير على كل شرف» (٣). وقد اقتبس بعض الجهال من المتصوفة تعذيب النفس من الدين الهندي الوثني، وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» حكايات كثيرة في تعذيب المتصوفة أنفسهم بالجوع؛ زادوا فيها على نسّاك الهند الوثنيين أضعافاً كثيرة أذكر منها شيئاً يسيراً، فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن الجوزي في الكتاب المذكور (ص٠٠٠): «حكى أبو حامد الطوسي عن سهل ـ يعني ابن عبد الله التّستري ـ قال: كان سهل يقتات ورق النبق مدة، وأكل دقاق التبن مدة ثلاث سنين، واقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين» (٤).

ولم يزل جهال المتصوفة يأخذون هذه الضلالات عن عبدة الأصنام في الهند وعن رهبان النصارى إلى يومنا هذا، ومن ذلك السياحة التي يدعو إليها طائفة التبليغ المتبعين للشيخ محمد إلياس الهندي وهم منتشرون في جميع أنحاء الدنيا، والركن الأعظم من طريقتهم هو ما يسمونه (الخروج في سبيل الله) فإنهم يبذلون جهوداً عظيمة في الدعوة إلى هذا الركن، وهم في ذلك مخلصون لطريقتهم وناجحون في عملهم، وكل داع مخلص ناجح على قدر إخلاصه يكون نجاحه سواء دعا إلى حق أو إلى باطل.

<sup>(</sup>۱) انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص٥٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص١٣٧ \_ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) مضى تخريجه قريباً. (٤) انظر: «تلبيس إبليس» (٣/١٢٦٠).



وهذا الركن الذي يسمونه (المخروج في سبيل الله) وما يلزمه من التقشف في المعيشة هو بعينه السياحة التي تقدم ذكرها ونهى عنها النبي على، وهي (بدعة) محضة لم يفعلها النبي على، فإنه خرج إلى الطائف لدعوة أميرها ولم يكن معه إلا خادمه مولاه \_ أي عبده المعتق \_ زيد بن حارثة، فلما دعا أمير الطائف رد عليه ردّاً قبيحاً، وقعد له سفهاء الطائف في طريقه سماطين \_ أي: صفين \_ ورموه بالحجارة حتى سال الدم من رجليه عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى مكة، والقصة معروفة في السيرة (۱)، ولم يخرج معه أحد من المسلمين من أهل مكة، وكذلك توجه إلى دعوة أحد رؤساء العرب \_ وهو: ابن عبد ياليل بن عبد كلال \_ وحده فرد عليه ردّاً قبيحاً.

فأصابه من الغم ما أذهله، حتى أنه مشى في البرية مغموماً محزوناً، فلم يشعر إلا وهو في قرن الثعالب، فرفع بصره إلى السماء فرأى سحابة وفيها جبريل ومعه مَلَكُ الجبال، فسلَّم مَلَكُ الجبال على النبي عَلَيْ، وأخبره أن الله تعالى أمره أن يفعل ما يأمره به النبي عَلَيْ، وقال له: إنْ شَتْتَ أطبقتُ عليهم الأخشبين، أي: الجبلين، فقال النبي على: "إني أرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً(٢).

وهذا أشد يوم على النبي ﷺ. فإن عائشة ﷺ سألته: هل مرّ عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لها: «نعم» وأخبرها بالحكاية المتقدمة.

وفي غزوة أحد كان المشركون قد حفروا حفراً في الجبل؛ فسقط النبي على إحدى الحفر فأغمي عليه، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في خد النبي على فأخرجها أحد الصحابة عاضاً عليها بأسنانه حتى انكسرت له سن، وكسرت رباعية النبي على أي سنه في ذلك السقوط، وجرحت شفته وسال الدم من وجهه، ولما استفاق ورجع إلى المعسكر خرج له أبي بن خلف راكباً على فرس له مدججاً بالسلاح، فقال: أين محمد؟ فانتدب عشرة من الصحابة لقتاله، فمنعهم النبي على وخرج له وهو على تلك الحال، وأخذ حربة وكان عدو الله قد غطى جسمه بالحديد ورأسه كذلك، ولا يظهر منه إلا ثغرة في نحره، فطعنه النبي على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٩٥) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٩١) من حديث أنس.



بالحربة في تلك الثغرة، فسقط على الأرض ومات بعد ذلك»(١)، ورجع النبي ﷺ مظفراً منصوراً.

فقياس هذه السياحة على الجهاد في سبيل الله من أفسد القياس، وفي هذه السياحة مفاسد كثيرة، منها: تضييع العيال، وقد قال النبي على «كفى بالعرء إثما أن يضيع من يعول» (٣). وقد جاء رجل إلى النبي على وعرض عليه نفسه ليجاهد في سبيل الله معه، فقال له: «ألك والدان»؟ قال: نعم. قال: «ارجع ففيهما فجاهد» (٤) أي: ارجع إلى برهما وخدمتهما، فهي أفضل من الجهاد.

وهؤلاء الإلياسيون يكرهون الناس بسيف الحياء على السياحة، فإذا اعتذروا لهم بالوالدين الضعيفين أو بالأولاد والزوجة أو بالتجارة أو بالعمل الذي التزمه الإنسان، فوجب عليه أداؤه وحرم عليه تركه كالأجير والمعلم، يقولون: اترك ذلك وتوكل على الله، وكيف يترك ما أوجبه الله عليه وينقض عهد الله من بعد ميثاقه، ويخون الأمانة، ويكون مع ذلك متوكلاً على الله وخارجاً في سبيل الله؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٥٥)، وابن أبي شيبة (٣٠٤/١٣) في "مصنفيهما"، والحاكم (٢٠٤/٢)، وله طرق عديدة، يثبت بها، وينظر له "فتكات الأُسُد في مقاعد القتال بأُحُد" لأبى تراب الظاهري" (٥٧، ٧٠، ٨٦، ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأحاديث الواردة في ذلك (١/ ٣٩٥)، وهناك تخريجها، والله الموفّق، لا ربُّ سواه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٩٦) من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩) من حديث عبد الله بن عمرو.



وقد أخبرني أحمد الزوين ـ الذي يسوق سيارة النقل للأخ السلفي الحاج مصطفى بن هاشم الودغيري ـ أنه كان قد حمل في سيارته ما يساوي خمسة عشر ألف درهم من فواكه، فجاءه جماعة الإلياسيين، وقالوا له: تخرج معنا في سبيل الله؟ فقال لهم: انظروا هذه السلعة المحمولة على السيارة، أنا متوجّه بها إلى الجزائر، فقالوا له: اتركها وتوكل على الله، وذهبوا إلى السيد أحمد بن إدريس الإدريسي ـ وهو صاحب معامل النسيج في مدينة مراكش، وصاحب تجارة واسعة يؤدي زكاتها ـ وله زوجة شابة، فأخرجوه من بيته وأخذوه إلى الهند، فبقي سبعة أشهر غائباً.

وهذا حرام بلا شك من وجوه، منها: ما تقدم، ومنها أن عمر على سأل أم المؤمنين حفصة ابنته: كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها إذا خرج للجهاد في سبيل الله؟ فقالت: أربعة أشهر، فأمر أن لا يتغيب جندي عن أهله أكثر من أربعة أشهر.

كم من عامل وموظف ومعلم وطالب كانوا لهم سبباً في طردهم من أعمالهم، ولا ننكر أنه تاب على أيديهم كثير من الفساق والفجار، واهتدوا، وتمسكوا بالدين (٢)، ولكن المحافظة على رأس المال \_ وهو سنة النبي على قبل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحنائي في «فوائده» (رقم ٢٦٦ ـ بتحقيقي) ـ ومن طريقه ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (١/ ٢٨٤) ـ والبيهقي (٢٩/٩) والعسكري في «الأوائل» (ص٢٨١ ـ ١٨٨) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر.. وذكر قصة، وفي آخرها هذا الخبر.

قال النخشبي في تخريج هذا الخبر: «هذا حديث حسن، غير أنه مرسل» قال أبو عبيدة: نعم، لم يسمع ابن دينار من عمر شيئاً، انظر: «جامع التحصيل» (٣٥٤) و«تحفة التحصيل» (ص١٧٣).

وطرقه كلها منقطعة، كما عند: عبد الرزاق (١٢٥٩٣، ١٢٥٩٤) وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢٥٤٩، ٥٩٩) وأبو عبد الله اليزيدي في «الأمالي» (ص٩٨ ـ ٩٩) والخرائطي في «اعتلال القلوب» (رقم ٤٠٠)، وتتمة الكلام عليه في تعليقي على «الحنائيات»، ودفعته للنشر منذ مدة طويلة، يسر الله إظهاره بخير وعافية.

<sup>(</sup>٢) لكنه بقي في إطار دعوتهم ومنهاجهم وطريقتهم، فنقلوه من الفسق والفجور إلى الإحداث أو تعظيم من كان هذا حاله، وهما أشد وأشر في الدين وعلى الدين؛ لأن فيهما اعتداء على منهج الصحابة والقرون الخيّرة، وفيه إحياء للتقليد، واتباع الرجال دون برهان ولا دليل. وانظر: «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» (ص٢٤ وما بعد، و٢٢٨ وما بعد) للشيخ حمود التويجري.

التشوف إلى الربح، وكذلك نعترف لهم بحسن الخلق وحسن المعاشرة والسمت الحسن (۱) فعسى الله أن يوفقهم لترك بدعة السياحة وتغيير المنكر والحب في الله والبغض في الله، والموالاة لله والمعاداة لله، ويوفق أهل الهند وباكستان منهم أن يتركوا بدعة الجمود على المذهب الحنفي ويعملوا بكل حديث صح عن النبي ويتركوا كذلك العقيدة الأشعرية والماتريدية، ويعتقدوا ما كان عليه رسول الله والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون، ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت كلله، فإن عقيدته كانت مطابقه لعقيدة الصحابة والتابعين، جعلنا الله من أتباعهم (۲).

ومن مصائب هذا الزمان أن الناس مفتونون بالخوارق، فصاروا بذلك فريسة للدجالين والمحتالين، يوقعونهم في حبائلهم بأدنى الأسباب، وقد كان في تطوان شيخ ضال يدعي التصوف، وكان يمخرق على الناس بسحر خسيس، وذلك أنه يدعو شخصاً من المغفلين فيملأ كأساً من الماء ويأخذه المغفل في يده، فيتكلم الشيخ الضال بكلام من السحر مما يسمونه: (استحضار الأرواح)، فلا يزال

<sup>(</sup>١) يظهر هذا منهم مع من يخرج معهم، أو مع من يطمعون في خروجه، أو يخافون من لسانه، أما من خالفهم؛ فالأمر على العكس تماماً!!

<sup>(</sup>Y) كان الهلالي .. وهو في العراق .. يحسِّن الظن بجماعة التبليغ، وكتب مقالة بعنوان «الرحمة والمودة والتسامح في الإسلام» نشرت في مجلة «الإخوة الإسلامية» البغدادية، العدد الأول، السنة الثانية، الجمعة ٢٠ ربيع الأول ١٩٧٣هـ ـ ٢٧ تشرين الثاني سنة ١٩٥٩م، ثم عرف فيما بعد حقيقتهم، وحقق مناط دعوتهم في هذه الكلمات المحتوية على الحق والعدل في آنٍ واحدٍ، وله كتاب مفرد فيهم مطبوع مشهور، وهو بعنوان: «السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم».

وكانوا - هداهم الله - يعادونه، حتى قال صهيب الزمزمي في كتابه "جماعة التبليغ أو اصحاب الدعوة الباكستانية خطر على المسلمين" (ص٣٧): "وقديماً بلغنا عنهم أنهم يقولون عن الدكتور الهلالي: إنه مسيحي! والسبب هو هو، فالدكتور الهلالي قد عاش مدة بالباكستان وعرف عنهم الكثير، فهو لذلك لا يسميهم إلا (الإلياسيين) نسبة إلى شيخهم، ويقول: (إنهم أصحاب طريقة عصرية). قال أبو عبيدة: هذا إمام بالمغرب (الهلالي) تطابق قوله في (أصحاب الطريقة الباكستانية) مع أخيه إمام المشرق في الدعوة السلفية، وهو شيخنا الألباني، وسمعناه مراراً وتكراراً يقول عنهم: (خرجوا من الصوامع إلى الشوارع) ويقول عنهم أيضاً: (صوفية متنقلة) وقد كذب عليه غير واحد من أصحاب هذه الطريقة، لمَّا زعموا أن الشيخ تاب من التحذير منهم في أواخر حياته! فوالله إن هذا كذب عليه، كما كذبوا على أخيه العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحم الله الجميع - لما زعموا أنه يدعو لطريقتهم وشجّع على الخروج معهم!



كذلك حتى تهتز الكأس في يد المغفل، وذلك علامة على أن شيطانه قد حضر، فيسأل حاجته منه، وقد دعا أحد المفتونين صاحبنا الشيخ الزبير التفروتي؛ لمشاهدة هذه الكرامة بزعمه وناوله الشيخ الضال الكأس مملوءة بالماء، وأخذ يتكلم بالسحر حتى اهتزت الكأس في يد الشيخ الزبير، فألمقاها في الأرض فانكسرت وأريق ماؤها، فقال الشيخ الزبير للسحار: هل تستطيع أن ترد الكأس صحيحة وترد لها ماءها؟ ولو أنك استطعت ذلك ما آمنت بسحرك، فبطل كيد الساحر وافتضح.

والجهال المحرومون يستدلون بمثل هذه المخارق على استقامة فاعلها وصلاحه وولايته لله، وأن طريقته مقبولة عند الله، وقال الجنيد كَلِّلله: "إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء، فلا تعتبروه شيئاً حتى تعرضوا قوله وعمله على كتاب الله وسنة رسوله، فتروهما موافقين لهما"(1)، ويروى عنه أنه قال: "الاستقامة أفضل من ألف كرامة"(1). وقد قال الجنيد كَلِّلله: "طريقتنا هذه مبنية على أربعة أمور: اتباع السنة، ويتضمن ذلك العلم بالقرآن والحديث حتى يعرف ما يتبع وما لا يتبع، وأكل الحلال، وكف الأذى، وحمل الأذى"(1).

قال محمد تقي الدين: وهذه الأربعة دلائلها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، وبذلك يعلم أن طريقة الجنيد بريثة من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله، فانتساب أصحاب الطرائق إلى الجنيد كذب وزور.

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام ليس من قول الجنيد، وإنما هو من قول الليث والشافعي. انظر: «آداب الشافعي ومناقبه» (ص١٨٤)، و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي (١/ ١٤٥)، وفي «الحلية» (٩/ ١١٦) الشطر الأول منه، وينظر «الأمر بالاتباع»، (ص٦٩) وتعليقي عليه.

<sup>(</sup>۲) انظرها في: «روح المعاني» (۱/ ۷۵).

 <sup>(</sup>٣) لم أجدها من كلام الجنيد وإنما هي من كلام سهل التستري نحوها.
 أخرجها السلمي في «طبقات الصوفية» (ص٠٢١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٩٠/١٠)،
 والبيهقي في «الشعب» (٥/٢١)، وانظر: «الاعتصام» (١٧٧١) ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>فائدة مهمة) وقد قال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (١٦٦/١ ـ بتحقيقي): «فكثيراً ما ترى المتأخرين ممّن يتشبّه بهم يرتكبُ من الأعمال ما أجمع النّاسُ على فساده شرعاً، ويحتجُّ بحكاياتِ هي قضايا أحوال، إن صحّت؛ لم يكن فيها حُجّة؛ لوجوه عدّة، ويترك من كلامِهم وأحوالِهم ما هو أوضحُ في الحقّ الصّريح، والاتّباع الصّحيح؛ شأن مَن اتّبع من الأدلّة الشّرعيّة ما تشابه منها».





# ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آدَعُوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَلَهُ وَمُنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَ

قال (ك): "يقول تعالى لرسوله" إلى [آمراً له أن يخبر الإنس والجن] أن هذه سبيله؛ أي: طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة ويقين وبرهان [عقلي وشرعي] (٣). وقوله تعالى: ﴿وَسُبّحَن الله ﴾ أي: وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير (٤) أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوًا كبيرًا (٥).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل مسلم يجب عليه أن يدعو إلى الله وأن تكون دعوته على بصيرة، فمن ترك الدعوة إلى الله لا يصح أن يكون متبعاً لرسول الله، كلَّ بقدر طاقته ووسعه: العالم بعلمه، والغني بماله، والفقير بلسانه وعمله، كما قال تعالى: ﴿وَتَمَاوَنُوا عَلَى ٱلبِّرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢] وكذلك ذو الجاه بجاهه، ولا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، أي: علم وبرهان لا بجهل وتقليد، ومن كان لا

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لعبده ورسوله».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلى الثقلين الجن والإنس آمراً له أن يخبر الناس».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «شرعى وعقلى».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أو عديل أو نديد».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (٨١/٨ - ٩٢).



يحسن إقامة البرهان يتبعُ من يحسنها ويؤيده ويعينه، كما كان أصحاب رسول الله على فهذان أمران:

الأول: أن تكون الدعوة إلى الله: والثاني: أن تكون على بصيرة.

ويضادهما أمران:

الأول: أن تكون الدعوة إلى غير الله في الحقيقة، وإن كانت باللسان والادعاء إلى الله؛ كمن يدعو إلى اتباعه أو اتباع شيخه أو أهل مذهبه أو حزبه، ويسمي ذلك دعوة إلى الله؛ تلبيساً على الناس، وخداعاً لهم! فليُحْذَرْ مَنْ هذه حاله!

الثاني: أن تكون على [غير] بصيرة، فمن دعاكم إلى أن تعبدوا معه شيخه بالبدع، كالرقص والخوار والمكاء والتصدية واتخاذ السبح والاستمداد من شيخه والاستغاثة به، فإنما هو شيطان فلا تتبعوه فإن دعوته ليست على بصيرة، ومن دعاكم إلى أن تنصروا معه مذهبه أو فرقته أو حزبه دون أن يستدل بالقرآن والحديث الصحيح على ما يفعله وعلى ما يترك فإياكم أن تتبعوه، قال تعالى في سورة الانعام: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلَا تَنَعِعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِدٍ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِدِه لَعَلَّكُم تَنَعُونَ ﴿ وَالانعام: ١٥٣] فسبيل الله واحدة وسبل الضلال كثيرة.

قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١٧٣) ما نصه: «واعلم يا أخي أن السنة (٢) والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه ومن جهل الأصل لم يصب (٣) الفرع أبداً.

وقال ابن وهب: حدثنا مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة: "إن الشيء إذا بُني على عِوَج لم يكد يعتدل»، قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير<sup>(3)</sup> أصل يبني عليه كلامه، قال أبو عمر: ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول:

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل! (٢) في مطبوع «الجامع»: «السنن».

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الجامع»، وفي الأصل: «يصل»!

<sup>(</sup>٤) من مطبوع «الجامع»، وسقط من الأصل!



يا أيها الدارس علماً ألا تلتمس العونَ على دَرْسِهُ للن تبلغَ الفرعَ الذي رُمْتَه إلا ببحثٍ منكَ عن أسمهُ (١)

قال محمد تقي الدين: وصالح بن عبد القدوس هذا كان زنديقاً و«الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها»(٢).

«خذ الثمار وخل العود للنار»(٣).

ولما أراد الخليفة العباسي قتله من أجل الزندقة، وقامت عليه الحجة أظهر التوبة، فلم يقبلها منه بناء على القول بأن الزنديق لا توبة له (٤)، واحتج عليه الخليفة ببيت من هذه القصيدة وهو قوله:

والشَّينِ لا يتركُ أخلاقَ حتى يُوارى في ثَرى رمسه فقال له: أنت شيخ طاعن في السِّنِ، فلن تترك زندقتك، فأنتَ حكمت على نفسك (٥٠). وقال عبد الله بن مسعود: «الصراط المستقيم هو ما تركنا عليه رسول الله ﷺ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع بيان العلم» (۲/ ١١٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٨٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٥٢، ١٤٦) من حديث أبي هريرة، وقال عنه شيخنا الألباني: «ضعيف جدًّا».

وأخرجه البيهقي في «المدخل» عن ابن عباس قوله، كما في «المقاصد الحسنة» (ص١٩٢).

قال الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص١٩٧): «قال العسكري: أراد ﷺ: أن الحكيم يطلب الحكمة أبداً وينشدها، فهو بمنزلة المضل ناقته يطلبها. ثم أسند عن مبارك بن فضالة قال: خطب الحجاج فقال: إن الله أمرنا بطلب الآخرة، وكفانا مئونة الدنيا، فليته كفانا مؤنة الآخرة، وأمرنا بطلب الدنيا قال: يقول الحسن: ضالة مؤمن عند فاسق فليأخذها، وعن يوسف بن أسباط قال: كنت مع سفيان الثوري وخازم بن خزيمة يخطب فقال خازم: إن يوما أسكر الكبار، وأشاب الصغار، ليوم عسير شره مستطير، فقال سفيان: حكمة من جوف خرب ثم أخرج شريحة \_ يعني ألواحاً \_ فكتبها، ونحوه: «فرب مبلغ أوعى من سامع»».

<sup>(</sup>٣) وقيل في أمثال العرب: «خُذ ما صفا ودع ما كَدِرَ». انظر: «المستقصى» (٢/ ٧٧) للزمخشرى.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل المسألة في: «إعلام الموقعين» (١١/٥، ٥٤٧ ـ ٥٥١)، و«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب وتعليقي عليهما.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تاريخ دمشق» (٣٤٦/٢٣ ـ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٤٥)، والبيهقي في «الشعب» (٢٣٢/٤) مقتصرين =





# ﴾ الباب الأول ا﴿

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَ أَنَ قُرَءَانَا شُيِرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ اللهِ المُمَوِّنَى بَل لِللهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ اللهِ الْمَوْنَى بَل لِللهِ ٱلْأَرْمُ مَيْمَا أَفَلَمْ يَاْتِصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَلَهُ لَكُم اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللهُ اللهُ اللّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ لَا يُخْلِفُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

قال (ك): "يمدح الله القرآن الذي أنزله على محمد على وفضله (١) على سائر الكتب المنزّلة قبله، فقال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرُءَانًا سُيِرَتَ بِهِ الْعِبَالُ﴾ أي: لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تنشق به الأرض، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن أولى الكتب (٢) اتصافاً بذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا بأن يأتوا بمثله، ولا بسورة من مثله، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به ﴿بَل بِلَهِ الْأَمْرُ جَيعًا ﴾ أي: مرجع الأمور كلها إلى الله على، وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه جامع لها، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل

على هذا اللفظ، وأخرجه مطولاً: ابن وضاح في «البدع» (رقم ٨٦، ط. بدر أو رقم ٧٩، ط. عمرو سليم)، وابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «تفسير ابن كثير» ـ، وعبد الرزاق في «التفسير» (٢٢٣/٢)، وابن جرير في «التفسير» (٨٨/٨ ـ ٩٩)، والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»، ومدار المطول على أبان بن أبي عياش متروك، واللفظ المذكور المختصر هو المحفوظ، وانظر: «الاعتصام» (٧٨/١ ـ ٧٩ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ويفضله».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «تيسير العلى القدير»، وفي الأصل: «بالكتب»!

**إلا من عمل يديه»(١)**. انفرد به البخاري، والمراد بالقرآن الزبور.

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَأْيُسِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوٓا﴾ أي: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا: ﴿أَن لَو يَشَاّهُ ٱللّهُ لَهَدَى ٱلنّاسَ جَيعًا ﴾ فإنه ليس ثَمَّ حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن، الذي «ما تركه من جبار إلا قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله »(٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تَصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوَ تَحُلُّ قَرِبًا مِن 

دَارِهِمْ ﴾ أي: بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا، أو تصيب من 
حولهم ليتّعظوا ويعتبروا؛ روى أبو داود الطيالسي (٢) عن ابن عباس في قوله 
تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تَصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً ﴾ قال سرية: ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِبًا 
مِن دَارِهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ حَتَى يَأْتِى وَعَدُ اللّهَ ﴾ قال: (فتح مكة). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا 
يَخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾ أي: لا ينقض وعده لرسله بالنصرة ولأتباعهم في الدنيا والآخرة 
كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَحْسَبُنَ ٱللّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَةً وَ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيرٌ ذُو ٱنْنِقَامِ (١) ﴾ 
[إبراهيم: ٤٧]» (٥).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: أنزل الله هذا القرآن على عبده ورسوله محمد ليكون للعالمين نذيراً، وهو أفضل الكتب السماوية كما قال تعالى: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْعَالَمِينِ نذيراً، وهو أفضل الكتب السماوية كما قال تعالى: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْعَالِمِينِ ﴾ [الزمر: ٢٣] وقد نفع الله بجميع الكتب التي بعث بها رسله، إلا أنّ نفع هذا القرآن أعظم؛ لأنه قلب العالم وغيَّر معالمه وأحواله في خمس وعشرين سنة، وصل في المشرق إلى الصين، ووصل في المغرب إلى أرضنا هذه، ولم يعرف بعدها في ذلك الزمان أرض معمورة، ولما انكشفت أمريكا(٢) وصلها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/٣١٤)، والبخاري (٣٤١٧).

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث روي مرفوعاً وموقوفاً على علي، والموقوف أصح، وسبق بيان ذلك مفصلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من طريقه البيهقي في «الدلائل» (١٦٨/٤) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «التيسير»: «قال محمد ﷺ».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تيسير العلى القدير» (٢/ ٥٢٢ \_ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٦) كان (كولومبس) عارفاً بها قبل أن يبحر إليها سنة ١٤٩٢م، وسجلات (لشبونة) تؤكد ذلك، انظر: «الارتياد والكشف الجغرافي» (ص٦٥ ـ ٨٨). و«ذو القرنين وسد الصين» =

....



القرآن أيضاً، ولم يؤثر كتاب سماوي في البشر مثل تأثيره، فلو أن كتاباً سماوياً نقلت به الجبال من أماكنها، وشقت به الأرض حتى صارت قطعاً مفصولاً بعضها عن بعض، أو كُلِّم به الموتى في قبورهم، فسمعوا وأجابوا؛ لكان هذا الكتاب الذي أنزل على محمد من عظم شأنه، وقوة تأثيره إذا وجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية وهمماً عالية تحدث به العجائب والغرائب. وإذا طرح في زوايا الإهمال وبقي نسياً منسيّاً، فإنها تحدث به عجائب وغرائب أيضاً من الذلة والإهانة والخزي المبين، حتى تغلب ثلاثة ملايين سبعمائة مليون، وأي شيء أعجب من والخزي المحلاص واضح وهو الرجوع إلى الكتاب وبيانه من سنة النبي عليه والله يهدي من ينيب، وهذا التفرق في المذاهب وفي الطرائق والأحزاب وفي القومية والوطنيات من أسباب شقاء هذه الأمة.

لشيخ مشايخنا محمد راغب الطباخ (ص١٥٦ - ١٦١، ١٧١ - ١٧١) وتعليقي عليه، فقيها ما يثبت أن الرحلة الكولومبيسية معدة على ضوء المعلومات التي استمدها من الرواسب التاريخية لرحلات تعددت قام بها المسلمون إلى الدنيا الجديدة، وتفسيرها الذي حرك حول الرحلة زوبعة من الجدال. والتفصيل والتدليل هناك، ولا يتسع له هذا المقام، والله المستعان ثم رأيت بعد كتابة هذه السطور في مجلة «لغة العرب»، المجلد الثاني، الجزء (١١) من السنة الثانية، بتأريخ جمادى الآخرة ١٣٣١هـ - أيار ١٩١٣م (ص٤٩٥ ـ ٤٩٨) مقالة بعنوان (آثار دخول الشرقيين أميركة قبل اكتشافها)، وفيها ما يؤكد الكلام المزبور.





# 🖂 الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ غُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَجِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَفْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱللَّينَ طَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱللَّينَ طَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْمَامُونُ أَنفُسَهُمْ وَقِدْ مَكُرُواْ مَحْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ اللَّهُ مَا لَا اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُولُوا مَحْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُولُوا مَحْرُهُمْ أَيْجِهَالُ ﴿ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُولُوا مَحْرُهُمْ أَيْجَالُ إِلَيْهِ مَكُولُوا مَحْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُولُوا مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال (٤): "يقول تعالى مخبراً عن قول (١) الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: ﴿ رَبِّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبٍ غُبِ دَعُونَكَ وَنَتَجِع الرُّسُلُ ﴾ كقوله (٢) تعالى: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ ﴾ [الحومنون: ٩٩]، [وكقوله تعالى] (٣): ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ فُوقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَلْنَا نُرُدُّ وَلَا ثَكَيْبَ بِقِائِتِ رَبِّنا ﴾ [الأنعام: ٢٧]، [فقال] (٤) تعالى رادًا عليهم (٥): ﴿ أَوَلَمْ نَصُونُواْ أَفْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴾ أي: أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه [الحالة] (١) أنه لا (٧) معاد ولا جزاء؟ فذوقوا هذا بذلك [كقوله تعالى] (٨): ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهّدَ أَيْمَنِهِم لَا يَبَعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّهِ يَعَلَى النَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّهُ كَالَمُواْ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قيل». (٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما قال».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع "تفسير ابن كثير»: "وقال». (٤) في مطبوع "تفسير ابن كثير»: "وقال».

<sup>(</sup>٥) بعدها في مطبوع "تفسير ابن كثير": "في قولهم هذا".

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الحال».

<sup>(</sup>٧) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا».

<sup>(</sup>٨) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: اكما أخبر عنهم تعالى».



أَنْسَهُمْ وَبَرَيْنَ لَكُمْ كَيْكَ فَعَكُنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالُ فَ أَي: قَسَلُمُ وَلِيْتَم وبلغكم ما أحللنا اللهم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر ﴿حِكَمَةٌ بَلِنَهٌ فَمَا تُمْنِ النَّذُرُ فَ مَعتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر ﴿حِكَمَةٌ بِلِنَهُ لَلِمَالُ وقد روى القمر: ٥] وقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِنَرُولُ مِنْهُ الْمِبَالُ وقد روى العوفي عن ابن عباس في تفسيرها يقول: «ما كان مكرهم لتزول منه الجبال (٢٠». وقال: كذا قال الحسن البصري، ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من [شركهم بالله وكفرهم به] من فهر ذلك شيئاً من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك عليهم. قلت: ويشبه هذا [قول الله] تعالى: ﴿وَلَا تَشِن فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلأَرْضَ وَلَن تَبَلَغُ لَلِمَالُ طُولًا ﴿ الإسراء: ٢٧] والقول الثاني في تفسيرها: ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ وَلَن يَنْظُرُن مَنْ اللهِ عليه من أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ وَنَفِي الْأَرْضُ وَقِينُ لَلْهَالُ هَذَا ﴿ وَمَادَة عَن ابن عباس: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ وَنَفِي الْمُرْضُ وَيَغِنُ لَلْهَالُ هَذًا ﴿ فَي المِيم: ١٩] وهكذا قال الضحاك وقتادة (٥٠٠). وتَنشَقُ الأَرْضُ وَقِينُ لَلْهَالُ هَذًا ﴿ وَمَادَة وَالِهُ وَلَا قال الضحاك وقتادة (٥٠٠).

## فصل

قال محمد تقي الدين: إنما سقت هذه الآيات وتفسيرها لقوله تعالى: ﴿ فَيَقُولُ الّذِينَ ظَلَمُوا رَبِّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبِ غِبْ دَعْوَنَكَ وَتَشَيِعِ الرُّسُلُ ﴾ و﴿ الّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ عام في جميع الظالمين، يدخل فيه الذين ظلموا أنفسهم بالشر والكفو ، ويدخل فيه الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الرسول وعدم اتباعه والاكتفاء بتعليد الرجال، كل هؤلاء الظالمين يندمون يوم القيامة على عدم اتباع الرسول، ويتمثّون أن يعودوا إلى الدنيا للتكفير عن ذنوبهم باتباع الرسول، وهيهات! هيهات!

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»، وفي الأصل: «أحل»!

 <sup>(</sup>۲) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقط من الأصل. وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۷۲۵) ولم يعزه في «الدر» (۱۸/۸۵) إلا له.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كفرهم بالله وشركهم به».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إذا قوله».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير ابن كثير» (٨/ ٢٣٠ ـ ٢٣٢)، وأثر ابن عباس والضحاك أخرجهما ابن جرير (٣/ ٢٣٠) وكذا في «الدر» (٨/ ٢٥٥) أثر ابن عباس لابن المنذر وابن أبي حاتم، وهو في اصحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم ٦٨٤).





## ﴾ الباب الأول الج

قول ه تعالى: ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوٓاْ أَهْلَ اللَّهِ كَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

قال (ك): «قال الضحاك عن ابن عباس: لما بعث الله محمداً الله قسم من العرب ذلك، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً، فأنزل الله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوَحَيْناً إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَلَذِرِ النَّاسَ الآية [يونس: ٢](١). وقال تعالى هنا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى النَّهِمُ فَسَنُلُوا أَهْلَ الكتب الماضية: أبشراً كانت الذِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَالَى هنا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِي النِّهِمُ فَسَنُلُوا أَهْلَ الكتب الماضية: أبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة وإن كانت (٢) ملائكة أنكرتم وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن يكون محمد على بشراً رسولاً، وكذا قال مجاهد عن ابن عباس (٣) أن المراد بأهل الذكر هم أهل الكتاب، والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد على كانوا بشراً كما هو بشر، كما قال تعالى: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا السل المنافِئ فَي كون الرسل من البشر أن يسألوا أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ﴿ فِالْكِيَّلَاتِ وَالدُّبُو وَ الرسل أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ﴿ فِالْكِيَّلَاتِ وَالدُّبُو وَ الرسجج

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۲۲۸/۱۶)، وابن أبي حاتم (۲/۲۲۲) كلاهما في «التفسير»، وإسناده منقطع، الضحاك لم يلق ابن عباس، وفيه بشر بن عمارة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «التيسير»: «كانوا».

<sup>(</sup>٣) بنحوه عند ابن جرير (٢٢٧/١٤) وعزاه في «الدر» (٩/ ٥١) للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.



والدلائل والزبر، وهي: الكتب، قاله (۱) ابن عباس وغيره (۲)، والزبر جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وحرصك عليه لِلتَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمَ أي: من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل، وتبين ما أشكل ﴿وَلَعَلَهُمْ بَنَفَكُرُوكَ أي: ينظرون لأنفسهم فيهتدون، فيفوزون بالنجاة في الدارين (۱).

#### فصل

قال محمد ثقي الدين: قد احتج العلماء بقوله تعالى: ﴿ فَشَّعَلُوا اَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُتُتُرُ لاَ تَعَامُونٌ ﴾ على أن من لم يعرف شيئاً من أصول الدين وفروعه وجب عليه أن يسأل أهل القرآن، وأهل القرآن لا يكونون إلا أهل الحديث، كما تقدم عن البخاري وأحمد بن حنبل (٤) وكما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكِرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلَيْهِم ﴾ فميراث الرسول على منحصر في القرآن والسنة، والفقه منحصر في فهمهما، ولم يمنع العلماء تفسير ابن عباس أنها نزلت فيما تقدم ذكره ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

# 🚧 الباب الثاني 🔫

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَدًا حَلَالٌ وَهَلَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لِا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لَا اللهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ شَا ﴾ [النحل: ١١٦]

وفي الفسير الجلالين، ما نصه: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُمُ اَي: لوصف السنتكم ﴿ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَلُ وَهَٰذَا حَرَامٌ ﴾ لما لم يحله الله ولم يحرمه

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «قال»!

 <sup>(</sup>۲) مثل: مجاهد، أسنده عنه ابن جرير (۱٤/ ۲۳۱) وعزاه في «المدر» (۹/ ۵۳) لأبي أبي شبية وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلي القدير» (٢/ ٥٨٥ \_ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر كلامهما وتخريجه.



﴿ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ ﴾ بنسبة ذلك إليه ﴿ إِنْ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُعْلِمُونَ ﴾ لهم ﴿ مَنَكُ قَلِيلٌ ﴾ في الله عَذَابُ ٱلِيكُ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابُ ٱلِيكُ ﴾ مُؤلم » (١).

قال القنوجي في «فتح البيان»: «عن أبي نضرة قال: «قرأت هذه الآية في سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا». قلت: صدق كَالله فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسول الله على الموثرين للرأي المقدّمين له على الرواية، أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة، كالمقدّدة، وأنهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين فتاواهم ويمنعوا من جهالاتهم، فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا، فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل:

كبهيمة عمياء قاد زمامَها أعمى على عوج الطريق الحائر»(٢) وقال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣/١) ما نصه في (حكم عمل أهل المدينة):

#### فصل

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال، فهو معترك النزال ومحل الجدال، قال القاضي عبد الوهاب (٣): «وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:

أحدها: إنه ليس بحجة أصلاً، وإن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل، ولا يرجح (٤) به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخر.

وهذا قول أبي بكر(٥) وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الجلالين» (ص٣٣٤). (٢) انظر: «فتح البيان» (٩١/٤).

<sup>(</sup>٣) في كتابه «أصول الفقه» كما صرح به ابن تيمية في «صحة أصول أهل المدينة» (٣٣)، ونقل القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (٢٧/١) وما بعد)، والزركشي في «البحر المحيط» (٤٨٥/٤)، والقرافي في «نفائس الأصول» جلّ هذا النقل، وانظر: «عمل أهل المدينة» (ص٨٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «يرجع»!

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر القاضي، محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى ٤٠٣هـ) الملقّب بشيخ السنة، من رؤساء المذهب المالكي، له مصنفات كثيرة، ترجمته في «الديباج» (٢٦٧)، =



والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري، وأنكروا أن يكون هذا مذهباً لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه.

والوجه الثاني: إنه وإن لم يكن حجة فإنه يُرجَّح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وبه قال بعض [أصحاب الشافعي](١).

والثالث: إن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة، وإن لم يحرم خلافه، كإجماعهم من طريق النقل، وهذا مذهب قوم من أصحابناً.

ثم قال ابن القيم: "ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين (٢) وصار عملاً. فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن، لا عمل رسول الله على وخلفائه والصحابة فذلك هو السنة فلا يُخلط أحدهما بالآخر، فنحن لهذا العمل أشد تحكيماً، وللعمل الآخر إذا خالف السنة أشد تركاً وبالله التوفيق.

وقد كان ربيعة بن عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب يتقلّم فتواه، فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا، كما يظرد العمل في بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك على قوله وفتواه، ولا يجوّزون العمل هنالك بقول غيره من أئمة الإسلام. فلو عمل به أحد لاشتد نكيرهم عليه، وكذلك كل بلد أو إقليم لم يظهر فيه إلا مذهب أبي حنيفة، فإن العمل المستمر عندهم على قوله (٢) والعمل الصحيح ما وافق السنة.

وإذا أردت وضوح ذلك؛ فانظر العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلى النبي على وعمل

و «شذرات الذهب» (177/7) ثم وجدته في «ترتيب المدراك» (1/0.0): «ابن بُكير» ولعله الصواب والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإعلام»: «الشافعية». وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١/ ٥١): «لم يرتضه القاضي أبو بكر [الباقلاني] ولا محققو أئمتنا ولا غيرهم».

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء، فإذا أفتى المفتون نقَّذه الوالى وعمل به المحتسب».

 <sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وكل طائفة اطرد عندهم عمل من وصل إليهم قوله ومذهبه
ولم يألفوا غيره، ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلد».



الصحابة به (1)، ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ (1)، وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد (1) ولا يخالفه في ذلك صحابي ثم العمل به في زمن التابعين.

وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب [يعمل به ويفتي به] (٤) ولا ينكره عليه مُنكِر، ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلك، وانظر إلى العمل في زمن رسول الله على والصحابة خَلْفَه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع منه (٥). ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر

(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣٩٩) (٥٢) في «الصلاة»، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، من طريق الوليد بن مسلم: حدّثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللّهمّ وبحمدك.

وعبدة هو ابن أبي لبابة، قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية، وقال العلائي (ص٢٣١): أخرج له مسلم عن عمر، والظاهر أنه مرسل إذ إنه لم يدرك ابن عمر وأم سلمة.

أقول: ورواية مسلم هذه في الشواهد، وانظر: «تذكرة المحتاج» (ص ٤٥ ـ ٤٦) لابن الملقن، و«شرح النووي على مسلم» (١١١ ـ ١١١)، و«غرر الفوائد المجموعة» (٢/ ٧٧٨ ـ ملحق بآخر كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»)، و«التلخيص الحبير» (١/ ٢٢٩).

وروى الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١١١/١) من طريق الحكم عن عمرو بن ميمون، قال: صلّى بنا عمر شيء بذي الحليفة فقال: الله أكبر سبحانك اللّهم وبحمدك... ورجاله ثقات.

وله طريق آخر، خرجته في «الطهور» رقم (٩٦) لأبي عبيد القاسم بن سلام.

وفي «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ٧٥) روايات عن عمر في دعاء الاستفتاح، لكن ليس فيها أنه كان يجهر بها.

وانظر حول دعاء الاستفتاح، وترجيح القول بسنيته: «زاد المعاد» (١/ ٥٢)، و«الإشراف» (١/ ٢٥١) للقاضى عبد الوهاب وتعليقي عليه.

(٢) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ١٣٢)، و «التلقين» (١٠٣/١)، و «الإشراف» (١٠٢/١) و بتحقيقي)، و «الذخيرة» (١/ ١٨٧)، و «المدونة» (١/ ١٦١)، و «المعونة» (١/ ١٦١)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٦١)، و «قوانين الأحكام» (ص٥٧)، و «جامع الأمهات» (ص٩٤).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) في مطبوع «الإعلام»: «يفتي به ويعمل به».

(٥) سَبِق تفصيل هذا الإجمال وتخريجه هناك، وقد ذكر ابن القيم تَعَلَّمُهُ في «زاد المعاد» (١/ ٢١٨ ـ ٢١٨) أنه ورد الرفع عن ثلاثين نفساً.



إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه (۱)، وهو عمل كأنه رأي عَيْن، وجمهور التابعين يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار، كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما عنهم (۲) ثم (۳) صار العمل بخلافه.

وانظر إلى العمل الذي كأنه رأي عين من صلاة رسول الله على ابني بَيْضاء سُهيل وأخيه في المسجد والصحابة معه (٤)، وصلت عائشة على سعد بن أبي وقاص في المسجد (٥)، وصُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ذكره

(۱) رواه البخاري في «جزء رفع اليدين» (۱۰) عن الحميدي ـ وهو في «مسنده» رقم (٦١٥) ط. الأعظمي، ورقم (٦٢٧، ط. حسين أسد) ـ، والدارقطني (٢٨٩/١)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢١٨)، والسهمي في تاريخ جرجان» (ص٣٣٤)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص٨٣) جميعهم من طريق الوليد بن مسلم: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع به، وإسناد صحيح، وصرّح الوليد بالتحديث.

وباللفظ الذي ذكره المؤلف عزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (١/ ٢٢٠) لـ«المسند»! ولم أجده فيه ـ ولم يذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٠١ ـ ١٠٣)، ولا ابن حجر نفسه في «أطراف المسند»، واقتصر في «إتحاف المهرة» (٩ / ٩٠) في عزوه على الدارقطني، وأهمل أحمد، وقد ذكره الحافظ أيضاً في «الفتح» (٢/ ٢٢٠)، وعزاه للبخاري في «جزئه» فقط، وهو في «مسائل عبد الله لأبيه» (ص٧٠، ط. المكتب الإسلامي)، ولعل هذا هو سبب عزوه لـ«المسند»، فعزاه بعضهم لأحمد، وأهمل، فظن ابن حجر أنه في «المسند» أو لعلها زيادة من النساخ!

وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٦٥) لأبي بكر الأثرم عن أحمد، انظر: «تنقيع التحقيق» (١/ ٧٦٩).

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۸۹ ـ ۹۰ و۶/ ۹۱)، و«زاد المعاد» (۱/ ۵۲، ۵۰، ۲۲ ـ ۳۳)، و«تهذیب السنن» (۱/ ۳۲۸ ـ ۳۲۹)، جمیعها لابن القیم.

وانظر: «جزء رفع اليدين» للبخاري (ص١٥٤ وما بعد)، و«المحلى» (١٩/٤ ـ ٨٠)، و«الاستذكار» (٢٦/٢)، ط. المصرية القديمة)، و«إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين» لأبي حفص عمر بن عيسى الباريني (ب٥٦٤هـ)، نشر دار البخاري، المدينة النبوية.

(٣) من مطبوع «الإعلام»، وسقطت من الأصل!

(٤) رواه مسلّم (٩٧٣) (١٠١) من حديث عائشة، قالت: والله ما صلّى رُسول الله ﷺ على ابني بيضاء إلّا في المسجد: سُهيل وأخيه.

ورواه (۹۷۳) (۹۹) و(۱۰۰) قالت: «ما صلّی رسول الله ﷺ علی سُهیل ابن بیضاه...» فقط.

(٥) هو جزء من الحديث السابق، لكن هي أمرت أن يدخل إلى المسجد فيُصلَّى عليه. وجزم =



مالك عن نافع عن عبد الله(١).

قال الشافعي: ولا نرى أحداً من الصحابة حضر موته فتخلّف عن جنازته، فهذا عمل مجمع عليه عندكم. قاله لبعض المالكية.

وروى هشام عن أبيه أن أبا بكر صُلِّي عليه في المسجد<sup>(۲)</sup> فهذا العمل حق<sup>(۳)</sup> ولو تركت السنن للعمل لتعطَّلت سنن رسول الله ﷺ ودرست رسومها وعَفَت آثارها.

وكم من عمل قد اطّرد بخلاف السّنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآن، وكل وقت تُترك سنة ويُعمل بخلافها ويستمر عليه العمل فتجده (٤) يسيراً من السنة معمولاً به على نوع تقصير، وخذ بلا حسبان (٥) ما شاء الله من سنن قد أهملت وعُطِّل العمل بها جملة، فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت

<sup>=</sup> الحافظ ابن حجر في «الإصابة» أنه صُلّى عليه في المسجد.

<sup>(</sup>۱) رواه مالك (۱/ ۲۳۰) ومن طريقه ابن أبي شيبة (۳/ ۲٤۲)، وعبد الرزاق (۲۵۷۷) عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: صُلِّي على عمر في المسجد، وإسناده صحيح غاية، وانظر الهامش الآتي، وله إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۲٤۳) وفيه مجاهيل.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (٦٥٧٦) ـ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٦٢) ـ وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٢)، وابن سعد (٣/ ٢٠٢، ٢٠٠٧)، وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (رقم ٢١٧٩ ـ بتحقيقي) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه ـ وفي رواية عند ابن سعد: عن أبيه أو غيره، شك وكيع ـ قال: ما صُلِّي على أبي بكر إلّا في المسجد، وهذا إسناد منقطع؛ عروة لم يدرك أبا بكر، ولد في خلافة عثمان.

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ١٨٥ ـ ١٨٦) رقم (١٢٠) عن ابن أبي عمر عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى لهم قال: «صُلِّي على أبي بكر شه في المسجد».

وأخرج ابن سعد (٣/ ٢٠٦) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا بكر وعمر صلّي عليهما في المسجد تجاه المنبر.

وأخرج ابن سعد (٣/ ٢٠٧)، والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص٨٠ ـ أخبار الشيخين) عن ابن جريج عن بعض ولد سعد: أن عمر حين صلّى على أبي بكر في المسجد ربّع. وذكره الحافظ في «الفتح» (١٩٩/٣) ساكتاً عنه!!

<sup>(</sup>٣) انظر: «زاد المعاد» (١/ ١٤٠ و٣/ ٤٧)، و«تهذيب السنن» (٤/ ٣٢٥)، و«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب (٩٣/١ ـ ٩٤ مسألة رقم ٤١٧) وتعليقي عليه.

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «فتجد»!

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «حساب»!



السّنة فقد تقرَّر أن كل عمل خالف السّنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل المبتّة وإنما يقع من طريق الاجتهاد. والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردوداً، وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنّة صحيحة البتّة.

فلنرجع إلى الأمثلة التي تُرك فيها المحكم للمتشابه، فنقول: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في الصلاة (١)، كقوله في اللصحيحين»: الإنها أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه (٢)، ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين.

وبالإسناد المتصل<sup>(٣)</sup> عن واثل بن حُجْر قال: كان رسول الله ﷺ إذا قال: «﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾» قال: «آمين» ورفع بها صوته، وفي لفظ: «وطول بها» (٤٠٪ رواه الترمذي وغيره، وإسناده صحيح».

<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۱/ ۵۲)، و «بدائع الفوائد» (۳/ ۵۲)، و «تهذیب السنن» (۱/ ٤٣٨ ـ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٨٠) في «الأذان»، باب جهر الإمام بالتأميين، و(٦٤٠٢) في «الدعوات»، باب التأمين، ومسلم (٤١٠) في «الصلاة»، باب التسميع والتحميد والتأمين، من حديث أبي هريرة.

وله لفظ آخر عن أبي هريرة أيضاً: ﴿إِذَا قَالَ الإَمَامِ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّكَالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه من وافق...».

رواه البخاري (٧٨٢ و٧٤٧)، ومسلم (٤٢٠) (٧٦).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كُهّيل عن خُجُر بن عَنْبس».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥)، وأحمد (٤/ ٣١٦ و٣١٧)، وأبو داود (٩٣٢) في «الصلاة»، باب التأمين وراء الإمام، والترمذي (٢٤٨) في «الصلاة»، باب ما جاء في التأمين، والدارمي (١/ ٢٨٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ رقم ١١١)، والدارقطني (١/ ٣٣٤)، والبغوي (٥٨٦) من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس باللفظ المذكور.

ورواه أيضاً عن سلمة ابنه محمد، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ رقم ١١٣). ورواه أيضاً العلاء بن صالح: رواه ابن أبي شيبة (٢٩٩/)، وأبو داود (٩٣٣)، والترمذي (٢٤٩)، والطبراني (٢٢/ رقم ١١٤)، ووقع عند أبي داود (علي بن صالح) وهو وهم، قاله المزي.

وقال شعبة: «وأخفى بها صوته» وروايته عند الطيالسي (١٠٢٤) \_ برمن طريقه المبيهقي (٢/ ٥٧) \_، وقد اختلف عليه، فرواه مرة كرواية عامة أصحابه، أخرجه الطبراني =



ثم قال: «ومن ذلك ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر (١)، بالمتشابه من قوله: ﴿وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وهذا عجب من العجب، وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة «وصلاة العصر» (٢).

ومن ذلك ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول الإمام: «ربنا ولك الحمد» كما في «الصحيحين» (٣) من حديث أبي هريرة: «كان رسول الله عليه إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» (٤).

قال محمد تقي الدين: وأكتفي بهذا القدر من ذكر الأمثلة التي خالف فيها المالكيون السنن الواضحة، بالرأي الفاسد، أو بادعاء عمل أهل المدينة وقد علمت ما فيه.

<sup>= (</sup>۲۲/رقم ۱۰۹)، ورواه مرة فأقام إسناده ومتنه، أخرجه البيهقي (۲/۷۰) وصحح إسناده في «المعرفة»، والمشهور عن شعبة خلاف رواية الثوري، والصحيح رواية الثوري، قال ابن حجر في «التلخيص»: «قد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح». انظر: «تهذيب السنن» (۱/۲۳۸) لابن القيم، «تنقيح التحقيق» (۲/ ۸۳۲ ـ ۸۳۳ م ط. عامر صبري)، و«الأحكام الوسطى» (۲/۷۷۱)، و«بيان الوهم والإيهام» (۳/ ۳۷۳ ـ ۳۷۰)، و«السلسلة الصحيحة» رقم (٤٦٤)، وانظر: «نصب الراية» (۱/۲۷)، و«التلخيص» (۱/۲۳۷)، وجزءنا المفرد في طرق هذا الحديث: «القول الجلي في صفة صلاة النبيّ على الواردة في حديث وائل بن حجر الحضرمي»، يسر الله إتمامه ونشره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٢٨)، والترمذي في «الجامع» رقم (١٨١ و٢٩٨٥)، والطيالسي في «المسند» رقم (٣٦٦)، وأحمد في «المسند» (١/ ٣٩٢، ٣٠٤، ٤٠٤، ٤٥٦)، وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) في مصحف عائشة وحفصة: «وهي صلاة العصر»، وقرأ «صلاة العصر» أبيّ، وابن عباس وعبيد بن عمير وحفصة وأم سلمة وعبد الله بن رافع. انظر: «البحر» (٢/ ٢٤٠)، «المحرر» (٢/ ٣٣٠)، «معجم القراءات القرآنية» (١/ ٣٣٥).

وأثر عائشة أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر، رقم (٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» (٧٩٦) في «الأذان»، باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد»، و(٣٢٢٨) في «بدء الخلق»، باب إذا قال أحدكم: آمين، و«صحيح مسلم» (٤٠٩) في «الصلاة»، باب التسميع والتحميد... لفظه: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده: ... فقولوا» فهو من قوله الله ...

<sup>(</sup>٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٢٦٦/٤ ـ ٢٨٠ ـ بتحقيقي) بتصرف.



وقال ابن القيم: "وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة (وصلاة العصر)"؛ فيه إبهام يحتاج إلى بيان، والمعنى: وأعجب مما تقدم ترك السنة الصحيحة الصريحة، وهي القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر مع أن في مصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) وهذه الزيادة وإن لم تكن قرآناً؛ لعدم تواترها، فهي في حكم الحديث الصحيح.





### 🔀 الباب الأول 😣

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَمُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يَعْمَلُونَ ٱلطَّيْرِ اللَّهِ الْإسراء: ٩ ـ ١٠]

أَعْتَدُنَا لَمُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِلَيْهِ الإسراء: ٩ ـ ١٠]

قال (ك): «يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد ﷺ، وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل: ﴿وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه ﴿أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ أي: يوم القيامة ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يؤمنُونَ بِأَلْآخِرَةٍ أَن ﴿ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾. لا يؤمنون بالآخرة أن ﴿ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾. أي يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ فَبَشِّرُهُ م يِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: اختلف المفسرون في تقدير الموصوف بالتي هي أقوم، هل يكون (الطريقة) أو (الحال) أو (الملة) أو (الكلمة)؟ والخطب في ذلك سهل لأن هذه الكلمات معناها واحد، فالقرآن والسنة التي هي بيانه يهديان كل أمة تمسكت بهما إلى الطريقة أو الحالة التي هي أكثر استقامة، وفيها سعادة الدنيا والآخرة، ويبشر أعداءهم بأن لهم عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة، فهذه الجماعات استنكفت أن تسمي أنفسها باسم الإسلام، وخدعها أعداء الإسلام فصارت تدعو إلى العروبة، وهذه الشعوب التي تنتسب إلى الإسلام خذلت القرآن والسنة، فحرمت الهداية إلى التي هي أقوم وسلكت طرقاً معوجة، وحرمت النصر والعزة وأصيبت بالانهزام والذلة، وذلك هو العذاب الأليم في الدنيا ﴿وَلَعَذَابُ

انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/٤٤).

الْاَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ [الزمر: ٢٦]. قال الله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فِصَيْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَعَشُرُو يُومَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴿ [طه: ١٢٤] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُعْرِضَ عَن فِكْرِ رَبِّهِ يَسَلَّكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [الجن: ١٧] والعروبة (قسمان): عروبة (محمد رسول الله ﷺ)، وهي ملازمة للقرآن والسنة، وعروبة (أبي جهل) وهي ملازمة لعداوة القرآن والسنة، والشقاء في الدنيا والآخرة مضمون لأصحابها، أما الشعوب من غير العرب التي تنتسب إلى الإسلام وتعرض عن القرآن والسنة، فإنها مصابة بعبادة القوميات المختلفة وذلك يضمن لها الخسران في الدنيا والآخرة، وإذا كان اتباع القرآن والسنة سبباً لكل خير وعدم اتباعهما سواء أكان إعراضاً أو تقليداً لغير المعصوم، فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي إلا بدليل منهما، أو ما في معناهما، قال ابن القيم في ﴿إعلام الموقعين ﴾ (٣/ ٤٤٦) ما نصه:

"ومن أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً، قال أبو الفرج ابن الجوزي (١) كَالله: "ويلزم ولي الأمر منعهم (١)، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هؤلاء أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟!».

وكان شيخنا<sup>(٣)</sup> ولا شيخنا شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقلت (٤): يكون على الخبازين والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب؟

وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي ﷺ مرفوعاً: «من أفتي بغيير علم، كان إثمه ذلك على الذي أفتاه» (٥).

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «كما فعل بنو أمية». -

<sup>(</sup>٣) يريد شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمة الله عليه \_.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «له». (٥) سبق تخريجه.



وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي على: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» (۱). وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: "من أفتى الناس بغير علم علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض» (۱). وكان مالك كله المنه المناه فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها أن يوقال: "ليس في العلم شيء أما سمعت قول الله عن «إنًا سَنُلقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلًا ﴿ المزمل: ٥]؟ فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة (٥). وقال: "ما أفتيت حتى شهد فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة (٥). وقال: "ما أفتيت حتى شهد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۰) في «العلم»، باب كيف يطلب العلم؟ و(۷۳۰۷) في «الاعتصام»، باب رفع العلم باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ومسلم (٢٦٧٣) في «العلم»، باب رفع العلم وقبضه.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (١٠٤٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ق٥٠) وفي «مشيخته» (ق/١٠٩) من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه علي بن عن علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رفعه. وإسناده واو جدًّا، قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣٩٠) في ترجمة (عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي): «عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما ينفك عن وضعه أو وضع عن علي الرضا حكم عليه شيخنا في «ضعيف الجامع» رقم (٥٤٥٩) بالضعف.

وأما قول المصنف: «ذكره أبو الفرج» أي في رسالته «تعظيم الفتيا» \_ وهو في أول الفوت من النسختين الخطيتين اللتين اعتمدتهما في تحقيقها \_ (ق٩/أ) بإسناده إلى ابن مردويه: حدثنا علي بن الحسين. وبعده نقص، ولعل تتمة الإسناد لهذا المتن لأنه تحت باب (وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتى وليس من أهل الفتوى)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ورضي عنه».

<sup>(3)</sup> نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١/١٤٤)، وابن الصلاح في «أدب المفتي» (٠٨٠)، والشاطبي في «الموافقات» (٣٢٩/٥ ـ بتحقيقي)، وانظر: «تعظيم الفتيا» (ص٧٨ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٥) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١٤٧/١ ـ ١٤٨)، وابن الصلاح في «أدب المفتي» (٨٠)، والشاطبي في «الموافقات» (٣٢٩/٥ ـ بتحقيقي)، وانظر: «الإمام مالك مفسراً»، و«صفة الفتوى والمفتي» (٨٠) لابن حمدان.



لي سبعون أني أهل لذلك»<sup>(١)</sup>.

وقال<sup>(۲)</sup>: وإذا كان أصحاب رسول الله على تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن<sup>(۳)</sup> مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، مع مأرزقوا من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا نحن الذين غطّت الذنوب والخطايا قلوبنا؟!»<sup>(٤)</sup>.

# 🚧 الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَلَ وَٱلْفُقَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢٦]

قال (ك): ﴿ وَلَا نَقَفُ اَي: لا تقل ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ اَي: لا تقل: رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ أَوْلَتِكَ اَي: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد ﴿ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ أي: سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها (٥) (٢).

قال: القنوجي في «تفسيره» لهذه الآية ما نصه:

"وأما [التواثب] على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب أو السنة ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء (٨) برأيه، فهو داخل تحت هذا النهي دخولاً أوليّاً؛ لأنه محض رأي في شرع الله، وللناس عنه غنى بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود الدليل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (۱۰٤۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١٦/٦). وهو في «إعلام الموقعين» (٥/ ١٣٢ \_ بتحقيقي)، و«إتحاف السالك» لابن ناصر الدين رقم (٢)، و«صفة الفتوى والمفتي» (٨)، و«تعظيم الفتيا» لابن الجوزي (ص١٢٢ \_ ١٢٣ \_ بتحقيقي).

 <sup>(</sup>۲) أي الإمام مالك، ونقل قوله هذا القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۱/ ١٤٥)، وابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (۸۰)، وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (۸-۹).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «في».

<sup>(</sup>٤) انظر: "إعلام الموقعين" (٦/ ١٣١ ـ ١٣٣ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «بها»!

<sup>(</sup>٦) انظر: «تيسير العلي القدير» (٣/ ٢٧). (٧) في مطبوع «فتح البيان»: «التوثب».

<sup>(</sup>A) كذا في مطبوع "فتح البيان"، وفي الأصل: "فحاد"!



إنما هو رخصة للمجتهد، يجوز له أن يعمل به، ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به وينزله (١) منزلة مسائل الشرع، وبهذا يتضح لك أتم اتضاح ويظهر لك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في شيء، والعامل بها على شفا جرف هار، فالمجتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما ليس له به علم، والمقلد المسكين العامل برأي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به علم، ولا لمن قلده، ظلمات بعضها فوق بعض» (٢).

وقال الحافظ أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (١٧٧/١) ما نصه:

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «فتح البيان»: «وينزل». (۲) انظر: «فتح البيان» (٤/ ١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (١/ ٥٧) عن عُبيد الله بن أبي جعفر \_ وليس عبد الله بن جعفر \_ معضلاً أو مرسلاً، ورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيح، وعزاه في «كشف الخفاء» (١/ ٥٠) لابن عدي، وجعله ابن بطة في «إبطال الحيل» (٦٢) عن عمر قوله!

<sup>(</sup>٤) غير موجود في مطبوع «الجامع».

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الجامع» ومصادر التخريج، وفي الأصل: «وعن البراء»!

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» رقم (٢١)، وقاسم بن أصبغ ـ ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ابن عبد البر في «الجامع» رقم (٢٢٠١) ـ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٢٠٢)، وابن الجوزي في «الحدائق» (١/ ٥٢٧)، وفي «تعظيم الفتيا» (رقم ٩ ـ بتحقيقي)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥١)، والأثر صحيح.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲۷/۲) \_ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (۲٤٠، ۲٤١) ومن طريقه البيهقي في «المدخل» رقم (۲٤٠، ۲٤٠) \_، وابو والدارمي في «سننه» رقم (۱٤٢)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/۱۱)، وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (۱/ ۷۲۰ \_ ۲۷۱) رقم (۲۰۳۱)، وابن المبارك في «الزهد» رقم (۵۸) \_ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۱۹۹) \_، والآجري في «أخلاق =



قال: "إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون" (١)، وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال: "ما أنا على الفتيا بجريء". وكتب إلى بعض عماله إني والله ما أنا بحريص على الفتيا، ما وجدت منها بدّاً، وليس هذا الأمر لمن ود أن الناس احتاجوا إليه، إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد من يكفيه" (١)، وعنه أنه قال: "أعلم الناس بالفتاوى أسكتهم، وأجهلهم بها أنطقهم (٣)، وقال سفيان الثوري: "أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، حتى لا يجدوا بدّاً من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم (١٠).

وتابع أبا وائل: موسى بن أبي كثير ـ ولم يسمع من ابن مسعود ـ أَجْرِجه أبو يوسف في «الآثار» (١/ ٢٠٠) رقم (٩٠٣).

وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (٢/ ١٦٤)، والبيهقي في «المدخل» (٧٩٩) ص(٣٣٣). من طريق مالك عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس مثله.

وهو منقطع، يحيى لم يدرك ابن عباس.

(٢) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (١٦١٧) تعليقاً بنحوه.

(٣) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (١٠٧٩)، وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (ص٧٧ ـ بتحقيقي) من كلام سفيان بن عيينة.

وقال الخطيب عقبه: «قلت: وقل من حرص على الفتوى، وسابق إليها، وثابر عليها، إلا قل توفيقه، واضطرب في أمره، وإذا كان كارها بذلك غير مختار له، ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في فتواه، وجوابه أغلب».

(٤) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (١١٧ ـ ١١٨) ومن طريقه الخطيب في «الفقيه =

العلماء» (١١٧)، وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم ١٠ ـ بتحقيقي)، والأثر صحيح. وذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (٧٥، ١٠٩)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٥)، وابن حمدان في «صفة الفتوى» (٧)، والسيوطي في «أدب الفتيا» (ص٠٤٠ ـ ٤١، ط. العراقية)، وابن القيم في «الإصلام» (١٢/١، ٦٣ و٥/ ١٣٤ ـ ١٣٥ ـ بتحقيقي)، وفي «بدائع «الفوائد» (٣/ ٢٧٥)، والمناوي في «فيض القدير» (١/ ١٥٩) وعقب عليها بقوله: «فانظر كيف انعكس الحال صار المرهوب منه مطلوباً، والمطلوب مرهوباً ! وبما تقرر علم أنه يحرم على المفتي التساهل، وعليه التثبت في جوابه، ولو ظاهراً».

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي (۱/ ۲۱)، وأبو خيثمة في «المعلم» (۱۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱) رواه الدارمي (۲۱ / ۲۱)، وأبو المقاسم (۹/ ۲۱) رقم (۸۹۲۳)، وابن بطة في «إبطال الحيل» (۲۱)، وأبو المقاسم البغوي في «الجعديات» رقم (۳۲٤)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۹۷/)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم (۱۵۹۰)، والبيهقي في «المدخل» (۷۹۸) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وإسناده صحيح.



وقال الإمام أحمد: "من عرَّض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيهما أفضل الكلام أم السكوت (١)؟ قال: الإمساك أحب إليّ، قيل له: فإن كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة (٢)! وقال: الإمساك أسلم له، وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك، قال الربيع بن خثيم: "أيها المفتون انظروا كيف تفتون (٣)، و (كان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغيّر لونُه وتبدّل، حتى كأنه ليس بالذي كان (٤)، و (كان النخعي يسأل، فتظهر عليه الكراهة، ويقول: ما وجدت أحداً تسأله غيري (٥).

وقال: «قد تكلمت ولو وجدت بداً ما تكلمت، وإن زماناً أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء»<sup>(٦)</sup>. وروي عن عمر ظله أنه قال: «إنكم لتستفتوننا استفتاءً نود أن لا نسأل عما نفتيكم به»<sup>(٧)</sup>، وعن محمد بن واسع قال: «أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء»<sup>(٨)</sup>. وعن مالك كالله أنه: «كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف

<sup>=</sup> والمتفقه» رقم (٦٤٩)، وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (ص٧٥ ـ ٧٦ ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تعظيم الفتيا»: «الإمساك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (٦٥٠) ومن طريقه ابن الجوزي في "تعظيم الفتيا» رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (رقم ٨٤٢، ط. الغرباء).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٦٠) ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (١٠٨٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩٩/٥٣)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٦٤) ونقله الذهبي في «السير» (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الصلاح في «آداب المفتى» (٦٧).

<sup>(</sup>٧) لم أجده عن عمر، وإنما وجدته عن ابنه عبد الله:

أخرجه نعيم بن حماد في "زوائد الزهد" رقم (٢٠٦) \_ ومن طريقه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١٠٩١)، ومن طريقه ابن والتاريخ" (١٠٩١)، ومن طريقه ابن الجوزي في "تعظيم الفتيا" رقم (٥٣).

وإسناده ضعيف، فيه سيار، هو ابن أبي سيار العنزي أبو الحكم، لم يدرك ابن عمر، انظر له: «تحفة التحصيل» (١٤٣/١٢)، و«جامع التحصيل» (٢٣٥)، و«تهذيب الكمال» (١٢/٣١٣)، و«الأسامي والكنى» (١٩/٤) لأبي أحمد الحاكم، وأبو مخزوم النّهشلي، لم أظفر به.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (١٠٩٤) ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم =



بين الجنة والنار»(۱)، وقال بعض العلماء لبعض المفتين: «إذ سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولاً»(۲)، وقال الآخر: «إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجاً فتكلّم، وإلا فاسكت»(۳).

### الباب الثالث الخ

قـولـه تـعـالى: ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي َ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَنْرَةً وَإِذَا لَا ثَقَدُ كُدتَ عَلَيْنَا غَنْرَةً وَإِذَا لَا ثَقَدُ كُدتَ عَلَيْنَا غَنْرَةً وَإِذَا لَا ثَلَانَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْتًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَا ثَأَذَفْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْتًا قَلِيلًا ﴿ إِنَا لَا لَأَذَفْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ الإسراء: ٣٧ ـ ٢٥]

- الفتيا» رقم (٥٥). وإسناده واو جدًا، فيه عبد الحكيم بن منصور النُّزاعي، نقل الدوري في «تاريخه» (٢/ ٣٤١) عن ابن معين قوله فيه: «كذاب». وقال ابن محرز في «سؤالاته» رقم (١٢٨) عن ابن معين فيه: «ليس بشيء سرق حانوتاً بواسط». وكذبه جمع، وانظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٤٠٤ ـ ٤٠٤)، و«المجروحين» (٢/ ١٤٤). ولذا أهمل هذا الأثر من توسع في ترجمة (ابن واسع) مثل: ابن عساكر في «تاريخه»، وأبو نعيم في «الحلية»، وغيرهما.
- (۱) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (۱۰۸۷) ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم ۱۸ ـ بتحقيقي)، وذكره ابن الصلاح في «آداب المفتي» (۱۸۰)، وابن القيم في «الإعلام» (۱۲۸/۵ ـ بتحقيقي)، و«بدائع الفوائد» (۳/۲۷۲)، وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (۸)، والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۱/٤٤)، والشاطبي في «الموافقات» (۵/٤/۵ ـ بتحقيقي).
- (٢) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٥٥٦) ـ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» رقم (٨٢٣)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (١٠٩٧) ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» رقم (٥٦) ـ، وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (١/٤٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٢٠ ـ ٢٦١) من طريق أبي مسهر عن مالك به.
- وأخرجه ابن بطة في «الحيل» (٦٣)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (١٠٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٦١) من طريقه، والوليد بن مسلم كلاهما عن مالك قال: قال ربيعة: قال لي ابن خلدة: . . . إلخ.
- وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢/ ٤٤٦ ـ بتحقيقي) والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٢٩/٢١).
- (٣) بنحوه عن أحمد عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٦٥٠)، وابن الجوزي في "تعظيم الفتيا» رقم (١٩)، وانظر: «إعلام الموقعين» (٦/ ١٣٣ ـ ١٣٤ ـ بتحقيقي).



قال القاسمي: "إخبار عن تأييده تعالى رسوله صلوات الله عليه وسلامه، وتثبيته وعصمته وتولي أمره وحفظه، فإن المشركين، لكثرة تفننهم في ضروب الأذى وشدة تعنتهم وقوة شكيمتهم، كادوا أن يفتنوه، ولكن الله بحفظه وعنايته (۱)، هو الذي ثبّت قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي لا يثبت فيه أحد غيره، وقد روي أن ثقيفاً قالوا: لا نؤمن حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب: لا ننحني في الصلاة، ولا نكسر أصنامنا بأيدينا، وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها فإن خشيت أن يسمع العرب (لم أعطيتهم ما لم تعطنا)؟ فقل: الله أمرني بذلك (۲).

وروي أن قريشاً قالوا: لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حتى تمس آلهتنا، وقالوا أيضاً: نؤمن بك إن تمس آلهتنا (٣).

قال الإمام الطبري<sup>(1)</sup>: «يجوز أن تكون الفتنة ما ذكر، وأن تكون غير ذلك. ولا بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع العذر أيّ ذلك كان، فالأصوب الإيمان بظاهره حتى يأتي ما يجب التسليم له، ببيان ما عنى بذلك منه».

قال الزجاج<sup>(٥)</sup>: «معنى الكلام: كادوا يفتنونك، ودخلت (إِنْ) المخففة من الثقيلة و(اللام) للتأكيد»، والمعنى: إن الشأن: قاربوا أن يفتنوك، أي<sup>(٢)</sup>: يخدعوك، ويصرفوك عن القرآن، أي: عن حكمه، وذلك لأن في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولكن عناية الله وحفظه»! والصواب ما أثبتناه، فتأمل!

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (١٥/١٥، ١٥) وابن مردويه \_ كما في «الدر المنثور» (٤٠٨/٩) و«لباب النقول» (ص١٣٩) \_، وسنده مسلسل بالضعفاء.

وقوله: «وأن تمتعنا باللات سنة» وأن النبي ﷺ كاد أن يفتن بذلك، من الباطل، الذي لا يجوز أن يظن برسول الله ﷺ، قاله ابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/٦٧، ٦٨) وزاد: «وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا عنه ذلك».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق ـ من طريقه ابن أبي حاتم وابن مردويه، كما في «لباب النقول» (ص١٣٨) ـ وسنده ضعيف، فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد وشيخ ابن إسحاق، مجهول، وورد نحوه عند ابن جرير (١٨/١٥) وغيره، وهي مراسيل، ولا تسلم من مقال، وانظر «الدر المنثور» (٢٠٦/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الطبري» (١٥/١٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» (٣/ ٢٥٣) له.

<sup>(</sup>٦) كذا في مطبوع «القاسمي»، وفي الأصل: «أن»!



وقوله: ﴿ لِلْغَتْرِى عَلَيْتَنَا غَيْرَةً ﴾ أي: غير ما أوحينا إليك، وهو قولهم: قل الله أمرني بذلك: ﴿ وَإِذَا لَا تَعَلَّدُوكَ خَلِيلًا ﴾ أي: لو فعلت ما أرادوا؛ لاتخذوك خليلاً ، وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كفوهم، وراض بشركهم، ثم قال: ﴿ وَلَوْلاَ أَن نَبَنَّنَك ﴾ أي: على الحق بعصمتنا إياك ﴿ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِم ﴾ أي: تميل إليهم ﴿ مَنْ يَنَا قَلِيلًا ﴾ وقوله: ﴿ مَنْ يَنَا ﴾ عبارة عن المصدر، أي: ركوناً قليلاً. وعن قتادة: لما نزلت هذه الآية، قال النبي ﷺ: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم الا تكلني إلى نفسي طرفة عين الما أشد التوعد، فقال:

﴿إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ أي: ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضعف عبارة عن أن يضم إلى الشيء مثله، ودل على إضمار العذاب، وصف العذاب بالضعف في كثير من الآيات، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَن قَدَمَ لَنَا هَنِدَهُ عَذَا لَا لِمَعْفَا فِي النَّارِ ﴾ [ص: 17] وقال: ﴿لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لا فَمَلَوْن ﴾ [الأعراف: ١٨] والسبب في تضعيف العذاب: أن أقسام نعم الله على الأنبياء أكثر، فكانت ذنوبهم أعظم، فكانت العقوبة المستحقة عليها أكثر، ونظيره قوله تعالى: ﴿يَلِيسَآةَ ٱلنَّيِ مَن يَأْتِ مِنكُنَ يِفَحِشَةٍ مُّيَلِنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْن ﴾ [الأحزاب: ٢٠]

#### فصل

قال محمد تقي الدين: المقصود بإيراد هاتين الآيتين أنه إذا كان النبي على وهو أفضل خلق الله لو ترك الوحي لضوعف له العذاب في الدنيا والآخرة، فكيف بغيره من آحاد الأمة إذا أعرض عن الوحي فلم يتعلمه ولا عمل به، أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱۳)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۰۰)، والبزار (۳۱۰۷ - «كشف الأستار»)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۲۱ ع - «المنتقى»)، والحاكم (۱/ ٥٤٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (٢١٣)، والضياء المقدسي في «الممختارة» (٦/ رقم ٢٣١٩ - ٢٣٢٢) من حديث أنس. وإسناده حسن، وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٢/ ٣٨٥) وشيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٧)، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا في «الذكر» والمعمري في «عمل اليوم والليلة».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القاسمي» (۱۰/ ۲۰۶ ـ ۲۰۵).

تعلمه ولم يعمل به، أو عمل بما يوافق هواه ومذهبه أو طريقته أو حزبه ورفض العمل بما يخالف ذلك؟ فإنه بلا شك يضاعف له العذاب ضعفين، والنبي ﷺ لم يركن إلى الكفار لأنه معصوم من ذلك، فالمعنيُّ بهاتين الآيتين غيره من أُمَّته، وهـذا كـمـا قـال تـعـالـى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُم مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ١٤٥ [طه: ١٢٤]، وعن أبي موسى الأشعري عن النبي علية قال: «مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء على الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به، فعَلِم وعلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»(١). رواه البخاري. فالمتمذهبون المتعصبون وأصحاب الطرائق القدد لم ينفعهم الله بما جاء به النبي على ، فما رفعوا به رأساً ولا قبلوا هدى الله الَّذِي أَرسَل به، فكانوا من الأخسرين أعمالاً ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤] والكهف: ١٠٤] ولما كنت في الهند للمرة الأولى سنة اثنين وأربعين وثلاث مائة وألف وكنت ضيفاً عند السيد سليمان الندوي في دار المصنفين بمدينة (أعظم كر)، جاءني رجلان مدرسان في المدرسة الحنفية، وأخذا يجادلانني ويدافعان عن المذهب الحنفي فيما خالف فيه السنة من صلاة المغرب إلى أذان العشاء، فقالا لى: إن ما تقول هو الحق ولكن لو أننا أخذنا به واطلع على ذلك أهل المدرسة لعزلونا وكل واحد منا له زوجة وأولاد، وليس لنا ما نعيش به إلا ما نأخذه من التعليم في هذه المدرسة. فقلت لهما: فهلا اعترفتما بهذا في أول المعركة، وكفيتماني مؤونة هذا الجدال الطويل الذي أرهقني عسراً؟ ووقع مثل ذلك هنا في مكناس مع فقيه مشهور اسمه عبد الرحمن الهواري، فإنه جادلني ساعتين، ثم قال لي: إن ما تقول هو الحق، ولكني لا أعمل به؛ لأننى عدل أكتب الشهادات، ولو اطلع الناس على أنى أعتقد هذا وأدعو إليه لتعطل شغلى. فنعوذ بالله من الخذلان: استيلاء الشيطان على قلب الإنسان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢) من حديث أبي موسى.



# الباب الرابع اخ

# قـولـه تـعـالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَبَىٰٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ آلِهُ اللهِ اللهِ

قال القنوجي في "فتح البيان": "﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلَذَا ٱلْقُرْءَانِ ۗ أَي: بيّنا أَو كررنا ضروب القول فيه من الأمثال والعبر والحكم والحجج والمواعظ والقصص والأخبار والأوامر والنواهي وغيرها، وقيل: ﴿ فِي ﴾ زائدة (١)، والتقدير:

(۱) الراجع أنه لا يوجد في القرآن شيء زائد وكل ما قيل فيه هذا فله أسرار بلاغية، ولذا سأنقل هذه الأسرار من كتاب الدكتورة هيفاء عثمان فدا: «زيادة المحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم» (ص٧٠٦ ـ ٧٠٨) مع تصرف يسير، يستدعيه المقام:

«الآية تعقيب ورد وبيان لجهل وضلال من افترى على الله الكذب بادعاء أنَّ الله تعالى اتخذ من الملائكة إناثاً؛ إذ تبيّن أنّ القرآن الكريم يشتمل على الهدى الكافي، والدلائل البيّنة، والآيات القوية التي صَرَّفها تعالى ليتدبروا فيها ويتذكروا بها، ولكنهم ما يزدادون إلا إعراضاً ونفوراً.

ومجمل أراء العلماء في حرف الظرف «في» على النحو التالي:

١ ـ أنَّه أصلي: إمَّا على حذف المفعول، وتقديره: العبر والآيات والحجج. وأشار إليه الطبري (١٥/٩) والزمخشري (٢/ ٣٦٢) وغيرهما.

وإمًّا على تنزيل الفعل الخاص منزلة الفعل العام بتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم وتعديته به أي: أوقعنا التصريف فيه، كما ذكر الزمخشري (٢/ ٣٦٢)، والشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (٦/ ٣٥).

٢ ـ أنَّه زائد، وقد نقله ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢٩٨/١٠) عن بعض من شدد الرّاء، ثم ضعّفه، وعلل أبو حيان في «البحر المحيط» (٣٩/٦) هذا التضعيف بأن «في»لا تزاد.

ونقول: إن الفعل (صَرَّف) تكرر في القرآن الكريم ١٠ مرات، عُدِّي في أربع منها بحرق الجر «في» مع عدم نصب المفعول، وما عدا ذلك تخلف حرف الجر مقابل ذكر المفعول منصوباً، في توازن عجيب ودقيق على نحو لا يتأتى إلا في كلام الحق تبارك وتعالى. وأصل التصريف فيما ألمح إليه الرازي في: «تفسيره» (٢١٦/٢٠) «عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة نحو تصريف الرياح وتصريف الأمور. هذا هو الأصل في اللغة. ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين؛ لأن من حاول بيان شيء فإنه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر، ومن مثال إلى مثال آخر، ليكمل الإيضاح ويقوي البيان». والواقع أن للفعل (صَرّف) هنا مذاقاً خاصاً: فهو بدلالته يشير إلى ضروب شتى وطرق متنوعة سلكها القرآن الكريم لتمكين الهداية والعقيدة في القلوب، خاصة إذا علمنا أنَّ ع



ولقد صرفنا هذا القرآن، والتصريف في الأصل: صرف الشيء من جهة إلى جهة والتشديد فيه؛ للتكثير والتكرير. وقيل: معنى التصريف المغايرة؛ أي: غايرنا بين المواعظ، قوله: ﴿فَأَنَى أَكْثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّا كُثُورًا﴾ فسره بعضهم بالجحود»(١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: والمراد أن أكثر الناس أعرضوا عن القرآن، ولم ينتفعوا بما فيه من الحجج والمواعظ والأمثال، فبعضهم كفر به وبعضهم ادعى الإيمان به، ولكنه لم ينتفع به للطبع الذي في قلبه وللشبهات التي تعرض له. ومن الموانع التي تمنع من الاهتداء به: التعصب للمذاهب والطرائق والأوطان والأحزاب، ومن شرح الله صدره للإسلام وكان على نور من ربه لم يمنعه شيء من ذلك، ولم يبال بمن خالفه وصمم على اتباعه، ولو بقي وحده ولم يستوحش من قلة الأنصار، وكثرة المحاربين، ففاز بالسعادة الكبرى، فعليك بهذا القرآن وبالسنة التي تبيّنه، وهي مفتاحه؛ تظفر بخير الدنيا والآخرة.

هذه السورة \_ وهي مكية \_ تدور معظم آياتها حول العقيدة. وهو بحذف مفعوله وإبهامه يشير إلى أنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب المثل، والأوامر والنواهي والمواعظ والإرشادات على رأي الأسكافي في «درة التنزيل» (٢٧٤) وهو ببنائه على التشديد يشير إلى التكثير والتكرير على ما ذكر الخازن في «لباب التأويل» (١٦٥/١) وعليه: فهذا الفعل يُدل به على إعجاز الآيات وقوتها على أنحاء مختلفة وهو دال على قهر القرآن وإعجازه واقتداره حينما يواجه المسار ويوضح جانب الحق؛ لأنّه يردّ على كفار العرب الذين وهبوا من أساليب البيان وطرق الفصاحة ما تفوقوا به على غيرهم. أمّا حرف الجر «في» فهو على أصل معناه الظرفية من حيث إنّ هذا القرآن وعاء، وأنه قد اشتمل على ضروب الآيات والعظات، وأنّها متمكنة فيه غاية التمكن».

<sup>(</sup>١) في «فتح البيان» (٤/ ١٧٣) بنحوه، وانظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٥٧) للشوكاني.





# الباب الأول الخ

قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمْ عِوَمَّا ۞ فَيَتَمَا لِيَّهُ عَلَيْ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمْ عَوَمَّا ۞ فَيَتَمَا لِيَّهُ وَلَيْشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنْ اللَّهُ مَا لَكُونِينَ فِيهِ أَبْدًا ۞ للمحف: ١-١٢ الصَّلِحَتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبْدًا ۞ للمحف: ١-١٢ المَّالِحَتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبْدًا ۞ للمحف: ١-١٢

قال (ك): "يمدح الله تعالى نفسه المقدسة، عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَمُ عَرِمًا ﴾ أي: مستقيماً ﴿ يَتُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا فِي الدنيا والآخرة ﴿ وَيُبَيِّرُ وَيَعْمَلُ أَيْ الله الله والآخرة ﴿ وَيُبَيِّرُ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

### فصل

قال محمد تقي الدين: علَّم الله تعالى عباده كيف يحمدونه على النعمة الكبرى، وهي إنزاله القرآن على عبده ورسوله محمد في في غاية الاستقامة والكمال، كفيلاً بمصالح العباد، لا يعتريه نقص من أي جهة، أنذر الله به عباده وحذرهم من عذابه في الدنيا والآخرة، وبشر به المؤمنين العاملين كل ما أسرهم

<sup>(</sup>١) انظر: (تفسير، ابن كثير) (١٠٢/٩) بتصرف.



به، التاركين كل ما نهاهم عنه أن لهم أجراً عظيماً حسناً في الدنيا والآخرة، يمكثون أي: يبقون فيه أبداً لا ينتهي بالموت ولا ينقطع بعده، فكل من بلغه وأعرض عنه يناله البأس الشديد، ويلزمه الشقاء في الدنيا والآخرة، وليس له عن ذلك محيد، وهذه الأمم التي سعدت به نراها شقية بتركه، تتخبط في ظلمات الجهل، قد انسدت الأبواب في وجوهها، فلا تجد مخرجاً ولا مفراً، ومن المعلوم أن القرآن لا يمكن الاهتداء به إلا بمعرفة بيان الرسول الذي جاء به.

### 🖂 الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ. وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ. مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا ﴿ الكهف: ٢٦]

قال (ك): «أي إذ سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء بل قل في مثل هذه (١): ﴿ اللّهُ أَعَلَمُ بِمَا لَمِثُواً لَهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه (٢) عليه من خلقه، هذا الذي قلناه قاله غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وقوله تعالى: ﴿ أَبْصِرْ بِهِم وَأَسْمِع ﴾ أي: ما أبصره! وما أسمعه! يعني: لا أحد أبصر من الله ولا أسمع، وقوله تعالى: ﴿ مَا لَهُم مِن دُونِهِم مِن وَلِي وَلا وَلِيس يُثْرِكُ فِي حُكْمِهِ الله ولا شريك ولا مشير تعالى الله وتقدس (٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: فسَّروا الحكم في قوله تعالى بالقضاء، أي لا يشرك الله تعالى في قضائه أحداً.

ومعنى الحكم أعم من ذلك، فقد قال الله تعالى في شأن المهاجرات

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هذا».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أو من أطلعه الله».

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (٩/ ١٢٥ ـ ١٢٦) بتصرف.



المؤمنات إلى المدينة: ﴿ وَلِكُمْ حَكُمُ اللّهِ يَعَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١٠] إشارة إلى عدم ردهن إلى الكفار، وأنهن لا يحللن لهم وأنهم يعطون أزواجهن سا أنفقوا عليهن، وأنه يجوز لهم أن يتزوجوا بهن فسمى الله ذلك حكماً. وقال تعالى في سورة المائدة: ﴿ وَكِيْفَ يُحَكِّمُ وَلَكُ وَعِندُهُمُ التّوَورَنةُ فِيها حُكُمُ اللّهِ ﴾ [المائدة: ٣٤] أي: بالرجم على الزانيين المحصنين (١٠). وقال النبي على لسعد بن معاذ حين حكم بقتل رجال بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات (٢٠). فالحكم هنا كذلك يشمل الأحكام الخمسة وهي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح كلها لله ، كما قال النبي على: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه رحمة بكم من غير نسيان فهو مما عفا عنه (٣). وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ اَتَكُمُ بَيْنَهُم بِنَا أَنْزَلَ اللّه ﴾ [المائدة: ٤٩] فالله تعالى هو الذي له وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ اَتَكُمُ بَيْنَهُم بِنَا أَنْزَلَ الله ﴾ وما حكم به النبي على فهو الذي له الحكم لا يشاركه فيه مَلَكٌ مقرّب ولا نبي مرسل، وما حكم به النبي على فهو الحكم لا يشاركه فيه مَلَكٌ مقرّب ولا نبي مرسل، وما حكم به النبي على فهو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء (٢٢٠/٤) رقم (١٧٢٦)، واين ماجه في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن (١١١٧/١) رقم (٣٣٦٧) من طريق سيف بن هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. وقال الترمذي في «جامعه»:

<sup>&</sup>quot;وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث موقوفاً أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه \_ أي: أظنه \_ محفوظاً، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث».

ومن هذا الطريق أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (١٠٥/٤)، والطبراني في «الكبير» (٦١٢٤)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢/١٠) رقم (١٥٠٣)، \_ وقال: «هذا خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي على للله لله المان وهو الصحيح» \_ وبيبي الهرثمية في «جزئها» رقم (٨٥)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢١٢/١)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/٢٦)، وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٣/٢٦٧)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/٤٤)، والبيهقي في «السنن» (١٢/١٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١٢/٥)، وقال الحاكم: «هذا حديث مفسر في الباب، وسيف بن «هارون لم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «فقلت: ضعفه جماعة» يعني سيفاً هذا، ونقل العقيلي عن يحيى بن معين، أنَّه قال فيه: «ليس سيف بشيء»، ثم قال عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد».



حكم الله؛ لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى، فمن جعل الحكم لإمام أو شيخ أو أمير أو قائد وأطاعه طاعة مطلقة فقد عبده من دون الله، وتذكر حديث عدي بن حاتم (١) الذي تقدم في سورة التوبة عند قوله تعالى: ﴿ أَتَّغَـٰذُوۤ الْحَبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ وَالتوبة: ٣١]. اهـ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.





### الباب الأول ا

قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَّ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّدُنَا ذِكْرًا ۚ ۚ مَّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ۚ ۞ خَالِدِينَ فِيةً وَسَآءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ۞ ﴿ الله: ٩٩ ـ ١٠١]

قال (ك): «كما يقص تعالى على نبيه محمد على خبر موسى على تماماً بلا نقص، فإنه يقول سبحانه: ﴿ كَذَلِكَ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ مَا قَدْ سَبَقَ ﴾ أي: كذلك نقص عليك الأخبار الماضية، هذا ﴿ وَقَدْ مَانَيْنَكَ مِن لَّذَنَا ﴾ أي: من عندنا ﴿ وَقَدْ مَانَيْنَكَ مِن لَّذَنَا ﴾ أي: من عندنا ﴿ وَقَدْ مَانَيْنَكَ مِن لَدُنا ﴾ أي: من عندنا ﴿ وَحَكُمُ أَنْ وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل والذي لم يعط نبي كتاباً مثله، ولا أحمل منه، ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن، وحكم الفصل بين الناس.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ أي: كذب به ولم يتبعه، وابتغى الهدى في غيره ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وِزْلاً﴾ أي: إثماً، وهذا عام في كل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي، ومن أعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده في الاّخرة. وقوله تعالى: ﴿خَلِينَ فِيدٍّ﴾ أي: لا محيد لهم عنه، أي: عن ذلك الحمل ﴿وَسَاءَ لَمُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ حِمْلاً﴾ أي: بئس الحمل حملهم الالهم عنه، أي.

#### فصل

قال محمد تقي الدين: سمي القرآن ذكراً؛ لما فيه من التذكرة بالثواب لمن البعه واستقام على طاعة ربه، وبالعقاب لمن صد عنه واتبع هواه وآثر الحياة الدنيا، ومن أعرض عنه وعن بيانه الذي جاء به رسول الله على بأقواله وأفعاله

<sup>(</sup>١) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ١٥٠ \_ ١٥١).

وتروكه ﴿يَمْمِلُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وِزْكَ﴾، أي: ذنباً عظيماً يثقل كاهله، ويدخله النار فيخلد في عذابها بعد ما أصابه من عذاب الدنيا. والحاصل أن من بلغه الكتاب والسنة ولم يستضئ بنورهما فإنه يشقى في دنياه وأخراه، وسبب شقاء هؤلاء القوم الذين ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمان، ويقرأ فيهم القرآن فلا يعبؤون به، هو: إعراضهم عن الذكر، ولا دواء لدائهم، ولا فرج لكربتهم إلا الرجوع إلى اتباع الذكر والاهتداء به.

# ∺ الباب الثانى 🔫

قوله تعالى: ﴿ قَالَ اَهْبِطَا مِنْهَ اَ جَمِيعًا اَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا فَإِمَّا يَأْلِبَنَكُمْ مِنِي هُدَى فَمَنِ اَتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن نِي هُدَى فَمِنِ اَتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشْرَتَنِي آعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ فَي قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنَنَا وَسَيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

قال (٧): «يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس. ﴿ أَهْبِطَا مِنْهَ كَا جَبِيًّا ﴾ أي: من الجنة كلكم وقد [بسطنا] (١) ذلك في سورة البقرة ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ ﴾ قال: آدم وذريته وإبليس وذريته. وقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْلِنَكُمْ مِنِي هُدَى ﴾ قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (٢) ، ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن فِحْرِى ﴾ أي: خالف الأمر الذي (٣) أنزلته على رسولي (٤) وتناساه وأخذ من غيره هداه ﴿ فَإِنَّ لَهُ حَالَفَ الْأُمْرِ الذي (٣)

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قدمنا بسط».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٨١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢١٣)، والطبري في «التفسير» (١٦/ ١٩١)، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وضعفه شيخنا الألباني مرفوعاً. وقال كَالله في «الضعيفة» (٤٥٣١): «والظاهر أن هذا هو أصل الحديث؛ موقوف على ابن عباس؛ رفعه ذلك المتهم ـ عمران بن أبي عمران ـ ويؤيد ذلك مجيئه من طرق عن ابن عباس موقوفاً».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «خالف أمري وما».

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أعرض عنه».



مَعِيشَةً ضَنكاً أي: ضنكاً في الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراح (١) بل صدره ضيق (٢) لفسلاله، فمهما تنعم من نعم الدنيا فإن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو دائماً في قلق وحيرة وشك وفي الآخرة ينتظر عذاب القبر ثم عذاب النار، وروى البزار عن أبي هريرة عن النبي على في قوله على: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكا قال: البزار عن أبي هريرة عن النبي على في قوله عليه تسعة وتسعين حية ينهشون لحمه المعيشة الضنك الذي قال الله أنه يسلط عليه تسعة وتسعين حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة (٣). وقوله تعالى: ﴿وَخَشُرُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْنَى قال عكرمة: هُمّيً عليه كل شيء إلا جهنم ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أحمى البصر والبصيرة أيضاً كما قال تعالى: ﴿وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمّيًا وَبُكا وَسُمّاً مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمٌ أَن . . ﴾ [الإسراء: ٩٧] الآية ولهذا يقول: ﴿وَرَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي آعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴾ أي: في المدنيا ﴿وَاللهُ كَذَاكِ أَنتُكَ ءَايَئُنا فَسُيئاً وَكُذَاكِ أَنتَك عَايَئنا معاملة من فَشِيئاً وَكَذَاكِ أَنتَك تناسيتها وأعرضت عن آيات الله وعامَلْتها معاملة من فَشِيئاً الله والمغلقها ﴿وَكَذَاكِ كَاللهُ الله على المها وأغفلتها ﴿وَكَذَاكِ لَهُ الله على المها وأغفلتها وأغفلتها ﴿وَكَذَاكِ لَله الم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها ﴿وَكَذَاكِ كَاللهُ لَهُ الله الم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها ﴿وَكَذَاكِ كَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الله وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع "تفسير ابن كثير": "لصدره".

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حرج».

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن رجب في «أهوال القبور» (٣٨)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٨/٥)، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٢٠٨/٥)، والصنعاني في «جمع الشتيت» (٤٣)، وعزوه إلى ابن أبي الدنيا في «الموت»، وزادوا عزوه إلى الحكيم في «النوادر»، وأبي يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مودويه، والآجري، وابن منده، والبيهقي. قلت: أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» (رقم ٢٦٢ - بتجميعي)، وأبو يعلى (٢٦٤٥)، وابن جرير في «التفسير» (٢١/ ٢٢٨)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٩٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ رقم (٢٥٠)) رقم (٢٥٠)، وابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدّثه عن ابن حبيرة عن أبي هريرة رفعه.

قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٥٥): «وفيه دراج، وحديثه حسن، واختلف فيه». قال ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٤٤٥): «رفعه منكرٌ جدّاً».

وله شواهد خرجتها في تعليقي على «التخويف من النار» لابن رجب، يسر الله إتمامه بخير وعافية، ولعل شيخنا الألباني كلله حسنه من أجلها في «التعليقات الحسان» (٥/ ١٠٢).

وانظر: «مسند أبي يعلى» (١٣٢٩)، و«إنبات عذاب القبر» للبيهقي رقم (٦٩، ٧٠، ٧٠)، والخبر في «القبور» لأبي أبي الدنيا (رقم ٢٥٢، الملحق ـ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كذلك».



آلِيْوْمَ ﴾، نعاملك معاملة مَنْ ينساك (١) ﴿ فَٱلْيُوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاةَ يَوْمِهِمْ هَندَا ﴾ [الأعراف: ٥١] فإن الجزاء من جنس العمل، فأما نسيان لفظ القرآن، مع فهم معناه والقيام بمقتضاه، فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعّداً عليه من جهة أخرى، روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة عليه عن النبي عليه قال: «ما من رجل قرأ القرآن فنسيه، إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم» (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَكَنَاكِ نَجْزِى مَنْ أَسَرَفَ﴾ الآية قال (ك): «يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة. ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ أَنَالُهُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ الرعد: ٣٤]، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىَ ﴾.

أي: أشد ألَماً من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم مخلَّدون فيه، ولهذا قال رسول الله على للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»(٣).»(٤).

### فصل

قال محمد تقي الدين: من آيات الله الكبرى التي نشاهدها في هذا الزمان أن كل من أعرض عن القرآن من الشعوب التي عرفته وسعدت به في الماضي في حربها وسلمها، نراها في معيشة ضنك ويتبين لك ذلك في الأمم المتحدة في رؤوسها وأذنابها، فقد أسست على أساس فاسد، فخمسة دول منها، وهي: الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانية وفرنسة والصين.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نسيك».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٤، ٢٨٥)، وأبو داود (١٤٧٤)، والدارمي (٣٣٤٠)، وعبد بن حميد (٣٠٠، ٢٠٠١)، وعبد الرزاق (٩٨٩)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٧٨) و٢١/ ٢١٩)، ومسدد في «مسنده» ـ كما في «إتحاف الخيرة» (٥٧٢٥)، ومن طريقه الحربي في «غريب الحديث» (٢٨/٢) ـ، والطبراني في «الكبير» (٣٨٥ ـ ٥٣٩٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» (رقم ١٨ ـ التفسير)، والبزار (٣٧٣١)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٤٨)، وفي «فضائل القرآن» (ص٢٠٢)، والخطيب في «الجامع» (٨٥، ٦٨)، والبيهقي في «الشعب» (١٩٧٠)، وإسناده ضعيف، الراوي عن سعد بن عبادة مبهم، وأسقطه بعض الرواة! والراوي عن عيسى بن فائد مجهول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣٧٦/٩ ـ ٣٨٠) بتصرف.



رؤوس يقبلون من أحكام الأمم المتحدة ما شاؤوا، ويرفضون ما شاؤوا، وسائر الأمم وهي أكثر من مائة وخمسة وعشرين \_ أذناب، عليهم أن يقبلوا كل حكم، وليس لهم أن يرفضوا شيئاً من الأحكام وإن كان ظلماً صريحاً منصباً على رؤوسهم، وليس لهم من الشجاعة والقوة ما يمكنهم من الخروج عن هذه الربقة، والمسلمون والعرب وعددهم سبعمائة مليون في درجة الإفناب؛ حقوقهم مهضومة وكلمتهم غير مسموعة، يُرْمَون ولا يرمون، ويأكلون كل ما علفوا من خبيث وطيب، فأي معشية ضنك أشد من هذه ولما كان القرآن سراجاً منيراً بهذا الذل وقنعوا بهذا الغبن، ومن الغريب أن الصين الشيوعية خرجت عليهم وتحدتهم وصرخت عليهم وغبرت في وجوههم واستغنت عنهم، والصين الوطنية التي هي إحدى الدول المؤسسة الرئيسية لما سحقت تحت الأقدام لم تكتف الدول الرؤوس بخذلانها وعدم نصرتها، بل اغتصبت التاج الذي كان على رأسها الدول الرؤوس بخذلانها وعدم نصرتها، بل اغتصبت التاج الذي كان على رأسها وتملقت به للصين الشيوعية وقدمته لها رشوة، فسبحان من يغير ولا يتغير ﴿ وَتَمَّتُ لَكُمْ مَدِّ مَا لَكُمْ مَدِّ السَّيْعِ الطَيْهُ الْكَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ النَّهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَيْهُ الْكَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْمَامُ الْحَامُ الماء ال

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (١/ ٩) ما نصه:

"ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين، وأتباعه من العالمين، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَنهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَعِسِيمَ أَنّا وَكَانِ التبليغ عنه وَمَن اتّبَعَق وَسُبْحَن اللّهِ وَمَا أَنّا مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿ لَي الرسف: ١٠٨] وكان التبليغ عنه نوعين (١٠: تبليغ الفاظه وما (١٠ جاء به، وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين: أحدهما حُفّاظ الحديث وجهابذته ونُقاده (١٠ الذين هم أثمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحَمّوا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، حتى ورد من سبقت له من الله الحسني تلك المناهِل صافية من الأدناس لم تَشُبُها الآواء تغييراً، ووردوا فيها: ﴿ مَهَا يَشَرَبُ يَهَا المناهِل صافية من الأدناس لم تَشُبُها الآواء تغييراً، ووردوا فيها: ﴿ مَهَا يَشَرَبُ يَهَا المناهِل صافية من الأدناس لم تَشُبُها الآواء تغييراً، ووردوا فيها: ﴿ مَهَا يَشَرَبُ عَالِمُهُ عَلَيْهُ اللّهِ مَا مَنْ الله المناهِل صافية من الأدناس لم تَشُبها الآواء تغييراً، ووردوا فيها: ﴿ مَهَا يَشْرَبُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ الله المناهِل صافية من الأدناس لم تَشُبها الآواء تغييراً، ووردوا فيها في خطبته عِلَادُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله المناهِل عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ال

<sup>(</sup>١) أما الآن، فزاد عددهم عن هذا كثيراً، وأصبح ما يقارب المليار ومثني مليون...

 <sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «من عين» ولا معنى له!

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الإعلام»: «ما».

<sup>(</sup>٤) كذا في مطبوع «الإعلام»، وفي الأصل: «والقادة»!

المشهورة في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية» (۱): «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يُحْيُون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، وكم قتيل لإبليس قد أحْيَوه وكم من ضال تائه قد هَدَوْه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، يَنْفُون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألْوِيَة البدعة وأطلقوا عِنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدَعُون جُهَّال الناس بما يُشَبِّهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المُضِلِّين» (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص١٧٠ ـ ط غراس أو ٥٢ ـ ضمن «عقائد السلف»).

<sup>(</sup>۲) انظر: (إعلام الموقعين) (۲/ ۱۳ \_ بتحقيقي).





### 🚧 الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمِّ اَلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ فَي ﴿ [الأنبياء: ٤٥]

قال (ك): «أي ما أنذرتكم به إنما هو الوحي من الله تعالى، ولكن لا يجدي الإنذار بالعذاب من أعمى الله بصيرته جزاء صدوده عن آيات الله، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ اَلدُّعَآ إِذا مَا يُنذَرُونَ ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَإِن مَسَتَهُم نَفْحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّك .. ﴾ إلى آخره، أي: يعترفون بذنوبهم عندما يقع بهم أدنى شيء من العذاب، وبما ظلموا أنفسهم في الدنيا»(١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: أخبر الله تعالى أن إنذار رسوله والمحمد المحمد المحمد تقي الدين: أخبر الله تعالى أن إنذار رسوله المحمد المحمد والوحي، والوحي هو القرآن والسنة، فكذلك المنذرون من هذه الأمة لا يجوز لهم أن ينذروا الناس إلا بالوحي لا بآراء الرجال، أما أهل المذاهب والطرائق؛ لأن الله قد أكمل دينه وأتم نعمته، فمن زاد في دينه شيئاً فقد تعدى وظلم لأن الزيادة في الكامل نقص، وأخبرنا سبحانه أن من أعرض عن الوحي واتبع الآراء تمسه نفحة من عذاب الله فيندم، ويقول: يا ولينا إنا كنا ظالمين، نعوذ بالله من الحَوْر بعد الكور، والضلال بعد الهدى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (۳/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «كأهل...».



## 🖼 الباب الثاني 🔫

قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآهُ وَذِكْرَا لِللَّمُنَّقِينَ هُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ هَا اللَّهُ وَهُمُ مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ هَا وَهُم وَمَانَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ هَا ﴿ الانبياء: ١٥٠ ـ ١٥٠ وَهَانَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ هَا ﴿ الانبياء: ١٥٠ ـ ١٥٠ وَهَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ هَا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### فصل

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «فتنكرونه»!

<sup>(</sup>۲) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ١٧١ ـ ١٧٢).



وَتَصَلِينَهُ جَمِيمٍ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُوَ حَقَّ الْقِينِ ﴿ فَسَيْعٌ بِاسْمٍ رَبِكَ الْعَظِمِ ﴿ إِلَا مَنَ اللّهِ مِن وَاقِ ﴾ [الواقعة: ٨٨ ـ ٩٦] ﴿ لَمُمْ عَذَابُ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنِيَّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَمُمْ مِنَ اللّهِ مِن وَاقِ ﴿ ﴾ [الرعد: ٣٤] فهذه الضيافة من الحميم وهو الماء الحار الذي يقطع الأمعاء، يحتسيه المسلمون والعرب في هذه الدار وإن لم يتوبوا إلى الله فستكمل لهم الضيافة بتصلية المجحيم، صدق الله العظيم. وقوله تعالى: ﴿ أَفَائَتُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ﴾ ، نعم قد أنكره الأولون فأذلهم الله وقطع دابرهم بسيوف المؤمنين، وهؤلاء المتأخرون ينكرونه وقد أذلهم الله بقنابل أعدائهم وصاروا عبرة للآخرين.

قال الإمام المجدد محيي السنة ومميت البدعة وعدو التقليد، صالح بن محمد بن نوح العمري الشهير بالفلاني (المتوفى في المدينة سنة ثماني عشرة ومئتين وألف) كلالله [في] كتابه «إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» ما نصه:

«المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله في واتباع الكتاب والسنة، وذم الرأي والقياس على غير أصوله، والتحذير من إكثار المسائل، وبيان أصول العلم وحده مقسوماً ومجزاً (۱)، ومن يستحق أن يسمى فقيها أو عالماً حقيقة لا مجازاً وبيان فساد التقليد في دين الله وسنة نبيه.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «الإيقاظ»: «محازاً».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الإيقاظ»: «ما فرض»، وفي مطبوع «الإعلام»: «فرض».



﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الـــــــورى: ٢٥]. وقال لنبيه على ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَافَي إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآهَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ٣٣، ٢٣] ثم أنزل على نبيه على ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ (١) [الإسراء: ٣٦].

<sup>(</sup>۱) قارن ما سبق بما في: «الأم» كتاب الاستحسان (٧/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥) بتصرف، و«إعلام الموقعين» (٤/ ٥٠ \_ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إيقاظ همم أولى الأبصار» (ص٣ ـ ٤).





### 🔫 الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا ۚ أُوْلَئِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ ۞ أَفِي ﴿ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِرِ ٱرْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُوكَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُمْ بَلْ أُولَاتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأَ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَٰهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ ۞ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِنْ أَمْرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنُّ قُل لَّا نُقْسِمُوا ۚ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُمَبِّدِلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِك فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ النور: ٤٧ \_ ٥٦]

قال (ك): «يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولاً بألسنتهم: ﴿ اَمَنَّا بِأَللَّهِ وَبِأَلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَكَّ فَرِيقٌ مِنَّهُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ ﴾ أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون، ولهذا قال

تعالى: ﴿وَمَا أُولَيَكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيحَكُمُ اللّهِ عَلَى رسوله أعرضوا عنه، يَنْهُمُ اللّهِ عَلَى رسوله أعرضوا عنه، واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه، وهذه كقوله تعالى: ﴿أَلُمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَصُدُونَ النّهُمُ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَيْلِكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُونَ النّهُمُ مُلُونَ اللّهُ مُلَوّدًا﴾ [النساء: ٦٠ - ٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَلِن يَكُن هُمُ المَّقُ يَأْتُواْ إِلَيْكِ مُدُودًا﴾ [النساء: ٢٠ - ٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَلِن يَكُن هُمُ المَّقُ يَأْتُواْ إِلَيْكِ مُدْمِوا وَوَوَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا عليهم علوا عنه إلى غيره ولهذا قال تعالى: ﴿ أَن يَعُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَلا عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مُن اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَوْلُهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ وَلَا هُو عَلَمُ وَلَا عَلَمُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَمَا هُو مَنْطُو عَلَيْهُ مَن الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَمُ وَا هُو عَلْمُ عَلَى عَلَمُ وَا هُو عَلْمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

وقوله تعالى: ﴿ بَلْ أُوْلَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ أي: هم الظالمون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون، ثم أخبر تعالى عن صفات المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة رسوله على فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ اللّهِ وَيَسُولِهِ لِيَحْكُمُ يَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْناً ﴾ أي: سمعاً المُؤمنين إذا دُعُواً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ يَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْناً ﴾ أي: سمعاً وطاعة، ولهذا وصفهم الله بالفلاح فقال تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: «لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة والنصيحة لله وللرسول وللخليفة وللمؤمنين عامة »(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قال قتادة: يطيع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل. وقوله تعالى: ﴿فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴾؛ يعني: الذين فازوا بكل خير، وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخر.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «ادعائهم»!

<sup>(</sup>٢) علقه أبن أبي حاتم في «التفسير» (٨/ ٢٦٢٣ \_ ٢٦٢٤) على إثر (١٤٧٤٥).



قال (ك): "يخبر تعالى عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول الله المرتهم بالغزو ليخرجن، فقال الله تعالى: ﴿ قُلُ لا نُقْسِمُوا ﴾ أي الا تحلفوا، وقوله تعالى: ﴿ قُلُ لا نُقْسِمُوا ﴾ أي الا تحلفوا، وقوله تعالى: ﴿ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ أي: طاعتكم معروفة أنها لا فعل معها بل قول مجرد، وحلفهم كاذب، كما قال تعالى: ﴿ يَقْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَوًا عَتْلُم ﴾ [التوبة: ١٦٢، وقال تعالى: ﴿ أَتَّنَانُهُم جُنَةً ﴾ [المنافقون: ٢].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا تَهْمَلُونَ ﴾ أي: خبير بكم وبعن يطيع من يعصي، فلا فائدة من إظهار الطاعة والباطن بخلافه، فإن الله لا يروج عليه شيء من التدليس فهو الخبير بسرائر عباده وإن أظهروا خلافها، ثم قال الله تعالى: ﴿قُلْ اَطِيعُوا اللّهَ وَاَطِيعُوا الرّسُولُ ﴾ أي: اتبعوا الكتاب والسنة، وقوله تعالى: ﴿فَانَ تَوَلّوا ﴾ أي: يركوا ما جاءهم به ﴿فَإِنّما عَلَيْهِ مَا حُولَ ﴾ أي: إيلاغ الرسائة ﴿وَعَلَيْكُمُ مَا حُولَتُهُ ﴾ أي: بقبولها وتنفيذها ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ وذلك لأن يدعو إلى صراط مستقيم وقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَ الرّسُولِ إِلّا ٱلْبَلْغُ النّبِينُ ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَإِنّمَا عَلَيْكُ الْبَيْنُ ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَانَمَا مُلَكُمُ إِنّمَا أَمْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿ الناشية: ٢١ ، ٢٢] وقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرُ إِنّمَا أَمْتَ مُنْكِرُ إِنّمَا أَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ مَامَنُواْ مِنْكُرٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْفَلِيقُونَ ﴾ قال (ك): «هذا وعد من الله تعالى لرسوله ﷺ بأنه سيجعل أمته الولاة على الناس فتصلح بهم البلاد، وتخضع لهم العباد ﴿ وَلِكُبَدِلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا ﴾ وحكماً وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة، ففتح رسول الله ﷺ مكة وخيبو والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل والمقوقس وملوك عُمان والنجاشي ملك الحبشة، الذي تملّك بعد النجاشي المسلم أصحمة كَالله وأكرمه.

ثم تولى أبو بكر الصديق فلمَّ شعْث ما وَهَى بعد موته عليه الصلاة والسلام، فمهّد الجزيرة العربية، وفتح طرفاً (٢) من فارس بقيادة خالد بن الوليد (٣). وألهم الله الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، الذي قام بعده بالأمر

انظر: التيسير العلى المقدير» (٣/ ٢٩١ \_ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «طرقاً»!!

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «التيسير»: «وفتح بصرى ودمشق وحوران بقيادة أبي عبيدة، وبلاد مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين».



قياماً تامّاً، فتمَّ في أيامه فتح الشام ومصر وأكثر إقليم فارس، وتقهقر كسرى إلى أقصى مملكته، وفر قيصر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله.

ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت المغرب إلى البحر المحيط. ومن ناحية المشرق مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون الترك مقتلة عظيمة جدّاً. وخذل الله ملكهم (خاقان) ولهذا ثبت في «الصحيح» أن رسول الله على قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها» (۱). فها نحن نتقلب فيما وعد الله ورسوله على القيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال البراء بن عازب: نزلت هذه الآية ﴿وَعَدَ اللهُ اللَّيْنَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصّلِحَتِ»، ونحن في خوف شديد (۱). أي: كانوا خائفين يمسون ويصبحون في السلاح.

وإن رجلاً من الصحابة قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول على: «لن تصبروا إلا يسبراً، حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس فيه حديدة» فأنزل الله هـذه الآيـة الـكـريـمـة ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِسَتَخْلِفَتَهُمْ فِي الْمَرْضِ عَنَاوُلُ اللهُ الْمَسْتَخْفَوُنَ فِي الْمُرْضِ تَعَافُونَ أَن الْأَرْضِ تَعَافُونَ أَن الْأَرْضِ تَعَافُونَ أَن اللّهَ النّاسُ فَعَاوَنكُمْ وَانْدَكُمْ مِن الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَن الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَن الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَن الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَن الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنْ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنْ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنَ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنْ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَن الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنْ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ مَنْ الطّبِبَتِ لَعَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْمَكِنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِبِ ٱرْبَعَىٰ لَمُمْ ﴾ كما روى أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «بشّر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «التيسير»: «وصدق الله ورسوله ﷺ فنسأل الله الإيمان به وبرسوله ﷺ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٢٨/٨) رقم (١٤٧٦٧) وفيه أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط وقد عنعن، وذكره السيوطي في «الدر» (١١/ ٩٧) وزاد نسبته لابن مردويه.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٠٢٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٢٢)، والحاكم (٢/١٠٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/٣)، وابن مردويه ـ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٦١٤٦) ـ من حديث أبيّ بن كعب، وإسناده حسن، وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٥١٦ ـ ٢١٦) نسبته لابن المنذر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الضياء، وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/٨٣) بعد عزوه لـ«أوسط الطبراني»: «رجاله ثقات».



والنصر والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب»(١).

وقوله: ﴿يَعْبُدُونِي لاَ يُشْرِكُونَ فِي شَيْعاً ﴾ يفسره ما جاء في «الصحيحين» من حديث قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبي على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، قال: «يا معاذ»، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: «هل تدري ما حق الله على العباد»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» قال: ثم سار ساعة في شم قال: «يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم» (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ أي: فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنباً عظيماً، فالصحابة عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنباً عظيماً، فالصحابة الما كانوا أقوم الناس بعد النبي على بأوامر الله على وأطوعهم له؛ كان نصرهم بحسبهم، وقد ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله على قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة \_ وفي رواية: \_ على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة \_ وفي رواية: \_ حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون» (٣). وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٤)، وفي «الزهد» (٣٧)، وابنه عبد الله في «زوائد المسند» (٥/ ١٣٤)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٦٨)، والدولابي في «الكني» (١/ ١٨٠)، والشاشي (١٤٩١ ـ ١٤٩٠)، وابن حبان (٤٠٥)، والحاكم (٤/ ٣١٨، ٣١٨)، والبغوي (٤١٤٥، والمعاك)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٣٥٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٨٤)، والدينوري في «المجالسة» (٢٧٢١ ـ بتحقيقي)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٣١٧ ـ ٣١٨)، والشياء في وفي «الشعب» (٣٨٣، ١٨٣٢، ١٠٣٥،)، وأبو نعيم (٩/ ٤٢ و ١٠/ ٢٩٠)، والضياء في «المختارة» (١١٥١ ـ ١١٥٤)، وإسناده جيد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره الهيشمي في «المجمع» (١٠/ ٢٢٠) وقال: «رواه أحمد وابنه من طرق، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٦٧)، ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>٣): سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٢٩٣ \_ ٢٩٥).



وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْءَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ﴾ الآية.

قال (ك): «يأمر عباده سبحانه بإقامة الصلاة له وحده وإيتاء الزكاة لوجهه، وهي الإحسان إلى المخلوقين: ضعفائهم وفقرائهم، سالكين طريق ما أمرهم به رسول الله ﷺ، وترك ما زجرهم عنه ابتغاء مرضاته تعالى ورحمته»(١).

قال المحقق القنوجي كَثَلَتُهُ في تفسير هذه الآيات عند قوله تعالى: ﴿إِذَا فَرِيثٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴾: «وهذا هو شأن مقلدة المذاهب بعينه اليوم، يُعرِضون عن إجابة ومضى إلى أن قال عند قوله تعالى: ﴿ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾: «وما أصدق هذه الآية على المقلدين في صنيعهم مع أهل القرآن وأصحاب الحديث». وقال عند قوله تعالى: ﴿ بَلْ أُوْلَيْكُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾: «فإن كان القاضي مقصّراً لا يعلم بأحكام الكتاب والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله، بل كان جاهلاً جهلاً بسيطاً وهو من لا علم له بشيء من ذلك، أو جهلاً مركباً وهو من لا علم عنده بما ذكرنا ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين واطلع على شيء من علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل، فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه؛ لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله ورسوله حتى يحكم بين المتخاصمين إليه، بل هو من قضاة الطاغوت وحكًّام الباطل. فإن ما عرفه من علم الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد الذي هو منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه لغيره ممن يأتى بعده، وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره والتعبد بجميع ما جاء به من رواية ورأي، وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد أوضحت هذا في كتابي «الجنة»، وأوضحه الشوكاني في «القول المفيد» و«أدب الطلب» وغيره في غيرهما، لمن (٣) أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت الأفاق الإسلامية<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلي القدير» (۳/ ۲۹٥). (۲) انظر: «فتح البيان» (۲۰۷/٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «فتح البيان»، وفي الأصل: «فمن»!

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح البيان» (٢٠٨/٤ ـ ٢٠٩).



### فصل

قال محمد تقي الدين: لم يبق لي ما أزيده في الرد على المقلّدين المتعصبين للمذاهب أو الطرائق أو الأحزاب، ولكن بقي لي كلام مع السياسيين ودعاة العروبة والاشتراكية والمحاربين بزعمهم للرجعية، فأقول لهم وبالله أستعين: قد علمتم أن الله وعد الذين آمنوا بمحمد والقرآن وعملوا الصالحات، أي: صدقوا في إيمانهم وشفعوا القول بالعمل، أن يجعلهم خلفاء الأرض يتصرفون فيها كيف يشاؤون، فهم الحكام وهم العلماء وهم الأمناء على كنوز الأرض وثمرات الأعمال، لا يد فوق يدهم، واستمر ذلك من عهد النبوة إلى الحكم العثماني.

لكن ماذا حدث؟! بعد ذلك زال الإيمان والعمل فذهب العز والنصر، ويا أيها المسلمون! ويا أيها العرب المسلمون! ارجعوا إلى الإيمان والأعمال الصالحة والاتحاد على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله ونزِّهوا أنفسكم من التعصب للأوطان وللأجناس وللفرق والمذاهب، واجعلوا إلْهكُمْ واحداً، وارضوا بالله صاحباً، استضيؤوا بنور الكتاب وسنة النبي الكريم والأصحاب، إذا شئتم أن يرد الله لكم ما كان لأسلافكم من العز والتمكين والنصر المبين، ويكبت أعداءكم. ألا تستحيون من الله ثم من الناس أن يجمع اليهود شملهم بعد أن تشتتوا آلاف السنين، ثم يعمدوا إلى الأرض المقدسة التي أخرجهم الله منها بسبب ذنوبهم وتركهم رسولهم وكتابهم واختلافهم فيما بينهم، فيغتصبوا منكم تلك الأرض اغتصاباً وعددهم بالنسبة إلى عددكم نحو ربع واحد في المائة، أما أنتم أيها النصارى العرب فدعوا الكيد والدس والخداع لإضلال المسلمين وتشتيت شملهم، ولا تكونوا كالذي قال: (اقتلوني ومالكاً) فإن ذلك لا يشفي ما في صدوركم ولا يغني عنكم إلا قليلاً، فإنكم دعوتم للتعصب للعروبة وأنتم أبعد الناس عنها فما لكم منها إلا الاسم، فإنكم عاديتم الدين الذي به شرفتم، وواليتم أعداء العرب وتسميتم بأسماء عجمية، فما هذه العروبة التي تدعون إليها أهي عروية محمد رسول الله؟ كلا فإنكم تبغضونها وتحاربونها. أم هي عروية أبي جهل عروية وأبي لهب؟ فهذه العروبة ليس فيها إلا الجهل والذل والخزي والشتات وعبادة الأصنام ووأد البنات وأكل الميتة وعدم توريث الإناث والأنصاب والأزلام والميسر والقتل والنهب واستعباد الأخ لأخيه.



أهذا هو البعث العربي؟ كلا: والله بل هو الموت، فإن قلتم: إننا ما قمنا بهذه المكيدة إلا دفاعاً عن النفس؛ لأن هؤلاء العرب الذين يدعون الإسلام، بله العجم لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه وقد تعصبوا علينا وأهانونا، قلنا: كل واحد من الفريقين يرجع عن غيه، واجتمعوا على الإنصاف.

## 😝 الباب الثاني 🔫

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمَيِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا ٱسْتَغْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِر وَرَسُولِهِ وَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِر هَمُ ٱللّهُ ٱللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

قال (ك): "وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالإستئذان عند الدحول أمرهم كذلك بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمر الله رسوله الخذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء، ولهذا قال سبحانه: ﴿فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُم وَاسْتَغْفِر فَهُم الآية. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله على: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة" (١). هكذا رواه النسائي والترمذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۸٦، ۱۰۰۷، وأبو داود (۵۲۰۸)، وأبو داود (۵۲۰۸)، والترمذي (۲۷۰۱)، والنسائي في «الكبرى» رقم (۱۰۲۰۱) و وهو في «عمل اليوم والليلة» (۳۲۹ ـ ۳۲۳) -، والحميدي (۱۱۲۱)، وأحمد (۲۰۲۲)، وأبو يعلى (۱۵۲۱، ۲۵۲۱) في «مسانيدهم»، وابن حبان (۹۶۱، ۹۵۱، ۴۹۱)، والطحاوي في «المشكل» (۱۳۵۰)، وفي «شرح معاني الآثار» (۱۳۹/)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٠)، والبيهقي في «الشعب» (۲۸۸۱، ۸۸٤۷)، والبغوي (۳۳۲۸) من حديث أبي هريرة، وإسناده جيد.



وقال: «حديث حسن»»<sup>(۱)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ لَا يَجْعَلُواْ دُعَكَاءَ ٱلرَّسُولِ يَيْنَكُمْ ﴾ إلى آخرة. قال (٧): "عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم على عن ذلك إعظاماً لنبيه على قال: فقولوا: يا نبي الله يا رسوله الله (٢)، كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا يَجْهَرُواْ لَهُ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا يَجْهَرُواْ لَهُ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَعْمَوْنَ لَا تَشْعُرُونَ فَلَا عَلَى قوله: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَلِلّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَوْ أَنْهُمْ صَدَوْلًا حَتَى مَخُوا حَتَى مَخُوا اللّهِ اللّهِ والكلام لَهُ والكلام معه وعنده، كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته.

وقوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ الخطبة يوم الجمعة فيلوذون ببعض حيان: «هم المنافقون كانت تثقل عليهم الخطبة يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحاب النبي على حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح (٣) للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن النبي على في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة (٤).

وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوهِ ﴾ أي: عن أمر رسول الله على وهو منهاجه وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان، كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن رسول الله على أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٥) أي: فليخش من خالف سنة رسول الله على باطناً وظاهراً ﴿ أَن

<sup>(</sup>١) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٥٤ \_ ٢٦٥٥)، بسند ضعيف، فيه بشر بن عمارة، ومنقطع ؟ لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس، وهو من طريق الضحاك عند أبي نعيم في «الدلائل» \_ . القسم المفقود \_ عزاه له السيوطي في «لباب النقول» (ص٢٦)، وعزاه في «الدر» (٦/ ٢٣) لابن مردويه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «يصح»!

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٥٦)، وأبو داود في «المراسيل» (ص١٠٥) رقم (٦٢)، ومقاتل بن سليمان في «تفسيره» (٣/ ٢١١)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١١/ ٢١٩) لابن أبي حاتم، وهو معضل، وفي إسناده بُكير بن معروف وهو ضعيف، فإسناده ضعف جدًا.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

تُصِيبَهُمْ فِنْنَةُ (١) في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. ﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ هِ فَذَابُ في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حولها، جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في الناريقعن فيها. وجعل يحجزهن ويغلبنه، فيقتحمن فيها قال «فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، فتغلبونني وتقتحمون فيها (٢). أخرجاه من حديث عبد الرزاق (٣).

وقوله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَالْأَرْضُ ﴾ الآية. قال (٧)؛ «يخبر تعالى أنه مالك السلموات والأرض وعالم الغيب والشهادة، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم، فقال: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ و﴿ قَدْ ﴾ للتحقيق كما قال قبلها: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أي: ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ﴿فَيُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُواً ﴾ أي: يخبرهم بكل ما فعلوه في الدنيا صغيراً كان أو كبيراً كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيراً كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيراً لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ يَكُلُ اللهُ يَكُلُ اللهُ يَكُلُ اللهُ عَلِيمٌ ﴾ (٤) قال ههنا: ﴿وَيَوْمُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا عَبِلُواً وَاللهُ بِكُلِ اللهِ عِلَمٌ ﴾ (٤).

قال القنوجي في «فتح البيان» في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَنْ أَمْرِهِ . . ﴾ الآية ما نصه:

«والآية تشمل كل من خالف أمر الله وأمر رسوله، ويدخل فيها الجامدون

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «التيسير»: «أي». (٢) سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلي القدير» (٣/ ٢٩٩ \_ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٣٠٠ \_ ٣٠١).



على ضلالة التقليد من بعد ما تبين له الهدى، وظهر الصواب من الخطأ، (١)...

قال المحقق سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»، ما نصه (المتن ممزوج بالشرح):

«(باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، أو تحليل من حرمه الله؛ فقد الخذهم أرباباً من دون الله).

فإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأُولِي الْأَمْ مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٩] قيل: هم العلماء، وقيل: هم الأمراء وهما روايتان عن أحمد، قال ابن القيم: ﴿ وَالتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين (٣).

قيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلّغين لأمر الله وأمر رسوله والأمراء منفذين له، فحينتن تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله كما قال ﷺ: «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف» (٤). وقال: «طلى المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (٤): حديثان صحيحان، فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح البيان» (٤/ ٦٢٦ ـ ٦٢٧) ينحوه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٦ - بتحقيقي) بنحوه، فيه بيان مفصل لمن قال: هم الأمراء.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



قال: وقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله ﷺ وتقولون: قال أبو بكر وعمر!!»(١).

(ش): قوله: يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات «أي: يقرب ويدنو ويسرع» (٢)، وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس يأمر بها فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها (٣) أي: هما أعلم منك وأحق بالاتباع، فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول على، وإن خالفه من خالفه كائناً من كان كما قال الشافعي: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله على أم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (٤) [كائناً من كان] (٥) فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر ـ وهما هما ـ فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول على إمامه وصاحب مذهبه الذي (٢) ينتسب إليه، ويجعل قوله عياراً على الكتاب والسنة: فما وافقه قبله وما خالفه رده، أو تأوله؟ فالله المستعان، وما أحسن ما قال بعض المتأخرين (٧):

<sup>(</sup>۱) روى أحمد في «مسنده» (۱/ ٣٣٧)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (۲۳۷۸ و۲۳۸۱) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال... ثم جاء فيه: أراهم سيهلكون، أقول: قال رسول الله عليه، ويقولون: قال أبو بكر وعمر؟!

وهذا إسناد ضعيف، شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعفوه، لسوء حفظه.

وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» رقم (٢١)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» \_ كما في «المطالب العالية» (٩٦/٧) \_ من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك، فقال: أهما \_ ويحك \_ آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله عليه في أصحابه، وفي أمته؟!

قال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ٣٣٤): وإسناده حسن.

ونسب ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (٢٣٧٧) لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس. . . فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله؛ نحدثكم عن رسول الله ﷺ، وتحدثونا عن أبي بكر وعمر. . . وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» (١٨٩/٥). (٣) سبق تخريج ذلك عنهما.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الرسالة» (ص٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) غير موجود في مطبوع "تيسير العزيز الحميد».

<sup>(</sup>٦) من مطبوع "تيسير العزيز الحميد"، وسقط من الأصل!

<sup>(</sup>٧) هو الأمير الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ، وسبق توثيق شعره.



«فما جاءهم فيه الدليل موافقاً لما كان للآب السيه ذهابُ رضوه وإلا قيل هذا مُؤوّلٌ فيركب للتّاويلِ فيه صِعَابُ» ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: ﴿ أَتَّكَ ذُوّا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ الآية.

قال المصنف: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحَدَرِ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يَقْعِ فَي تُصِيبَهُمْ فِنْ نَدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

(ش): هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد (1): نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعاً (٢)، ثم جعل يتلو ﴿فَلْيَحْدُرِ الَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُعِيبُهُمْ فِتْنَة ﴾ الآية وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا رد (٢) بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه؛ فيهلك، وجعل يتلو هذه الآية: ﴿فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيّنَهُم ﴿ [النساء: ٢٥]. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، فقال: عجبت القوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، قال الله: ﴿فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُعِيبُهُمْ فِنْنَةً أَوْ يُعِيبُهُمْ عَذَابُ وغيره، قال الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَتَّ يُعِيبُهُمْ عَذَابُ الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَتْ يُعِيبُهُمْ عَذَابُ الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَتَ يُعِيبُهُمْ عَذَابُ الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ الله الله الله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ الله الله الله الله الله الله عنه الإسلام. قلت: وكلام أحمد في ذم التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور.

<sup>(</sup>۱) للإمام أحمد كتاب في طاعة الرسول ﷺ، رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله ﷺ وترك الاحتجاج بها، أفاده ابن القيم في «الإعلام» (٣/٤٥ بتحقيقي) وأورد خطبة الكتاب، وكذلك فعل في «مختصر الصواعق» (٢/ ٥٣٠)، وزاد: «رواه عنه ابنه صالح»، وأكثر أبو يعلى الفراء في كتابه «العدة في أصول الفقه» من النقل عنه. انظر: «فهارسه» (٥/ ١٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظرها في: «إعلام الموقعين» (٤/٤٥ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «التيسير»: «أراد».



قوله: (عرفوا الإسناد) أي: إسناد الحديث وصحته؛ أي: صحة الإسناد دليل على صحة الحديث.

قوله: (يذهبون إلى رأي سفيان) أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع، ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة؛ إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان، وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا الحديث - مثلاً - إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد ويشترط في المجتهد أن يكون عالماً بكتاب الله عالماً بسنة رسول الله ﷺ ناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة وسقيمها عالماً بوجوه الدلالات، عالماً بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي كما قاله المصنف؟ فيقال له: هذا إنْ صح؛ فمرادهم بذلك المجتهد المطلق، أما أن يكون ذلك شرطاً في جواز العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله، وعلى رسول الله على وعلى أئمة العلماء، بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وعلم معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا على وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين وجفاتهم، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم، كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم: أبو عمر ابن عبد البر وغيره (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع بيان العلم» (۲/ ٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «التيسير العزيز الحميد»، وفي الأصل: «الإسلام»!

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تيسير العزيز الحميد»: «ويرى».



فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قبل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله، وسنة رسوله على الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول على فلا ريب أن ذلك منافي للإيمان مضادً له، كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُتَكَمِّمُوكَ فِيما شَجَرَ مَضَادً له، كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُتَكَمِّمُوكَ فِيما شَجَرَا فِي النساء: وَالله أَمْ الله المساجرة إليها دون الله أو رسوله إلى الكتاب بأمر لم ورسوله أمراً وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل [ذلك] الكتاب بأمر لم تجد حرجاً، ثم إن (٤) قضى الله سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به، ملمت له، فقد أقسم (٥) الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به، وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه، وبعد ذلك، فقال قال الله تعالى: ﴿بَلِ ٱلْإِنْكُنُ عَلَى نَشِيهِ بَعِيرَةٌ ﴿ وَلَوَ الْقَلَ مَعَاذِيرَةٌ ﴿ وَالله الله تعالى المناء عن تكثير النقل عنه وقال عنه والرائمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كافي عن تكثير النقل عنه. وقال طهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كافي عن تكثير النقل عنه. وقال

<sup>(</sup>١) في مطبوع «التيسير»: «الموقفين». (٢) في مطبوع «التيسير»: «قول الله».

<sup>(</sup>٣) غير موجود في مطبوع «التيسير».(٤) في مطبوع «التيسير»: «إذا».

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «قسم»!



أبو حنيفة: "إذا جاء الحديث عن الرسول فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين: فنحن رجال وهم رجال»(١).

وفي "روضة العلماء": "سئل أبو حنيفة: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي لكتاب الله، قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول قولي للرسول على قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة". فلم يقل: هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له إنه لا يقول قولاً يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في "السنن" عن الشافعي أنه قال: "إذا قلت قولاً وكان عن النبي على قول يخالف قولي فما يصح من حديث رسول الله الله أولى فلا تقلدوني" (١). وقال الربيع: "سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله المحلول الله المحلول الله الله المحلول الله الله المحلول الله المحلول الله الله المحلول المحلول الله المحلول المحلول

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «المدخل» رقم (٤٠)، وذكره الذهبي في «السير» (٦/ ٤٠١)، وابن عبد البر في «الانتقاء» (١٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (۲۷، ۲۸، ۹۳)، وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۰۲ ـ ۱۰۲)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/۲۷۳)، وهو في «مختصر المؤمل» (۵۰)، و«الإيقاظ» (۵۰، ۱۰٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١٠٠١)، والبيهقي في «المدخل» (٢٤٩)، و«المناقب» (١٥٠/١) وأبو نعيم (٩/١٠٠)، ونحوه في «آداب الشافعي ومناقبه» (١٠٧٦ ـ ٨٦)، و«معنى قول الإمام المطلبي» (٧٦، ٧٦)، و«صفة الصفوة» (٢/٧٥٧)، و«مقدمة المجموع» (١٠٨/١)، و«السير» (١٠٠٤، ٧٨)، و«مختصر المؤمل» (٥٠)، و«الإيقاظ» (١٠٠).

<sup>(3)</sup> بنحوه في "آداب الشافعي" (٦٧ - ٦٨، ٩٣) لابن أبي حاتم، و"الحلية" (١٠٦/٩ - ١٠٦/١)، و"مناقب الشافعي" (٢٤٩)، و"المدخل" رقم (٢٤٩) كلاهما للبيهقي، و"مختصر المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول" (٥٨ - ٥٩)، وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان "معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (١٤٣٥، ١٤٣٦)، وابن حزم في «الأحكام» (١٤٩/٦) بسند حسن.



كثير، فخالف المقلّدون ذلك، وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية، سواء كان صواباً أم خطأ، مع أن كثيراً من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأثمة ليست أقوالاً لهم منصوصاً عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم، ولسنا نقول: إن الأثمة على خطأ بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول على ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول، فهو الذي ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَةُ لِيَا إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوكِي فَمَا العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى»؟

قوله: «لعله» أي: لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله علي الله عليه ، قوله: «إذا رد بعض (١١) قول النبي ﷺ»، قوله: «أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»، هذا تنبيه على أن رد قول الرسول ﷺ سبب لزيغ القلب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سبباً لحبوط الأعمال كسما قال تعالى: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا يَحْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ يَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْطُ أَعْمُلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢] فما ظنك برد أحكامه وسنته، لقول أحد من الناس كاثناً من كان؟ قال شيخ الإسلام: «فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك ومن العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو بما يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله. فإذا علمت أن المخالفة عن أمره على، سبب للفتنة، التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، علمت أن من ردّ قوله وخالف أمره لقول أبي حنيفة، أو مالك أو غيرهما: لهم النصيب الكامل، والحظ الوافر من هذه الآية، وهذا الوعيد على مخالفة أمره ﷺ، وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء، على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه، قال عدي بن حاتم أنه سمع النبي ﷺ يقرأ هذه الآية ﴿ أَتَّخَاذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآية [التوبة: ٣١] فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه». فقلت: بلى قال: «فتلك عبادتهم»(٢) رواه أحمد والترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>١) بعدها في مطبوع «التيسير»: «قوله أي».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



(ش): هذا الحديث قد روي من طرق: فرواه ابن سعد، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في «السنن» وفيه قصة اختصرها المصنف.

قوله: «عن عدي بن حاتم» أي: الطائي المشهور، وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحَشْرج \_ بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره جيم \_، مات مشركاً وعدي يكنى أبا طريف \_ بفتح المهملة \_ صحابي شهير، حسن الإسلام، مات سنة ثمان وستين وله مائة وعشرون سنة.

قوله: «فقلت: إنا لسنا نعبدهم»؛ ظنَّ عديٌّ أن العبادة المراد بها التقرب اليهم بأنواع العبادة، من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: «إنا لسنا نعبدهم»، قوله: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» إلى آخره؟ صرح على في في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريمهم الحلال وتحليل الحرام، وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله.

قال المصنف كِلَّةُ: وفيه تغيير الأحوال إلى هذه الغاية صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمّونها (١) الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.

قوله: «صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال»، يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس ممن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك، وهو الشرك.

قوله: «وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» أي: هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلَّف على مذهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة، بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال مَنْ قلَّدوه، ويصرَّحون بأنه لا يحتمل العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما الفقه والهدى عندهم هو (٢) ما وجدوه في هذه الكتب، بل أعظم من ذلك وأطمُّ: رمي كثير

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «الأعمال ولا سيما».

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «التيسير»، وسقطت من الأصل.



منهم كلام الله ورسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده، ويسمونها ظواهر لفظية، ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية. ثم يقدّمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين، وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر.

وقوله: «ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين». وذلك كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب، وقوله: «وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين»، وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلّدين فيُحسّنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم، ويظنون أنهم علماء مصلحون ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُنْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُهُنَ ﴿ البقرة: ١٢]»(١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: قول الإمام أحمد كله لصاحبه الفضل بن زياد: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه زيع فيهلك»: من المعلوم أن اتباع النبي الذي هو آية الإيمان ناتج عن منحبته وتعظيمه، وهما لازمان للمتبع فإذا خالف شخص كلام النبي الشي متعمداً فلا بدّ أن ينقص تعظيمه ومحبته من قلبه، وإذا استمرت المخالفة استمر نقص المحبة والتعظيم حتى يزولا بالكلية، وذلك هو الكفر؛ فإن كل من خالفه الإنسان وكان في قلبه له تعظيم ومحبة، كالوالد والوالدة والصديق والأمير لا بدّ أن تنقص محبته وتعظيمه من قلبه، وما بعد النقص إلا الزوال. فإذا قلت لشخص من المخالفين: لماذا لا تصلي صلاة رسول الله، أو لماذا تخالف سنة رسول الله وهي في غاية الوضوح؟ يغالطك ويقول: الله يهدينا. فإن شددت عليه غضب وتبرأ من سنة النبي أو تحيّل يغالطك ويقول: الله يهدينا. فإن شددت عليه غضب وتبرأ من سنة النبي أو تحيّل يغالطك ويقول: الله يهدينا. فإن شددت عليه غضب وتبرأ من سنة النبي أو تحيّل في ردّها، وذلك هو طريق الكفر وما أحسن ما قال الشاعر:

«تعصي الرسول(٢) وأنت تظهر حبَّه هذا محالٌ في القياس بديعُ لو كان حبُّك صادقاً لأطعْتَه إنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مطيعُ»(٣)

<sup>(</sup>١) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٥٤٣ ـ ٥٥٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في البيت «الإله».

<sup>(</sup>٣) نسبة هذين البيتين مضطربة، فنُسبت لعدة من الشعراء؛ ففي «بهجة المجالس» (١/ ٣٩٥)، =





### ∺ الباب الأول 🔫

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْدِهِ وَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللهِ قَانَ ١٠]

قال (٣): "يمدح (١) الله تعالى نفسه الكريمة على ما نزّل على رسوله الكريم من القرآن العظيم كما قال تعالى: ﴿ الْمُحَدُّدُ بِلَهِ الّذِي آنزلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَلَمُ عِوَمَا ﴿ فَيَ الْمُؤْمِنِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ الْصَلاِحَتِ ﴾ عَوَمَا في قَيْمَا لِيُسْذِر بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنّهُ وَبُبَشِر المُؤْمِنِينَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ ﴾ وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة ﴿ الّذِي نَزَلَ فعل من التكرر والتكثر ؛ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة ، والقرآن نزل آيات [بعد آيات] (١) وأحكاماً بعد أحكام وسوراً بعد سور ، وهذا أبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه ، كما قال تعالى في هذه السورة ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاً وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ وَيَقَلَنّكُ وَيَقَلَنّكُ وَيَقَلَنّكُ وَيَقَلَنّكُ وَيَقَلَنّكُ وَيَقَلَنّكُ وَيُقَلّنَكُ وَيَقَلَنّكُ وَيَقَلْنَكُ وَيَقَلْنَكُ وَيَقَلْنَكُ وَلَوْلَا اللّهِ قان لأنه إلا يقرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغي والرشاد والحلال والحرام .

و «الآداب الشرعية» (١/٤٧) جعلاه للوراق، ثم نسباه للشافعي! وهما في «ديوان النابغة» (ص١٦١). ونسبا في «تاريخ دمشق» (٤/ ٢٤٩) لرابعة العدوية، ونسبا في «عوارف المعارف» (٢٤١)، و «مكاشفة القلوب» (٣٥) لابن المبارك، ونسبا في «المحاسن والأضداد» (١٤٢) للحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وهما في «ديوان محمود الوراق» (ص٩٠) وبلا نسبة في: «روضة الطالبين» (٢٦٦)، و «الجليس الصالح» (٢/)، و «سراج الملوك» (ص٣٨).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «يحمد».

<sup>(</sup>٢) من «تيسير العلي القدير»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعدها في «تيسير العلى القدير»: «هاهنا».



وقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ هذه صفة مدح وثناء لأنه [أضاف] (١) عبوديته [إلى ربه] كله تعالى: ﴿شَبْحَنَ الَّذِيّ أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيّلاً﴾ [الإسراء: ١] وقوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ كما قال على: ﴿إني أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فذكر منهن: «أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة (٣). (١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين أرسل الله رسوله محمداً على نذيراً لمن عصاه بالعذاب المهين في الدنيا والآخرة، وبشيراً لمن أطاعه بالسعادة الأبدية، وإنما يكون العذاب على قدر بلوغ الحجة وقيامها على المنذرين، ولذلك نرى المسلمين في هذا الزمان أشد الناس شقاء وأعظمهم ذلة وهواناً، وهذا الشقاء يعم أفرادهم وجماعاتهم، وهو ملازم لهم في بلادهم وحين يخرجون منها، ولا يزالون كذلك حتى يتوبوا من جرائمهم، ويتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ويجتمعوا عليهما ويستضيؤوا بنورهما ويتخلقوا بأخلاقهما، ويعمروا بهما مساجدهم ومدارسهم ومحاكمهم ومؤتمراتهم ومجالسهم، وقد أعذر من أنذر، ولله عاقبة الأمور.

# 🕬 الباب الثاني 🌣

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي الْغَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ . سَيِيلًا ﴿ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَوْ أَتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَهِ لَقَدْ أَضَلَيْ عَنِ الذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلإِنسَيْنِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُولُ هَلَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَيَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُواً مِن الْمُجْرِمِينُ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكًا وَنَصِيرًا ﴿ وَ الفرقانِ ٢٧ ـ ٢١]

قال (ك): «يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول، وما جاء به من عند الله من الحق البين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقاً أُخرى غير سبيل

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «إضافة إلى».

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «التيسير».(۳) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣٠٢/٣ ـ ٣٠٣) بتصرف.



الرسول، فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسفاً، وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط (۱۱ أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ الآيتين. فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه قائلاً: ﴿يَكَيْتَنِي التَّخَذُ مُعَ الرّسُولِ سَبِيلًا يَوَيْلَتَنَ لَتْ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة، وسواء في ذلك أمية بن خلف أو (۲) أخوه أبي بن خلف أو غيرهما: ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكَرِ وهو القرآن ﴿بَعَدَ إِذْ جَلَةَنَّ اللهِ بَعِد بلوغه إليّ (۳) قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ أي بعذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه (٤٠).

وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَرِّى ٱلْخَنُواْ هَنَا ٱلْقُرْوَانَ . . . ﴾ إلى آخره، قال (ك): «يخبر الله تعالى عن رسوله ونبيه محمد على أنه قال: ﴿يَرَبِ إِنَّ قَرَى ٱلْخَنُواْ هَلَا ٱلْقُرْوَانَ مُهَجُورًا ﴾ وذلك أن المشركين إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه (٥) فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به، وعدم تدبره أو (٦) ترك العمل به، والعدول عنه إلى غيره، كل ذلك من هجرانه أيضاً، نسأله تعالى أن يجنبنا ما يسخطه، ويستعملنا في ما يرضيه من حفظ كتابه بفهمه والعمل بمقتضاه دائماً على الوجه الذي يرضاه، إنه سميع مجيب كريم وهاب، وقوله تعالى: ﴿وَكُنَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَيِ عَدُواً مِن ٱلْمُجْمِينِ أَي كما أن قومك عادوك لما دعوت إلى توحيد الله، كذلك فعل الأمم الماضية مع رسلهم، فكان منهم أعداء لهم يصدون الناس عن الهدى، ولكن الله تعالى هو الهادي فلا يستطيع أحد أن يحول دون هدايته، ولذلك قال عز من قائل: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِكِ مَا مَانِيا وَنَصِيرًا ﴾ لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة، والله غالب على أمره (٧).

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك في خبر، أخرجه ابن جرير (۱۸/۱۸) بسئلاً ضعيف، فيه محمد بن أبي محمد شيخ ابن جرير مجهول، وعزاه في «الدر المنثور» (٦/٦٣ ـ ٢٣٦) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «و».

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل: «أن»! ولا وجود لها في «التيسير».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلي القدير» (٣/٠٣٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «التيسير»، وفي الأصل: «يسمعوه».

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «التيسير»: «و». (٧) انظر: «تيسير العلي القدير» (٣/ ٣١١).



### فصل

قال محمد تقي الدين: هذه الآيات تشمل كلَّ مَنْ بلغته دعوة الرسول على وأعرض عنها، سواء أكان من المكذبين أم من المنافقين الذين يقولون: سمعنا وهم لا يسمعون، أم من المقلدين المتعصبين الذين يقولون بلسان حالهم أو قالهم أو بهما معاً: ما وافق قول إمامنا وأهل مذهبنا من سنة النبي على قبلناه وعملنا به، وما خالفه رددناه؛ إما بتأويل يحرف معناه، أو ادعاء نسخ أو ضعف أو غير ذلك من وجوه الرد. وقوله: ﴿ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ يصدق على كل مؤلف يخالف في تأليفه كتاب الله وسنة رسوله تعصباً لمقلّده بفتح اللام.

قال الإمام المحقق سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ما نصه (المتن ممزوج بالشرح):

"باب قوله الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزَعُمُونَ أَنَّهُمْ مَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلغُوتِ﴾ [النساء: ٦٠].

(ش): لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملاً على الإيمان بالرسول على مستلزماً له، وذلك هو [معنى] (۱) الشهادتين، ولهذا جعلهما النبي وكناً واحداً في قوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً (۲)، نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد، واستلزمه من تحكيم الرسول في في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا زمها الذي لا بد منه لكل مؤمن، فإن من عرف أن لا إله إلا الله، فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله موارد النزاع فقد كذب في شهادته، وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنياً على موارد النزاع فقد كذب في شهادته، وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين، إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى؛ لتلازمهما، وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده، نبه في الكتاب غي معنى شهادة أن محمداً رسول الله، التي تتضمن حق الرسول قيله،

<sup>(</sup>١) غير موجود في مطبوع «تيسير العزيز الحميد».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸)، ومسلم (۱٦) من حديث ابن عمر.



فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد، ورسول صادق لا يكذب، بل يطاع ويتبع؛ لأنه المبلغ عن الله تعالى: فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة، والتبليغ عن الله والمحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه: إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله ومحبته [أكثر من] (١) النفس، والأهل والمال والوطن [شرط الإيمان] (١) وليس له من الإلهية شيء؛ بل هو عبد الله ورسوله كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لِما قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبُدًا ﴿ قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا عَبِد الله ورسوله ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع، وترك التحاكم ورسوله (١)، ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع، وترك التحاكم إلى غيره كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره، وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة وذلك هو كمال سعادته، وهو معنى السهادتين، إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: إن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله، وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر المصنف في سبب نزولها.

قال ابن القيم: "والطاغوت كل من تعدى به حده، من الطغيان؛ وهو مجاوزة الحد" (٤) ، فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله على فهو طاغوت إذ قد تعدى به حدَّه، ومن هذا كل من عبد شيئاً دون الله فإنه (٥) عبد الطاغوت، وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له، كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله على فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت، وتأمل تصديره سبحانه الآية منكراً لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله على وعلى من قبله، ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله على ويتحاكم إليه عند النزاع. وفي ضمن قوله: ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾ نفي لما زعموه من الإيمان، ولهذا لم يقل: (ألم تر إلى الذين آمنوا)، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله على فيها كاذب أو فيهم: ﴿ يَزْعُمُونَ ﴾ فإن هذا إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تيسير العزيز الحميد»: «على».

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تيسير العزيز الحميد».

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه. (٤) سبق ذکره.

<sup>(</sup>٥) في مطبوع «تيسير العزيز الحميد»: «فإنما».



منزل منزلة الكاذب، لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها.

قال (ك): «والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت لههنا»(١).

وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِدِّهِ أَي: بالطاغوت وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت منافِ للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، وقوله: ﴿وَيُونِيدُ الشّيطَانُ أَن يُضِلّهُم مَنكلًا بَصِيدًا﴾ أي: لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله على من طاعة الشيطان، وهو إنما يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعير، وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت، الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ هُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزُلُ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا ﴿ [النساء: ٢٦] أي: إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضاً مستكبرين كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ يَنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ [النبور: ٤٨] قال ابن لقيم: «هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة، فلم يقبل، وأبى ذلك أنه من المنافقين (٢٠)، و ﴿ يَصُدُونَ ﴾ هنا لازم لا متعد، هو بمعنى يعرضون، لا بمعنى يمنعون غيرهم، ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صدّاً. لا بمعنى يمنعون غيرهم، ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صدّاً. إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة، والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه؛ ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعله وتصانيفه؛ ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعله ذلك أو التوفيق بين الطاغوت الذي حكمه، وبين الكتاب والسنة؟ قلت: وهذا حلل كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان، إذا قيل لهم: تعالوا على ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك، ولا يعقلون، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون (٥٠).

انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳۸/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «التيسير»: «المعرض». (٤) في مطبوع «التيسير»: «ازداد».

<sup>(</sup>٥) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٥٥٥ ـ ٥٥٧).



### 🔀 الباب الثالث 🗺

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ الْفَرَقَانِ: ٥١، ٥١] الْفَرَقَانِ: ٥١، ٥١]

قال (ك): "يقول تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ﴾ يدعوهم إلى الله ﴿ وَلَنَا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع الأرض وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغُ ﴾ [الانعام: ١٩] كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وفي "الصحيحين": "بعث إلى الأحمر والأسود" (١) وفيهما: "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة (١) ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَجَنْهِدْهُم بِهِ ﴾؛ يعني: القرآن قاله ابن عباس (٣)، ﴿ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ أي: غليظاً (٤).

### فصل

قال محمد تقي الدين: الكافرون بالقرآن وبيان النبي على للقرآن على نوعين: أحدهما: يجهر بالكفر.

والآخر: يخفي الكفر ويظهر الإيمان، ولكنه لا يقبل ما جاء به الرسول، بل يتبع هواه، فيقبل ما وافقه أو وافق مذهبه أو طريقته أو حزبه أو فرقته، ويردّ ما خالف ذلك بأنواع من الحيل والروغان والتدليس، وقد أمر الله رسوله والمؤمنين به أن يجاهدوهم جهاداً كبيراً، ولا يكون متبعاً للنبي على حق الاتباع إلا من جاهدهم، فنسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين، وأن يجعل النصر حليفنا، ويهدينا صراطه المستقيم.

### ₩ الباب الرابع الج

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَبَذِيرًا ﴿ قُلْ مَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ الفرقان: ٥٦، ٥٥] قال (٤): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ فَيَ اللَّهِ مُنِيرًا لَلْمُؤْمِنِين، ونذيراً

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (١٧/ ٤٧٠)، وعزاه في «الدر المنثور» (١٩١/١٩١) لابن المنذر أيضاً.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣١٦/٣).



للكافرين لمن خالف أمره ﴿فُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي: على هذا البلاغ إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت به (١٠).

### فصل

قال محمد تقي الدين: أرسل الله رسوله محمداً على مبشراً للمتبعين له الذين لا يتخذون من دونه وليجة تعوقهم عن الاتباع، لا مذهباً ولا طريقة ولا حزباً ولا قومية ولا اشتراكية ولا شيوعية، بل يعتقدون أن الله واحد في السماء هو ربهم، وأنه بيده جميع أمورهم، وأن محمداً على واحد في الأرض هو إمامهم، به يقتدون، وبه يهتدون، وبسنته وهديه يعملون، وإذا سئلوا في قبورهم وقيل لكل منهم: "ما علمك بهذا الرجل؟" يقول - إن شاء الله -: "هو محمد، جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه، هو محمد، هو محمد، هو محمد، فيقال له: "نم صالحاً قد علمنا، إن كنت لموقناً به. ويفتح له باب إلى النار فيقال له: هذا مقامك لو لم تتبع الرسول ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: هذا مقامك لو لم تتبع الرسول ثم يفتح له باب إلى الجنة، فلا يزال يناله من نعيمها وبركاتها منا تقر به عينه حتى يبعثه الله إلى جسدها يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه.

## 🔀 الباب الخامس 🖂

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاً وَلَهُ مَا الفرقان، ٧٣] وَعُمْيَانًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال (ك): "وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَنَ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمِّيانًا ﷺ وهذه أيضاً من صفات المؤمنين قال الحسن: كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم وأعمى؟! (٣)، قال ابن أبي حاتم عن عون قال: سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدوا، أيسجد معهم؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/٣١٧).

<sup>(</sup>٢) كلام المصنف مقتبس من حديث أخرجه البخاري (١٣٧٤) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٧٤١)، وعزاه في «الدر المنثور» (٢٢٩/١١) لعبد بن حميد فقط!



فتلا هذه الآية (١) . . . يعني لا يسجد معهم؛ لأنه لم يتدبر أمر السجود ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة، بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بيِّن، وقال مجاهد (٢): قوله تعالى: ﴿لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئاً »(٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: الإمعة: هو الغمر المقلِّد الذي لا يفكر بعقله، ولا يميز الهدى من الضلال، وإنما يتبع غيره بدون دليل ولا برهان، قال ابن مسعود: «كنا نعد الإمعة في الجاهلية الذي يتبع القوم إذا دعوا إلى وليمة دون أن يكون هو مدعواً، وهو فيكم المحقب دينه الرجال»(٤)، أي: الذي يجعل دينه كالحقيبة ويضعه على رجل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٧٤١)، وابن جرير في «التفسير» (١٧/ ٥٢٨)، ولم يورده السيوطي في «الدر» في تفسير هذه الآية!

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٧٤٠)، وابن جرير في «التفسير» (١٧/ ٥٢٧) بنحوه، وعزاه في «الدر المنثور» (١١/ ٢٢٩) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تيسير العلي القدير» (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣٩٩/٣)، وسعدان بن نصر في «جزئه» رقم (١٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٨/٦)، والخطيب في «التطفيل» (ص٢٥ ـ ٦٥)، والحنائي في «فوائده» (رقم ١٠٧ ـ بتحقيقي)، وابن عبد البر في «الجامع» (١٤٥) و(١٨٧٤ ـ ١٨٧٧)، والبيهقي في «المدخل» (٣٧٨)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/٨٦، ١٤٧).

ورواه عن ابن مسعود جماعة، وهم:

أُولاً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٨/ ١٥٥)، ووكيع في «الزهد» (٣/ ٨٢٩)، وأبو خيثمة في «العلم» (١)، وابن عبد البر في «الجامع» (١٣٩ و١٤٧). وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

ثانياً: عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في «الكبير» (٨٧٥٢).

قال الهيشمي (١/ ١٢٢): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن مسعود».

ثالثاً: سهل الفزاري، ولفظه: «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكونن الرابع فتهلك»، رواه أبو خيثمة في «العلم» (١١٦).

وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي.

**رابعاً**: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (١/ ٩٧)، والفسوي (٣/ ٣٩٩)، وابن عبد البر (١٤٦). وهارون لم يسمع من ابن مسعود.

خامساً: الحسن البصري: رواه وكيع في «زهده» (٥١٣)، والدارمي (١/ ٧٩)، والبيهقي =



يقلده لا يعرف صوابه من خطئه. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه كان كثيراً ما ينشد: إذا السمعضلاتُ تنصدَّينَ لي كشفتُ حقائقَها بالنَّظرُ ولستُ بإمَّعةِ في الرِّجا لِ أسائل هذا وذا: ما الخَبَرُ (١) وقال بعض الناصحين:

ولا تسكُن إمَّ عسة الأقوام وقُل بما عندك من إفهام وقد أثنى الله على أصناف من الناس في هذه الآيات وجعل منهم الذين إذا ذكروا بآيات الله، - أي: القرآن - وبيانه من سنة الرسول لله لم يعرضوا عنها إعراض الصم العمي، بل يتدبرونها ويؤمنون بما دلت عليه ويعملون به، والمقلد لمذهب أو شيخ طريقة لا يفكر إلا فيما يأمره به مذهبه أو شيخه، ولا يعرض شيئاً من ذلك على كتاب الله ولا سنة رسول الله لله النظر أهو حق أم باطل؟ لأن أئمة مذهبه وشيخ طريقته ليسوا معصومين من الخطأ، فلا بد أن توضع آراؤهم في الميزان، فيأخذ ما وافق الحق منها، ويطرح ما خالفه!

في «المدخل» (٣٨٠)، وقال: وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن مسعود.
 وهذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعود، والله أعلم.

سادساً: الضحاك بن مزاحم: رواه الدارمي ـ ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٢) ـ، والضحاك لم يسمع من ابن مسعود، وهو كثير الإرسال.

سابعاً: يحيى بن عبد الرحمٰن: رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (١/ ١٨٤) عنه بلفظ: «لا يكونن أحدكم إمعة»، قالوا: وما الإمعة؟ قال: «يجري مع كل رياح».

ثامناً: طرفة المسلي: رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٦٧/٤)، وأبو داود في «الزهد» رقم (١٤١).

تاسعاً: عبد الرحمٰن بن يزيد: رواه الطبراني في «الكبير» (١٦٦/٩ ـ ١٦٦) رقم (٨٧٦٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/١٣٦ ـ ١٣٧)، وابن الجوزي في «صفة الصفوة» (١/١٢١)، والأثر صحيح بمجموع هذه الطرق.

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۹) تمثّل علي بن أبي طالب به، وإسناده ضعيف جدًّا، ونسبت له في «أمالي القالي» (۲/۱۰۱)، و«زهر الآداب» (۱/٤٠)، و «تذكرة الخواص» (۱۲۸)، و «صوارم الأسنة» (۲۲۵). والأبيات منسوبة للشافعي في: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/۲۱)، و «طبقات الشافعية» (۷٪) للعبادي، و «طبقات الشافعية» (۱٪) و معرو (۱۹ و ۱۹۵) لابن السبكي، و «السير» (۱۰/ ۵۰). ونسبت في «إتحاف السادة المتقين» (۷/ ۲۹۵) لأبي الأسود الدؤلي. وهي في «ديوان الصاحب بن عباد» (۲۲۳)، وكذا في «أخلاق الوزيرين» (۲۶۹)، ولصاحب هذه السطور جمع علمي موثق لشعر علي بن أبي طالب، يسر الله له إتمامه بخير وعافية.





## ∺ الباب الأول 🔫

قـولـه تـعـالى: ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْشِينِ ۞ لَعَلَكَ بَنَجُعٌ فَمْسَكَ ٱلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةُ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَلِضِعِينَ مُؤْمِنِينَ ۞ فَقَدْ ۞ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلزَّحْمَنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْنَهْزِهُونَ ۞ [الشعراء: ٢ ـ 1]

قال (٤): ﴿أَي هذا القرآن الواضح الجلي الفاصل بين الحق والباطل، وقوله تعالى: ﴿لَمَنَكَ بَغِ ﴾ أي: مهلك ﴿بَغُ أي: من شدة ما تحرص وتحزن عليهم ﴿أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وهذه تسلية من الله تعالى لرسوله عليه كما قال تعالى: ﴿إِن نَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِن الله تعالى السوله عليه مَن عَلَيْهِم مَن الله عالى: ﴿إِن نَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِن الله المَمان قهراً ، ولكن لا نريد إلا الإيمان الاختياري، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا يَأْنِهِم مِن السماء وَكُو مِن النّاس عنه كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَحَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ أَلْكُواْ مَن السماء أعرض أكثر الناس عنه كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَحَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنه كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَحَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ أَلَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

#### فصل

قال محمد تقى الدين: في هذه الآيات فوائد:

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: «نفسك»! ولا وجود لها في «التيسير»!

<sup>(</sup>٢) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧).



الأولى: شدة حرص النبي على هداية الناس وإيمانهم بالله ورسوله، حتى كاد يقتل نفسه من شدة الغم والأسف.

الثانية: تسلية الله تعالى له، وفي ضمنها تبشيره بأن تلك الحال التي كانت في مكة عند نزول سورة الشعراء لا تدوم، وسيعقبها الفتح والنصر المبين، فيدخل الناس في دين الله أفواجاً، وتقر عين النبي على وأعين المؤمنين.

الثالثة: إعلام الله نبيه أن حكمته تعالى اقتضت ترك الاختيار للناس وعدم إجبارهم على الإيمان؛ ليكون الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين.

الرابعة: إخبار الله تعالى عن المشركين أنهم كلما جاءتهم آية من آيات الله قابلوها بالإعراض، وكلما نزل شيء من الوحي لم يستمعوا له، وكذبوا رسول الله على واستهزؤوا به وبمن اتبعه.

الخامسة: إن عقاب الله لا بدّ أن ينزل بهم عاجلاً أو آجلاً.

السادسة: إن كل من ترك العمل بآية أو حديث فهو داخل في الجملة في هذا الوعيد. قال رسول الله على: "ومن رخب عن سنتي فليس مني" (١). فالمقلد الذي يقدِّم قول إمامه أو بعض أهل مذهبه على كتاب الله أو حديث رسول الله على معرض في حكم المكذب، فإن قلت: وهل يوجد من يقدم رأيه أو رأي غيره على كتاب الله من مقلدة المذاهب؟ أقول: نعم؛ المنتسبون إلى مذهب مالك في هذا الزمان يجعلون عدة المرأة المطلقة ثلاثة أشهر ولو كانت تحيض (٢)، ويعللون ذلك بأن النساء في هذا الزمان ليس لهن دين يمنعهن من الكذب، فلو وكلت الأمر إلى المرأة لكذبت وادعت أنها حاضت ثلاث حيضات، فالصواب عندهم أن تكون عدتها ثلاثة أشهر كاليائسة والصغيرة التي لم تحض، فجمعوا بين ما فرق الله بينه، وأعرضوا عن كتاب الله وحديث رسول الله وإجماع الصحابة، وقد تقدم في (الباب الثاني) من (سورة يونس) ذكر أمثلة متعددة لمخالفة بعض أهل المذاهب للأدلة الشرعية تعصباً لمذاهبهم، نسأل الله العافة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التفريع» (۲/ ۱۱٤)، و«الرسالة» (۱۰٦)، و«الكافي» (۲۹۳)، و«الإشراف» (۳/۷)
 \_ بتحقیقی).



## 🖂 الباب الثاني 🔫

قال (ك): "يخبر تعالى عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد على فرانَكُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله وَإِنّهُ أي: القرآن ﴿ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الذي أوحاه إليك ﴿ نَزَلَ بِهِ اللّهُ وَ الْأَمِينُ وَهُ وَ هِو جبريل عَلِي هُوَ عَلَى قَلّيكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ فَ اللّهُ وَاللّه و على قلبك سالماً من الزيادة والنقص لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ فَ الله أي: أنزلنا القرآن باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل؛ ليكون واضحاً قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دليلاً إلى المحجة.

روى ابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: «بينما رسول الله على مع أصحابه في يوم دُجُنِّ (۱) إذ قال لهم: «كيف ترون بواسقها؟» (۲) قالوا: ما أحسنها وأشد أحسنها وأشد تراكمها! قال: «فكيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده!، قال: تمكنها! قال: «فكيف ترون جريها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده!، قال: «فكيف ترون رحاها استدارت؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها! قال: «فكيف ترون برقها؟ أوميضاً أو خفقاً، أم يشق شقاً؟» قالوا: بل يشق شقاً. قال: «الحيا (۱ الحيا إن شاء الله» قال: فقال رجل: يا رسول الله، بأبي وأمي ما أفصحك! ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: «حق لي، وإنما أنزل القرآن بلساني،

<sup>(</sup>١) في «القاموس»: «الدُّجُنّ كعُتُلّ: اليوم الريان المظلم». (منه).

<sup>(</sup>٢) «البواسق»: «جنس من النخل». (منه).

<sup>(</sup>٣) «الحيا»: «المطر». (منه).



والله يقول: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيِّ شُبِينِ ﴿ ﴾ ﴾ (١٠) «(٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُيُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

قال (ك): «يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم، الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك، حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه بالبشارة بأحمد: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَنَنِيَ إِسْرُوبِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ تُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱتَّمَهُۥ أَحْدُمُ ۗ [الصف: ٦] والزبر جمع زبور وهو الكتاب، والزبور الكتاب الذي نزل على داود على ومعنى زبر الأولين: كتب الأولين، ثم قال تعالى: ﴿ أَوَلَرْ يَكُن لَّمُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُو عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَة بِلَ ١٠٠٠ أي: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟! والمراد: العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد ﷺ ومبعثه (٣) كعبد الله بن سلام وغيره (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَهُ مَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُو عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ أي: إن قريشاً من شدة عنادهم وكفرهم بهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به كما قال تــعـــالـــى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاآهِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونٌ ۞ لَقَالُوٓا إِنَّمَا شَكِرَتْ أَبْصَنْرُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَسْخُورُونَ ﴿ إِلَّا الْحَجَرِ: ١٥، ١٥] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِسَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ [يونس: ٩٦] وقوله تعالى: ﴿كَلَالِكَ نَسَلُكُمُمُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ . . . ﴾ [الحجر: ١٢] إلى آخره».

قال (ك): «يقول تعالى: ﴿ كَثَرُكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلنَّهْوِمِينَ ﴿ فَأَنْ اللَّهُ وَمِينَ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢٨١٨/٩)، وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد» رقم (١٢)، والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص١٥٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/رقم ٢١٦)، والرامهرمزي في «الشعب» (٢/رقم ٤٣١، ٤٣٢) من معضل محمد بن إبراهيم التيمي، وفي إسناده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي متروك، فإسناده ضعيف جداً، وعزاه في «كنز العمال» (٦/ ١٧٤) للعسكري، وهو في «أمثاله» والمطبوع منه ناقص وغير مسند!

<sup>(</sup>۲) انظر: «تيسير العلي القدير» (٣/ ٣٤٨). (٣) بعدها في مطبوع «التيسير»: «وأمته».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٣٤٩).



كذلك أدخلنا التكذيب والكفر والجحود والعناد في قلوب المجرمين جزاءً وفاقاً لما كذبوا به أول مرة فسلكناه في قلوبهم عقاباً لهم وجعلناهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ كَنَّ بَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِمَ ﴾ حين لا ينفع الظالمين معذرتهم ﴿فَيَأْتِبَهُم بَفْتَة ﴾ أي: عذاب الله ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُهُنَ فَيَأْتِبَهُم بَغْتَة وَهُمْ لَا يَشْعُهُنَ فَيَأْتِبَهُم بَغْتَة وَهُمْ لَا يَشَعُهُن فَيَأْتِبَهُم بَغْتَة وَهُمْ لَا يَشَعُهُن فَيَأْتِهُم بَغْتَة وَهُمْ لا يَشَعُهُن فَيَأْتِبَهُم بَعْتَة وَهُمْ لا يَشْعُهُن فَيَأْتِهُم بَعْتَة وَهُمْ لا يَشْعُهُن فَيَأْتِهُم بَعْتَة وَهُمْ لا يَشْعُهُن فَيَأْتِهُم بَعْتَة وَهُمْ لا يَشْعُهُون في في فَوْلُوا هَل فَي مُنظرُون في الله وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداً ، كما حصل لفرعون لعنه الله ، ولكن ما ينفع الندم إذا أتى أمر الله .

وقوله تعالى: ﴿أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞﴾ إنكار عليهم وتهديد لهم، فقد كانوا يكذبون بالعذاب ويستبعدون وقوعه»(١).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: ذكر الله سبحانه وتعالى القول بأن القرآن تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد والها ليكون من المنذرين المحذرين من عذاب الله لكل من خالفه ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى في غيره، وقد جاء في حديث الحارث الأعور عن علي عن النبي ونحن اليوم نرى الشعوب قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله (٢)، ونحن اليوم نرى الشعوب التي سعد أسلافها به تتخبط في ظلمات الجهل، وتتقلب في أنواع الشقاء، وتلتمس حل مشاكلها من طرق مسدودة، كالالتجاء إلى دول الشرق أو دول الغرب، وهيهات! هيهات! أن تجد حلاً لمشاكلها، ولا فرجاً لكربتها، إلا في هذا القرآن وسنة من إنزاله الله عليه، وكذلك المقلدون يلتمسون العلم في كتب الفروع التي هي ظلمات بعضها فوق بعض، ويتركون المورد العذب الصافي، وهو كتاب الله وسنة رسوله الكريم، نسأل الله أن يجعلهما شفاء لما في صدورنا من الجهل، ويهدينا بهما صراطه المستقيم.

انظر: «تيسير العلي القدير» (٣/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) روي مرفوعاً وموقُّوفاً، والصحيح أنه من قول على. انظر التعليق على (ص٩٩).





# ∺ الباب الأول 🔫

قــولــه تــعــالى: ﴿ بِشَــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ﴿ طَسَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴾ [النمل: ١ ـ ٣]

قال (ك): «قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور، وقوله تعالى: ﴿ يَلْكُ ءَايَنْتُ ﴾ أي: هذه آيات ﴿ اَلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ تُمِينٍ ﴾ أي: هذه آيات ﴿ اَلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ تُمِينٍ ﴾ أي: بين واضح ﴿ هُدُى وَهُمْنَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اَلَى اللّهُ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ لِيُقِنُونَ السَّلُوةَ وَيُوتُونَ الرَّكَوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ لِيُقِنُونَ ﴾ أي: يقيمون الصلاة المكتوبة ويؤتون الزكاة المفروضة وأيقنوا بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُو لِلّذِينَ ءَامَنُوا هُدُى وَشِفَامً \* وَاللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ّ اَذَانِهِمْ وَقُرُ \* الآيسَةِ [فصلت: ٤٤] (١).

### فصل

قال محمد تقي الدين: أخبرنا الله سبحانه أن آيات القرآن فيها هدى وبشرى، فالهدى يمنع من الضلال في أمور الدين والدنيا، والبشرى تدخل السرور والانشراح على قلوب أهل الإيمان وتظهر نضرتها على وجوههم، كما قال النبي على: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع»(٢). وهذا الهدى وهذه البشرى خاصتان بالمؤمنين الذين يصدقون

<sup>(</sup>١) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في (١/ ٤٣٧)، والترمذي (٢٦٥٧ و٢٦٥٨) في «العلم»، باب ما جاء في =



كل ما جاء به الرسول بقلوبهم ويعملون الصالحات بجوارحهم، وأهمها إقامة الصلاة؛ أي: وَإِكْمالها وأداؤها كاملة مستوفية الشروط جامعة للآداب مطابقة لصلاة رسول الله على، وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(1). وأعظم ركن بعد الصلاة: الزكاة، وهما متلازمتان لا تتم إحداهما بدون الأخرى، ولذلك قرنهما الله تعالى في أكثر المواضع التي جرى ذكر إحداهما فيها، ثم وصفهم سبحانه وتعالى بوصف آخر وهو أصل كل صفة، وذلك إيقانهم المتجدد الذي لا ينقطع بالآخرة وهي دار الجزاء، ولا شك أن جامع هذه الأوصاف يكون متبعاً للرسول لا مقلداً ولا متمذهباً ولا صاحب طريقة ولا حزب إلا حزب الله ﴿أَلاَ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عِرْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَرْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ المتحادلة: ٢٢].

## 🗯 الباب الثاني 🔄

قال (ك): «يخبر الله تعالى عن كتابه العزيز، وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان، أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل، ﴿أَكُنَرُ اللَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ كاختلافهم في عيسى فاليهود افتروا، والنصارى غلوا، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام، عليهم (٢) أفضل الصلاة والسلام كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ الكرام، عليهم (٢)

الحث على تبليغ السماع، وابن ماجه (٢٣٢) في «المقدمة»، باب من بلغ علماً، والحميدي (٨٨)، والرامهرمزي (٦) و(٧)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠) من حديث ابن مسعود وهو صحيح، وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن العباد \_ حفظه الله \_ في جزء مفرد مطبوع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «تيسير العلى القدير»: «عليه».



قَوْكَ ٱلْمَقِ ٱلّذِى فِيهِ يَمَّدُونَ ﴿ اللهِ المريم: ٣٤] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم اي يوم القيامة ﴿ يَحْكُوهِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ أي: في انتقامه ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بأفعال عباده وأقوالهم ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَ ٱللَّهِ ﴾ أي: في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك ﴿ إِنَّكَ عَلَ ٱلْحَقِ ٱلشِينِ ﴾ وإن خالفك الكافرون الذين لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ ﴾ لأن حالهم في عدم سماع المحق يشبه حال الموتى الذين تعطل سمعهم بالموت، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَا شَيْعُ ٱلمُّمَّ ٱلدُّعَلَةَ إِنَا مُدْبِينَ ﴿ وَلَا شَيْعُ ٱلمَّمَّ ٱلدُّعَلَةَ إِنَا مُدْبِينَ ﴾ ومَا أنت بِهَدِى ٱلْمُنِي عَن صَلاَلتِهِم الله وبصره المخاضع لله، ولما مُسْلِمُوكَ ﴿ وَمَا أنت بِهَدِى الْمُنِي عَن صَلاَلتِهِم الله وبصره المخاضع لله، ولما جاء عنه على ألسنة الرسل الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم السلام " ( ) .

#### فصل

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ ابن كثير كَالله في تفسير هذه الآيات، وغرضي أنا منها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالسَحَابة أَضِعافاً مضاعفة، ولكن هل يحصل به من الهدى والرحمة ما كان يحصل به في ذلك الزمان؟ الجواب: لا ثم لا؛ لأنه في ذلك الزمان كان تعلمه لله وقراءته لله مصحوبة بتدبر وخشوع يعمل به ويحكم به ويتأدب بأدبه، وفي هذا الزمان عكس ذلك، فالانتفاع بالقرآن كالانتفاع بالدواء، إذا استعمل حسب ما وصف الطبيب وتجنب المريض ما نهاه عنه طبيبه من المأكولات والمشروبات نفعه الدواء، وإذا استعمله على خلاف ذلك لا ينفعه بل يضره وقد جاء في الخبر: «رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه» (٢٠). وذلك واضح في الظالم الذي يقرأ القرآن فيقرأ فيه ﴿أَلَا لَمَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [مود: ٨] وفي الكاذب الذي يقرأ القرآن فيقرأ فيه ﴿أَلَا لَمَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ [مود: ٨] وفي الكاذب الذي يقرأ القرآن فيقرأ فيه ﴿أَيْ مَنْ المُم بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿أَيْ المَر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿أَيْ مَنْ الْمُر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿أَيْ مَنْ الْمُر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿أَيْ مَنْ الْمُر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿أَيْ مَنْ الْمُر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿أَيْ مَنْ الْمُر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿أَيْ مَنْ الْمُر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿ أَيْ مَا لَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا الْقَرَانُ ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرأ فيه ﴿ أَيْ الْمَا الْمَا الْمَا الْقَرَانِ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَنْ منكر فيقرأ فيه ﴿ أَيْ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْكَالَانِ اللَّهُ الْمَالِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٤٧٣ \_ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره الغزالي في «الإحياء» (٣٦٤/١) بلفظ: «رب تال...» من قول أنس، وهو ليس بحديث، لا أصل له.



كَفَرُواْ مِنْ بَغِت إِسْرَومِيلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدً ذَالِكَ بِمَا عَصَواً وَكَانُواْ يَمْ تَكُودُ اللهائدة: ٧٨، ٧٩]. وَكَانُواْ يَمْ تَدُونَ هَا لَهُ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرٍ فَعَلُومُ ﴿ اللهائدة: ٧٨، ٧٩].

وقد قال النبي على: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليلعننكم الله كما لعنهم» (١). وفي الوقت الذي استولى المستعمرون على المغرب بأسره، كان القرآن يختم في كل شهر آلاف المرات، فلم ينفع المغاربة شيئاً، بل هزموا شر هزيمة واستولى عليهم أعداؤهم واستمر استيلاؤهم عشرات السنين، ولو كان القرآن يقرأ فيهم كما كان يقرأ في زمان النبي على وأصحابه لما قدر أولئك الأعداء أن يستولوا عليهم، ومن ذلك نعلم أن القرآن يكون هدى ورحمة للمؤمنين الذين يتعلمونه لله، ويعلمونه لله، ويعملون به، ويجعلونه إماماً وحكماً ويتأدبون بآدابه، ويستضيؤون بنوره، وإلا كانوا كالذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ كُذَلِكَ سَلَكُنَهُ بِهُ فَوُمِنُ لَكُ فَي مُرَفًا الْهَنَابُ الْأَلِيمَ فَي فَيُولُولُو مَلَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الله الله تعالى فيهم: ﴿ كُذَلِكَ سَلَكُنَهُ لا ينظرون والمقلد مع القدرة على معرفة الدليل أو معرفته بالفعل والإعراض عنه لا ينظرون والمقلد مع القدرة على معرفة الدليل أو معرفته بالفعل والإعراض عنه لا ينال من هدى القرآن ورحمته شيئاً، وكذلك المبتدع والحاكم الذي يحكم لا ينال من هدى القرآن و فيل الهدى والرحمة متوقف على الإيمان والعمل.

### ↔ الباب الثالث الخ

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَمُ كُلُّ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْفُرْءَانِ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ يَهَالِمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَقُلِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ النمل: ٩١ - ٩٣]

يخبر الله تعالى رسوله ويأمره أن يقول: ﴿إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَنذِهِ اللهَ تَعَالَى مَرَّمَهَا وَلَمُ كُنُّم فِي شَالِي اللَّهُ وَلَذِي خَرَّمَهَا وَلَمُ كُنُّم فِي شَالِي اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ اللَّذِي يَتَوَفَّنكُم وإضافة مِن دِينِي فَلا أَعْبُدُ اللّهَ الّذِي يَتَوفَّنكُم وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها، كما قال تعالى: ﴿الّذِي حَرَّمَهَا﴾ أي: هو ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلَا الْبَيْتِ ﴾ [قريش: ٣] وقوله تعالى: ﴿الّذِي حَرَّمَهَا﴾ أي: هو

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



الذي حرمها فصارت حراماً شرعاً وقدراً، كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه»(۱). وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع، كما هو مبين في موضعه من كتاب (الأحكام)، ولله الحمد والمنة.

إذا ما خلوتَ الدَّهرَ يوماً، فلا تَقُلْ: خَلُوتُ ولكنْ قُلْ: عليَّ رقيبُ ولا تحسبنَّ الله يغيبُ الله يغيبُ (٤)

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٩/ ٢٩٣٧)، والديلمي في «الفردوس» (٨١٦٧) وإسناده ضعيف جدًّا، فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، متروك، وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٢١٤).

<sup>(</sup>٣) ذكرهما لأحمد ـ أو تمثله بهما ـ في: «الحلية» (٩/ ٢٢٠)، «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٠٥)، «طبقات الحنابلة» (١/ ٨٣٠)، «مناقب الإمام أحمد» (ص٢٦٥)، «عين الأدب والسياسة» (ص١٨٦)، و«المنهج الأحمد» (١/ ٢٥) ووقع اضطراب في نسبتها، بيّنته في تعليقي على «المجالسة» (٤/ ١٠٤ ـ ١٠٤) للدينوري، فانظره غير مأمور.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠).



#### فصل

قال محمد تقي الدين: محل الشاهد هنا هو قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ وَنَ ٱلنَّسُلِمِينَ وَأَنَ ٱلْقُرَءَانَ ﴾ وأما دلالتها على التوحيد فقد تقدمت في (القسم الأول). والمراد بالإسلام هنا: الانقياد لطاعة الله وحده لا شريك له، والمراد بتلاوة القرآن: العمل به واتباع ما أنزل الله وعدم الخروج عنه، وقد أنذر النبي عليه أمته وحذرهم من معصية الله ومخالفة القرآن والسنة، فإن في خلافهما خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما أن في اتباعهما سعادة الدنيا والآخرة، والمقلد يمتنع من اتباعهما، إلا عندما يوافقان مذهب إمامه الذي اتخذه إلها من دون الله، يحلل ويحرم بقوله، ويوالي ويعادي لأجله، ونعوذ بالله من الخذلان.





### ∺ الباب الأول 🔫

قول تسعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنَ أَضَلُ مِتَنِ اتَّبَعَ هُوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ أَضَلُ مِتَنِ اتَّبَعَ هُوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ القصص: ٥٠]

قال (٧): ﴿أَي: إِن لَم يَتَبَعُوا الْحَقَ. ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَّيَعُوكَ أَهُوَآءَهُمُ ۗ بلا دليل ولا حجة ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هَوَبُكُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: بغير حجة من كتاب الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِدِينَ ﴾ (١).

قال الإمام المحقق محمد صديق حسن القنوجي في كتابه «الدين الخالص» (٣/ ٥٠) ما نصه: «لا تقليد في الدين الإسلامي».

يشير إلى قول نبينا محمد ﷺ: «لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيّاً واتبعتموه وتركتموني؛ لضللتم، أنا حظكم من الأنبياء، وأنتم حظي من الأمم»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٤)، وأحمد (٣/٣٨)، والدارمي (٤٣٥) ـ وسيأتي لفظه قريباً ـ، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/٨ ـ ٢٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٠)، والبزار (١٢٤ ـ «زوائده»)، وأبو يعلى (٢١٣٥)، والبغوي (١٢٦)، والبيهقي (٢/ ١٠ ـ ١٠)، وفي «الشعب» (١٧٧ ـ ١٧٩) من طرق عن مجالد عن الشعبي عن جابر رفعه.

وإسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد، وانظر: «التاريخ الكبير» (٩٩/٥) للبخاري و«الإصابة» (٤/ ٣٠). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٧٠ ـ ٤٧١ و٤/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦) عن عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥٢٠١) من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت بنحوه، وإسناده ضعيف، لضعف جابر.

وللحديث شواهد أخرى، هو بها \_ إن الله تعالى \_ حسن، وفصلت ذلك في تعليقي على =



"وهذا الحديث نص قاطع وبرهان ساطع على رد التقليد؛ لأنه إذا لم يسع موسى النبي على إلا اتباعه على فمن ذاك الذي يجب تقليده واتباعه في الدين؟ وفي لفظة: "البيضاء النقية" أشارة إلى أن أحكامها لا تحتاج إلى مزيد إيضاح بإلحاق الأقيسة والآراء، وضم التفاريع المبنية على الأهواء؛ لأنها إذا كانت محتاجة إلى ذلك، فلا يصح القصر عليها.

وإنما يستقيم اتباعها إذا ثبت كونها كاملة (٢) واضحة غير خفية، وهي كذلك ولله الحمد.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

فهذا الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء النقية، أدلتها وافية كافية شافية لفصل جميع الخصومات وقطع المنازعات، وقضايا الحوادث [الآتية]<sup>(٣)</sup>، بعموماتها وخصوصاتها، لا ملجأ لعارفها إلى إدراك ما قرره أهل الرأي، وحرره أصحاب البدع والأهواء.

ولولا ذلك لما قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] ثم قيده بقوله: ﴿ إِن كُمُنُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فأفاد أن الرد عند التنازع إلى غيرهما مناف للإيمان، ولهذا قال: ﴿ فَالِكَ ﴾ أي: الرد ﴿ فَيْرِ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلُا ﴾ .

إنك يا مسكين! إذا تأملت في صنائع أهل الرأي والهوى أدركت أن كل آفة وقعت في الإسلام، وكل غربة جاءت فيه إنما نشأت من عدم الرد إلى الله ورسوله، والرد إلى الأحبار والرهبان، وتقديم أقوالهم على الآيات البينات والأحاديث الصحيحات، بنوع من التحريف والتأويل والانتحال، اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وجنبنا عما يهلكنا في الحال، أو في المآل.

وفي حديث جابر أن عمر بن الخطاب ظليه أتى رسول الله على بنسخة من

<sup>= «</sup>الأقوال القويمة» للبقاعي (ص١١٢ ـ ١١٤، ٢٦٨، ٣٦٢)، وهو قيد النشر، يسر الله ذلك بمنّه وكرمه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «تامة».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «الآتيات».



التوراة (۱)؛ فسكت، فجعل يقرأ ووجه الرسول على يتغير، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! أما ترى ما بوجه رسول الله على فنظر عمر إلى وجه رسول الله على فقال: «أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيّاً».

فقال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني، لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيّاً وأدرك نبوتي، لاتبعني» (٢) رواه الدارمي (٣).

وهذا أوضح من الأول، وفيه القضاء بالضلال على من تبع غير رسول الله على ولو كان في أعلى مرتبة من النبوة، فكيف باتباع من ليس بنبي، ولا برسول؛ بل من آحاد الأمة، وهو متعبد بكتاب الله وسنة رسوله كغيره من العباد، مثل أثمة المذاهب<sup>(1)</sup> الأربعة وغيرهم من الأحبار والرهبان؟ وهذا يفيد أن تقليد الرجال، واتباع القيل والقال، ضلال وجهل ووبال، ولا يجوز لأحد أن يقلد أحداً في شيء، حتى يوافق قوله قول الرسول المعصوم من الخطأ.

فيكون اتباعه له في الحقيقة اتباع الدليل، لا تقليد ذلك الإمام الجليل، وحيث إن أكثر الناس الجهلة لا يعلمون الفرق بين التقليد والاتباع، يطعنون في العاملين بالحديث على قبول الدليل الذي ذكره أحد من أئمة الحديث وفقه السنة، ولا يدرون أن بين قبول الرأي وقبول الرواية بوناً بعيداً، ومن لم يفرق بينهما، فليس أهلاً للخطاب، والله أعلم بالصواب» (٥).

قال محمد تقي الدين: لقد أجاد هذا الإمام الجليل في الرد على المقلّدين، ﴿ اللَّذِينَ ﴾ [الروم: ٣٢].

<sup>(</sup>١) بعدها في «الدين الخالص»: «فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراة».

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «اتبعني».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «الملة».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدين الخالص» (٣٤/٣ ـ ٣٥).





### ∺ الباب الأول 😣

قىول قى عالى: ﴿ أَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْكِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ إِنَّ الصَّكُلُوةَ السَّكُلُوةَ السَّكُلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكِرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الصَّكُلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنكُونَ وَلَا لَكُمْ العنكبوت: 20]

مَا تَصْنَعُونَ وَفَي العنكبوت: 20]

قال (ك): "يقول<sup>(۱)</sup> تعالى آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس ﴿وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ إِلَّ الصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُ وَلَذِكْرُ وَإِبلاغه للناس ﴿وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ إِلَّ الصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُ وَلَدِكُ الفواحش، اللهِ أَصَّبَرُ ﴾؛ يعني: إن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش، والمنكرات، أي: إن (۲) مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعاً «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً» (۳).

وقال ابن جرير بسنده عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عباس هل تدري ما قوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكُبُرُ ﴾؟ قال: قلت: نعم، قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، قال: «لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عِنْدَ ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه (٤)، وقد روي هذا من غير وجه عن

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال».

<sup>(</sup>٢) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (١٨/ ٤١١)، وعبد الرزاق (٩٨/٢)، وابن أبي حاتم (٩/ ٣٠٦٧)، ومجاهد (ص٥٣٥) في «تفاسيرهم»، والحاكم (٢/ ٤٠٩)، والبيهقي في «الشعب» (٦٧٤)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١١/ ٥٥٤) للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر.



ابن عباس وغیره<sup>(۱)</sup>.

﴿ وَأَلِثَهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنَعُونَ ﴾ أي: يعلم كل ما تفعلونه وسوف يجزيكم عليه؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر<sup>(٢)</sup>، ومن ذلك تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه وإقامة الصلاة وأداؤها على الوجه الأكمل، المطابق لفعل النبي ﷺ لقوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» (٣).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: أمر الله سبحانه نبيه محمداً على بتلاوة القرآن وبيانه للناس كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنٌ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ (٤٠) ﴾ [النحل: ٤٤] وأمره باتباعه في قوله سبحانه: ﴿ الَّبِعْ مَّا أُوحِي إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لاَ إِلَنَهُ إِلَّا هُوُّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾ [الانعمام: ١٠٦] وأمسره بالتمسك به في قوله: ﴿ فَأَسْتَنْسِكَ بِٱلَّذِى أَرْجَى إِلَيْكُ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّامُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٤٣، ٤٤] وأمره بالنحكم به في قوله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِنُولِكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ [المائدة: ٤٩] وأمر الناس كلهم باتباع القرآن فقال: ﴿ الَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم يِّن زَّيْكُرُ وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاتُهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١٠٠٠ [الأعراف: ٣] واتباع القرآن مع بيان الرسول ﷺ \_ وهو السنة \_ شرط في سعادة الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه كان شقيًّا في الدنيا والآخرة إذا بلغه وقامت عليه الحجة، وهناك أمور كثيرة تحول دون اتّباعه منها الجهل والغفلة وعدم الإيمان أو ضعفه، وطنها اتباع الرؤساء المضلين، ومنها التقليد والمذهب واتخاذ الطرائق المضلة ورفقاء السوء والأحزاب الناكبة عن الصراط المستقيم، فالسعيد الموفق هو الذي يرضى بالغربة ويتمسك بالقرآن والسنة ويأمر أهله بذلك كما قال تعالى: ﴿وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَأَصْطَيرُ عَلَيْماً ﴾ [طه: ١٣٢] ولا يبالي بضلال الناس ولو بقي وحده، والهدى بيد الله.

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٣/ ٦٠) ما نصه:

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۰/٥١٣، ٥١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ ۲۱۱)، وفي «روح المعاني» (۲۰/ ۱٦٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه. (٤) في الأصل: «يتذكرون»!



«ونظيره (۱) اليوم بدعة التقليد فإنه منذ أحدثه الأقوام، نزع الله منهم سنة الاتباع الذي أمروا به، ثم لم يعدها (۲) إليهم إلى الآن ولا عبرة بشرذمة قليلة من القبائل الشاذة الفاذة، فإن الحكم للأكثر، وللأكثر حكم الكل.

ولا شك أنّ المقلّدين أكثر والمحدّثين أقل ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ ولا تعجبك كثرة الخبث (٣).

وعن ابن مسعود على قال: «من كان مستناً \_ أي يريد السلوك على الصراط السوي وسواء السبيل والطريق القويم والهدي المستقيم \_ فليستن بمن قد مات \_ أي: يقتدي بالميتين على الإسلام والعلم والعمل \_ فإناً الحي لا تؤمن عليه الفتنة» (٤).

قال في «الأشعة» (٥): هذا القول قاله ابن مسعود في زمانه للتابعين، ونصحهم، وأراد بمن مات: الصحابة، وبالحي: أهل زمنه غير الصحابة، «أولئك أصحاب محمد عليه كانوا أفضل هذه الأمة» (٦) ممن سواهم «وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً» أي أكثرها غوراً من جهة العلم النافع، «وأدقها فهماً» في اتباع الكتاب والسنة «وأقلها تكلفاً» أي: تصنعاً ورياء وسمعة ومراعاة للرسوم والعادات المتعارفة بين الناس، قال تعالى في رسوله عليه: ﴿وَمَا أَنا مِنَ النَّكُلِفِينَ ﴾ [ص: ١٨].

«اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه»، وهذا يدل على أفضليتهم وأكمليتهم؛ لأن الله لما اصطفاهم من بين الخلق أجمعين، وجعلهم أصحاب نبيه على أنهم أفضل الخلائق، وأخيار الأمة، وجواهر نفوسهم أليق وأحرى

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «وخطيره».

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الدين الخالص»: «يُعِده». (٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «الخبيث».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (١٨١٠)، والهروي في «ذم الكلام» (ص١٨٨)، ورزين ـ كما في «المشكاة» (١/ ٦٧ ـ ٦٨) ـ عن قتادة به، فهو منقطع.

وفي «الحلية» (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر قال: «من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك...». وهذا إسناد ضعيف، لضعف عمر بن نبهان.

<sup>(</sup>٥) كذا في مطبوع «الدين الخالص»: وهو «أشعة اللمعات شرح المشكاة»، وتحرف في الأصل إلى «شرحه».

 <sup>(</sup>٦) قطعة من أثر لابن مسعود، سيأتي مع شرحه ممزوجاً، وعزاه المصنف لرزين! وهناك تخريجه.



بانعكاس أنوار الهداية والإيمان كما قال تعالى في القرآن: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ النَّقَرَىٰ وَكَانُوا أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ [الفتح: ٢٦]. وقد وردت أحاديث في اصطفاء الصحابة واختيارهم على من سواهم، لصحبة نبيه على .

فالويل كل الويل لمن يسبهم ويشتمهم، ولا يعرف فضلهم، كالرافضة ومن ضاهاهم في هذه الصفة الملعونة.

«فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم» أي: في العلم النافع والعمل الصالح وإخلاص التوحيد ومحض الاتباع السديد، «وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»؛ لأنهم كانوا أتباع الرسول الكريم، في كل نقير وقطمير، وحقير وجليل ووضيع وعظيم. رواه رزين (١٠).

وفي هذا الحديث: دليل على إيثار آثار الصحابة والتمسك بأخلاقهم المرضية وسيرهم على السنة الصحيحة المأثورة، ولا شك أنهم أحق بذلك بعد الاعتصام بأدلة الكتاب والسنة. ثم الأمثل فالأمثل.

والتمسك غير التقليد لغة واصطلاحاً، وكذلك الاقتداء، ولهذا قال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿فَبِهُدَنُهُمُ اَقْتَدِةً﴾ [الأنعام: ٩٠].

ولم أقف على قول لعالم يعتمد عليه، أنه فسر هذه الألفاظ بالتقليد، بل فيه إشارة إلى ترك تقليد الرجال؛ لأن ابن مسعود حصر التمسك فيهم، ولم يرشد إلى التمسك بمن بعدهم من أئمة الأمة، فخرج بذلك تقليدات الأئمة الأربعة الفقهاء، الكائنين بعد عصر الصحابة، ولهذا نهى الأربعة (٢) المذكورون عن تقليدهم، وتقليد غيرهم، لا سيما أبو حنيفة (٣).

كيف؟! وهو يقتدي بروايات ابن مسعود، في كثير من فتاواه، ولا ينبغي له أن يخالفه في هذه الفتوى.

ولهذا روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال: «ما جاء عن الصحابة فعلى

<sup>(</sup>۱) عزاه التبريزي في «المشكاة» (۱/ ٦٧ ـ ٦٨) لرزين ـ على وزن (أمير) ـ في «التجريد»، وأسنده عن ابن مسعود: ابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۱۰)، والهروي في «ذم الكلام» (ص١٨٨٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) من طريقين عنه، فيهما كلام، هو بهما ـ إن شاء الله تعالى ـ حسن.

<sup>(</sup>۲) في مطبوع «الدين الخالص»: «الأربع».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «أعظمهم وأفقههم».

الرأس والعين، وما جاء عن التابعين زاحمناهم، فإنهم رجال، ونحن رجال الأ(١).

وهذا القول من ذاك الإمام<sup>(۲)</sup> أدل دليل على ترك التقليد، وإرشاد منه لغيره إليه، وهو اللائق بإمامته<sup>(۳)</sup>، بل هذا من علامات إمامة الأئمة، وعلى هذا درج سلف هذه الأمة وأئمتها قاطبة، ولم يخالفهم أحد إلا من لا يعتد به ولا يلتفت إليه، من أفراخ الرأي، وأبناء البدع، وأصحاب الجدل وأرباب الجهل، ومقلّدة دينهم الأحبار والرهبان، عافانا الله من ذلك<sup>(٤)</sup>.

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على المنزل؛ لإصلاح الحياض المحوض» (٥)، «الفَرَط» بفتحتين: الفارط المتقدم إلى المنزل؛ لإصلاح الحياض والدلاء والأرشية، أي أنا سابقكم المهيّئ (٢) لكم «من مر علي شرب» من الحوض «ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» قيل: لعلهم الذين قال فيهم أصحابي «ثم يحال بيني وبينهم فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي» أي: بُعداً أو هلاكاً. «متفق عليه» (٧).

وفي حديث ابن عباس على عن النبي على: «إن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال (^) فأقول: أصيحابي أصيحابي \_ على صيغة جمع القلة والتصغير، لقلة عددهم \_ فيقول \_ أي الله سبحانه \_: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح \_ أي عيسى على معتذراً (٩) \_: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهُم شَهِيدًا مّا دُمّتُ فِيهِم ﴾ إلى قوله: ﴿الْمَزِينُ لَلْكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٧ \_ ١١٨]» متفق عليه (١٠٠).

وتىمام الآية ﴿ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمَّ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ مُعَلِّمُ مَا اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ لَلَّكِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الدين الخائص»: «الأعظم».

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «الدين الخالص»: «بعظمة إمامته».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «منه». (٥) أخرجه البخاري (٦٥٨٣) وغيره.

<sup>(</sup>٦) في مطبوع «الدين الخالص»: «المتهيئ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٥٨٤)، ومسلم (٢٢٩٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٨) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «أي التي يذهبون بالعصاة إليها».

<sup>(</sup>٩) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «واستخلاصاً لقومه».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٤٦٢٥) من حديث ابن عباس ومسلم (٢٣٠٤) من حديث أنس.



قال في "أشعة اللمعات»: "قالوا: ليس المراد بهذا خواص الأصحاب، لأنا نعلم \_ يقيناً \_ أنه لم يرتد أحد منهم بعد النبي را قوم من جفاة العرب من أصحاب (مسيلمة الكذاب) و(الأسود العنسي)(١) أو بعض مؤلفة القلوب الذي لم تكن لهم بصيرة بالدين ولا قوة في الإيمان.

أو المراد بالردة: خروج عن حد الاستقامة في بعض الحقوق، وإصلاح السريرة في بعض الأمور<sup>(۲)</sup>، ورعاية أهل البيت في التأدب معهم للابتلاء بالدنيا والفتن؛ لأن النبي على قال: «لا أخاف عليكم الكفر وعبادة الأوثان، إنما أخاف عليكم الدنيا وآفاتها»<sup>(۳)</sup> كذا قالوا، لا رجوعهم عن دين الإسلام». انتهى.

وبالجملة قد دلّ الحديث على نفي علم الغيب عنه على لقوله: «لا تدري» ودلّ على وقوع الإحداث بعده على الأن الحديث الثاني زاده إيضاحاً بقوله: «أصيحابي» حيث إن كل من رأى النبي على لحظة، وأسلم، يطلق عليه لفظ (الصاحب) صح أن بعض من كان صاحباً بهذه الصفة أحدث شيئاً بعد النبي على لعدم رسوخه في الإسلام، وهذا خاص بمثل هؤلاء الأصيحاب.

ومن عمم الحديث فيهم فقد غلط غلطاً بيّناً؛ لأن نفس الحديث يرد عليه مراده هذا، كالرافضة قاتلهم الله، فإنهم تعلقوا بهذا الحديث في إثبات ردّة أكابر الصحابة، لا سيما الراشدين منهم، ولا حجة لهم (٥) في ذلك، والحديث دل أيضاً على الدعاء على أهل الإحداث وهو ضد الاتباع، «وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(٢).

ودل الاستشهاد في الحديث الثاني بقول العبد الصالح المذكور، على أن عيسى عليه كان عبداً ولم يكن يعلم الغيب.

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله رضي «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي أي: امتنع من قبول ما جنت به، كأهل البدع، من التقليد وغيره،

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «والأعور»!

<sup>(</sup>٢) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «والرجوع عن مرتبة حسن الأخلاق وصدق النية والتقصير في بعض الحقوق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦) من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٤) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «في الأُمة وأي أمة هي أفضل الأمة».

<sup>(</sup>٥) من مطبوع «الدين الخالص»، وسقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) مضى تخريجه (ص١٠٦ ـ ١٠٧).



فإنهم أبوا أن يتبعوا الكتاب والسنة، وتمسكوا في مقابلته بالتفريعات المحدثة، والتخريجات المبتدعة، واتخذوها ديناً. قيل: ومن أبى؟ قال: «من أطاعني» باتباع سنتي والاعتصام بكتاب الله «دخل الجنة، ومن عصاني» ولم يعمل بما جئت به من القرآن والحديث «فقد أبي» رواه البخاري (١).

قال في الترجمة: أي عصاني بإيثار البدعة واتباع هوى النفس، فقد عصى (٢) ولا يدخل الجنة.اه.

وهذا ظاهر في عدم دخول المبتدعة (٣) الجنة، وفي ذلك من الوعيد ما لا يقدر قدره؟

وبهذا تقرر أن الابتداع عصيان للرسول، كما أن الاتباع طاعة له عليه، وقد قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢].

وفي حديث أنس مرفوعاً في قصة ثلاث (٤) رهط: «أما والله، إني لأخشاكم لله واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس مني». متفق عليه (٥).

أي: من أعرض عن سنتي استهانة، وزهداً، فليس من أشياعي، وكل من لا يتبع السنة فإنه مستهين بها زاهد فيها»(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) في مطبوع «الدين الخالص»: «عتى».

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «في».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والصواب: «الثلاثة».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الدين الخالص» (٣/ ٤١ \_ ٤٤).





# الباب الأول ا

قـولـه تـعـالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَهِنَ حِثْنَهُم مِائِكَ لِقَوْلَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ مَثَلِّ وَلَهِن حَثَّلَهُم مِائِكَ وَلَهُونَ اللَّهِ كَذَلِك مِثْلَمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

قال (٧): "يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْوَانِ مِن كُلِّي مَنَلُّهُ أَي: قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه ﴿ وَلَهِن حِنْمَهُم يِنَايَة لِيَّةُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُد لِلا مُبْطِلُونَ ﴾ أي: لو رأوا أيَّ آية كانت، سواء (١) باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ حَقَّتُ مَا عَلَى مَلِّكُ أَلَيْهِ حَقَّ بَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنَى بَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ عَلَيْمُ اللّهُ عَنَى بَرُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ كَلّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ولمن نصره إياك [عليهم] (٢) وجعله العاقبة لك ولمن تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك [عليهم] (٢) وجعله العاقبة لك ولمن المعلى منجز لك ما وعدك من نصره إياك [عليهم] (٢) وجعله العاقبة لك ولمن البعك في الدنيا والآخرة ﴿ وَلَا يَسْتَخِفُنَكُ اللّذِينَ لَا يُوتِونُكُ ﴾ أي: بل اثبت على ما المحق كله منحصر فيه، قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج يتبع بل الحق كله منحصر فيه، قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج على عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) من مطبوع «تفسير ابن كثير»، وسقطت من الأصل!

<sup>(</sup>۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير».



ما قاله (۱) فأجابه وهو في الصلاة ﴿فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوَيُّونَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوَيُّونَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَالَم (۲). رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (۳).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: تقدم في الأبواب السابقة أن القرآن سبب السعادة في الدنيا والآخرة لكل من بلغه واعتقد صدقه وعمل به، وبيانه في سنة الرسول رض عنه فهو خاسر في الدنيا والآخرة.

قال القنوجي في «الدين الخالص»:

"عن أبي موسى قال: قال رسول الله على: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء، ولا تنبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به "(٤).

و «الأجادب»: الأراضي الصلبة المنخفضة التي تمسك الماء.

و «الكلا» بالكاف واللام المفتوحتين مهموزاً هو على زنة جبل، يقع على الرطب واليابس، و «العشب» بالضم الرطب، و «القيعان» جمع «قاع» وهي الأرض المستوية.

ذكر في هذا الحديث أن الناس قسمان منتفع بدينه وغير منتفع به، وكذلك الأرض على قسمين: منتفعة بالماء، وغير منتفعة به، والمنتفعة نوعان: منبت.

<sup>(</sup>۱) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير (۱۸/ ۵۲۹ ـ ۵۳۰)، وابن أبي حاتم (۳۰۹۰/۹) كلاهما في «التفسير»، والحاكم (۱۲/ ۱۶۳)، والبيهقي (۲/ ۲٤٥)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۱/ ۱۱۳) لابن أبي شيبة وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (١١/١١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



وكذلك المنتفع بالدين على صنفين:

أحدهما: عالم عابد، متفقه، مُتفهم معلّم، كالطائفة الطيبة من الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ ونفع الله بها الناس.

والثاني: عالم معلِّم غير متعبد بالنوافل لم يتفقه فيما جمع من العلم كالأرض الجدبة التي أمسكت الماء وانتفع به الناس.

وأما من لم يرفع رأسه، ولم يلتفت إلى العلم قطعاً، أو التفت ولم يعمل به مطلقاً ولم يعلم أحداً، سواء دخل في الدين أو لم يدخل، وبقي كافراً، فهو كالقاع لم يمسك ماء، ولم ينبت كلأ، هذا خلاصة ما ذكره شرّاح «صحيح البخاري»(١).

قال في الترجمة: ويمكن أن يقال: إن القسم الأول عبارة عمن تعلم واجتهد، واستنبط المعاني والنكات والأسرار وشرح وبين كالفقهاء المجتهدين، والعلماء المتقنين (٢) المحققين، فإنهم كالأرض المنبتة للكلأ النابت من الأرض وثمراتها ونتائجها.

ومصداق القيعان طوائف أهل البدعة والمحدثات من سائر الفرق الإسلامية الماضية، والحاضرة، والآتية إلى قيام الساعة، فإنهم لم يرفعوا رؤوسهم بالهدى والعلم، ولم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله على إليهم، بل قدموا بدعهم على السنن، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولا شيء أشق عليهم من تلاوة آية من كتاب أو ذكر حديث صحيح عند المناظرة في المسائل والأحكام، وإذا حررت لهم رواية من كتب الرأي، وصحف الفقه وذكرت قولاً لإمام، برقت أساريرهم، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ الشّمَأَزَّتَ قُلُوبُ الّذِينَ لا أُجمع هذا الحديث للفوائد الكثيرة.

وبالتأمل فيه تظهر الفوائد الغزيرة لمن رزقه الله فهما صحيحاً، وقلباً سليماً، وألقى السمع وهو شهيد.

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح الباري» (۱/ ۱۷۵ ـ ۱۷۷)، و«عمدة القاري» (۲/ ۷٦ ـ ۷۷) و «شرح ابن بطال» (۱/ ۱٦٣ ـ ١٦٤) و «شرح الكرماني» (۲/ ٥٥ ـ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «المتقين»!

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «من».



وعن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أُلْفِبَنَّ أحدكم»، أي: لا أجدن «متكناً على أريكته». أي: سريره المزين بالحلل والأثواب «يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه» وهي الأوامر والنواهي المدونة في الكتب الستة وغيرها من دواوين الحديث ومسانيد الأخبار «فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»(١) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في «دلائل النبوة». قال في المرقاة: «المعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه ﷺ لأن المعرض عنه، معرض عن القرآن»(٢). اه.

وقال في «الأشعة»: «أخبر رسول الله ﷺ عن حال بعض أهل الجهل والفراغ والتكبر، أنه يتقاعَدُ ويتكاسل عن العمل بالحديث في الأمر الذي لا يوجد حكمه في القرآن، ويظن أن الأحكام تنحصر في القرآن فقط، وهو جاهل بأن أكثر الأحكام في الأحاديث، وليس في الكتاب.

وكما أن القرآن حجة، فكذلك الحديث أيضاً حجة، وكما أن الرسول على أعطي القرآن فكذلك أعطي أيضاً الأحاديث، فكلاهما وحي كما في حديث المقداد بن معد يكرب يرفعه: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله على كما حرم الله الحديث. رواه أبو داود، وروى الدارمي نحوه، وكذلك ابن ماجه.

قال: المماثلة هي في كونهما وحياً، فكما أن القرآن وحي منزل من الله تعالى، فكذلك الأحاديث وحي من الله الحق تعالى.

والشبعان كناية عن بلادة العقل وسوء الفهم؛ لأن الشبع والشره للطعام سبب لذلك، أو كناية عن الكبر والحماقة التي يوجبها التنعم والترفه». اه.

قلت: قصر التمسك على الكتاب العزيز شعبة من الخروج ونوع من النفاق، والخارجية هم القائلون في مقابلة على الله المحارجية هم القائلون في مقابلة على الله المحارجية هم القرآن والمراد بهذا إنكار الحديث، والفرار عن اتباعه، فمن لم يقبل السنة، واقتصر على القرآن، ففيه شائبة، بل شيمة الخارجية بلا تفاوت، ولا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) انظر: «مرقاة المفاتیح» (۱/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.(٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «والقرار».

e p



يصح إيمان أحد حتى يتبع السنن كما يتبع القرآن، كيف وقد جاءنا بهذه من جاء بالقرآن، ولم نعلم القرآن إلا ببيان الرسول، فإذا لم يقبل أحد بيانه على قابل للقرآن أيضاً»(١).

<sup>(</sup>۱) من: «الدين الخالص» (٣/ ٤٤ ـ ٤٧) بتصرف.





### 😝 الباب الأول 🔫

قسول مسعالى: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ آمَّ اللَّهِ مَن نَّذِيرِ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُو ٱلْمَقُ مِن رَّبِكَ لِتُعْذِر فَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرٍ يَقُولُونَ افْتَرَيْهُ بَلْ هُو ٱلْمَعْ مَن نَّذِيرِ فَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرٍ مَقَولُونَ مَن الله الله مَن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ مَهْ مَدُونَ الله السجدة: ٢،٢]

قال (ك): ﴿أَي لا شَكَ فِيهِ وَلا مِرِيةَ أَنهُ مِنْزِل ﴿ مِنْ زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . ثم قال تعالى مخبراً عن المشركين: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفَتَرَبَّةُ ﴾ أي: اختلقه من تلقاء (١) نفسه ﴿بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنْفِر مِن تَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ أي: يتبعون الحق (٢).

### فصل

قال محمد تقي الدين: القرآن حق أنزله الله على قلب محمد على العرب والعجم والإنس والجن. وكل من قبله واتبعه صار من المهتدين إلى طرق السعادة في الدنيا والآخرة، وكل من ردّه كله أو ردّ بعضه فقد خاب وخسر في الدارين. وهذه سبعمائة مليون من المدعين للإسلام خائبون خاسرون، وهذا أكبر شاهد. ثم قال المحقق القنوجي في (٣/ ٦٩): "[بل الذي] (٣) يجب الأخذ (١٤) بهما جميعاً ولا يؤخذ بغيرهما فإن أصل الأصول الإسلامية، هو هذان الأصلان لا ثالث لهما ولا رابع، وإنما يستأنس بالإجماع وبالقياس للمتابعة والشهادة، لا إنهما أصلان مستقلان يبنى عليهما شيء من أحكام الإسلام، فإنه لم يقل (٥) بذلك أحد ممن يعتد به من علماء الإسلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في مطبوع "تيسير العلي القدير": «عند». (٢) انظر: "تيسير العلى القدير" (٣/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وبدله في الأصل: «واللذين».

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «أن يأخذ». (٥) في مطبوع «الدين الخالص»: «لا قائل».



وعن أبي سعيد الخدري رضي قال: قال رسول الله رسي الله الكلام الله الله الكلام الله الكلام الله الكلام المنه الناس بواثقه دخل الجنة (١٠).

«البائقة»: الداهية، والمراد هنا: الشرور.

والمعنى من أكل الحلال، واجتنب الحرام، وعمل على وفق الحديث والقرآن، والناس من شره في أمان، فهو مستحق لدخول الجنان.

فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم لكثير في الناس، قال: "وسيكون في قرون بعدي"، المراد بالقرن: أهل العصر، وكلما بعد عصر من زمان النبي على المسلحاء فيه أقل ممن قبلهم، ولهذا قال: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (٢) والمراد بقوله: "سيكون زمان" العامل بالحديث من غرباء الإسلام، وفيه إخبار بأن الخير لا ينقطع من أمته على طريقة التقوى والسنة بالقلّة والكثرة، وأنه يكون في آخر الزمان جماعة تقوم على طريقة التقوى والسنة المطهرة كما في الترجمة.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم في زمان من ترك منكم عُشر ما أمر به هلك، وعوقب عليه، ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا»(٣). رواه الترمذي. أي: نجا من العذاب وأثيب عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۲۰)، وفي «العلل الكبير» (۲۱۹) والحاكم (٤/٤)، والطبراني في «الأوسط» (٤/٥٢)، والبيهقي في «الشعب» (٥/٥٤) وإسناده ضعيف، فيه أبو بشر صاحب أبي وائل الراوي عن ابن مسعود، مجهول قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي: «لا أعرف أبا بشر هذا، ولا أدري ما هذا الحديث» قال الترمذي عنه أيضاً: «وعرف هذا الحديث من هذا الوجه وضعفه» وقال الإمام أحمد \_ كما في «فيض القدير» (٦/٦٨) \_ «ما سمعت بأنكر من هذا الحديث» وضعفه شيخنا الألباني.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه (ص١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٢٦٧) والطبراني في «الصغير» (٢/ ١٣٨)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٤٦٤)، وأبو نعيم (٧/ ٣١٦) والهروي في «ذم الكلام» رقم (٩٨) من حديث أبي هريرة، ومداره على نعيم بن حماد، قال الذهبي في «السير» (٢٠٦/ ٢٠٠) عن نعيم: «تفرد بذلك الخبر المنكر»، وانظر: «العلل» (٢٧٩٤) لابن أبي حاتم، وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٠٤)، وأحمد (٥/ ١٥٥) والهروي في «ذم الكلام» (٩٧) من حديث أبي ذر، وفي إسناده كلام، وورد في الباب عن عبد الله بن سعد مرفوعاً، وعن ابن مسعود موقوفاً، عند مالك (٨٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٩٠)، وعبد الرزاق (٣٧٨٧)، وهناد في «الزهد» (٢٧٠)، وأبو خيثمة في «العلم» (٢٠٩)، والطبراني =



وقال في «المرقاة»: ««ما أمر به» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لا يجوز صرف هذا القول إلى عموم المأمورات؛ لأنه عرف أن مسلماً لا يعذر فيما يهمل من الفرض الذي تعلق بخاصة نفسه.

والمراد بالملك»: إن الدين اليوم عزيز، والحق ظاهر، وفي أنصاره كثرة، فالترك يكون تقصيراً منكم فلا يعذر أحد منكم في التهاون، الله يأتي زمان يضعف فيه الإسلام المن عمل منهم بعشر ما أمر به نجا»، لانتفاء تلك المعاني المذكورة». انتهى (۱۱). والحاصل أن قليل العمل في زمان كثير الفتن، يوجب النجاة» (۲).

# ∺ الباب الثاني 🔫

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِثَايَاتِ رَبِّهِ : ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ السَّالِ السَّالِ السَّالِيَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ الْمُنْقِينَ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالَ السَّالِينَ الْمُنْقَالَقُولُ السَّالِينَ الْمُنْقَالَ السَّالِينَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقَالَ الْمِنْقَالَ السَّالِينَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقِينَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالَ الْمُنْقِقِلُ السَّالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ السَّالِينَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقِيلُ الْمِنْ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْقَالِينَ الْمُنْفَالِينَا الْمُنْقِيلُ الْمُنْقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلِينَ الْمُنْفَالِينَالِينِينَ الْمُنْفَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ

قال (ك): «أي: لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبيَّنها له ووضَّحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها، قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العَوز (٣)، ولهذا قال تعالى متهدِّداً لمن فعل ذلك: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ﴾ أي: سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام»(٤).

### فصل

قال محمد تقي الدين: والمقلِّدون يدخلون في هؤلاء دخولاً بيناً، فكل من أعرض عن اتباع الكتاب والسنة داخل في هذا الوعيد دخولاً أوليّاً، ويسمَّى مجرماً شرعاً ويكون متعرضاً لانتقام الله تعالى، كما ترى في أهل هذا الزمان نسأل الله العافية.

<sup>= (</sup>٨٥٦٧، ٩٤٩٦)، والحاكم (٤/٢٨٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥٠٠٠)، وإسناده صحيح وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٥١٠)، وله حكم الرفع، وهو أمثل ما ورد في الباب وانظرها (٣١٨٩).

<sup>(</sup>١) النقل من (مرقاة المفاتيح) (٢٠٧/١ ـ ٢٠٨) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (٣/ ٤٨ \_ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وعظم من أعظم الذنوب».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (١١٤/١١).





# 🔀 الباب الأول 🔫

قال (ك): "قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوّبِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيّنهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فَي تعالى: ﴿ فَلاَ وَفَي "الصحيح": الفيسية مَرّجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسّلِيمًا ﴿ النساء: 10]، وفي "الصحيح": الفيسية بينه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولله والناس أجمعين (١٠)، وفي "الصحيح" أيضاً أن عمر في قال: "يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي"، فقال في الا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: "يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي"، فقال في هذه أكون أحب إليه من نفسي»، فقال في هذه الآية الكريمة بسنله عن أبي هريرة في عن النبي في قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في عن أبي هريرة في عن النبي في قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة؛ اقرؤوا إن شئتم ﴿ آلَتِي المُولِينِينَ مِنْ أَنفُسِم الله فايما مؤمن ترك ما الله فليائني فأنا مولاه (١٠).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَجُهُ أَمُّهُم أَي أَي: في الحرمة والاحترام، والتوقير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤)، ومسلم (٤٤) من لحديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٣٢). (٣) أخرجه البخاري (٤٧٨١).



والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمَّى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص عن الشافعي كَاللهُ عنه في «المختصر»(١)، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم.

وقوله تعالى: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ ٱوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللّهِ ﴾ أي: في حكم الله أي: القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم، وقوله تعالى: ﴿إِلّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى الرِّلِياآيِكُم مَعْرُوفًا ﴾ أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية، وقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْلُورً ﴾ أي: هذا الحكم وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدَّر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدَّل ولا يغيَّر، قاله مجاهد وغير واحد، وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جارٍ في قدره الأزلى وقضائه القدري الشرعي، والله أعلم (٢٠).

### فصل

قال محمد تقي الدين: هاتان الآيتان وما جاء في تفسيرهما يحتم على كل مسلم اتباع الكتاب والسنة وترك الرأي والتقليد إلا بقدر الضرورة. قال المحقق القنوجي كَثَلَتُهُ في (١٠٨/٤): (باب في رد بدعات التقليد): «وقال تعالى: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الفاتحة: ٥] المجيء بالنون في الفعلين، لقصد الإخبار عن سائر الموحدين، وفيه إشعار على التزام جماعة السنة وإطلاق العبادة والاستعانة لقصد التعميم، ليتناول ترك كل معبود ومستعان به، واستحسنه العبادة والاستعانة بالله، وترك التقليد؛ لأن التقليد العرفي المصطلح عليه، إذا تأملت فيه وجدته نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، والاستعانة بغيره ومن العبادة وتعالى، لكونه اتباعاً للهوى، ومن العبادة لغير الله، والاستعانة بغيره ومداله وتعالى، لكونه اتباعاً للهوى، ومن العبادة العبادة معبوداً له.

<sup>(</sup>١) انظر: «مختصر المزني» (ص١٦٣ أو ٨/١١) ـ مع شرح الماوردي «الحاوي الكبير»).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تيسير العلى القدير» (٣/ ٤٧٧ \_ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (١٠/١، ط. المعرفة). (٤) في مطبوع «الدين الخالص»: «بدونه».



قال تعالى: ﴿أَنْرَمَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهُمُ هُوَنَهُ﴾ [الجاثية: ٢٣] وإطلاق «الهوى» على التقليد مشعر بكونه من أبواب الشرك، المخالف للتوحيد، ولهذا جزم ابن حزم تَطَلَّلُهُ بكون التقليد شركاً وأنه حرام على الإطلاق(١١).

فهذه الآية الكريمة، كما دلت على التوحيد ونفي الشرك، فهكذا دلت بالإشارة إلى نفى التقليد.

ويا لله العجب<sup>(٢)</sup> من أقوام يقرؤون هذه الآية في سورة الفاتحة كل يوم خمس مرات فصاعداً، في كل صلاة، ويقرّون بتخصيص العبادة لله والاستعانة به ثم يشركون خارج الصلوات، ويقلّدون في الشرائع الأموات، ولا يخطر ببالهم أن ذلك يقع منهم موقع الكذب بين يدي الله سبحانه، فما أعظم إثم ذلك!! أعاذنا الله مما هنالك.

وهذه أول آية في القرآن الشريف ترد الشرك والتقليد.

والثانية: قوله تعالى في هذه السورة: ﴿أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطُ ٱلْنُوسَتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾.

والصراط المستقيم هو اتباع القرآن والحديث، في كل نقير وقطمير، وحقير (!!) وجليل، وصغير وكبير.

ومن ترك اتباعهما وقلد الناس - أي ناس كانوا - فقد بَعُد عن الصراط المستقيم، والتنصيص على أن صراط المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه. بحيث لا يذهب الوهم عند ذكره إلا إليه.

وهذا يرشدك إلى أن المطيع لله ولرسوله، وهو: الذي يتبع الكتاب العزيز والسنة المطهرة، دون من يطيع الأحبار والرهبان. [فإنه ليس من هذه الإطاعة المشار إليها في شيء] (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» (۱۰۸۹/٦/۲ ، ط. دار الحديث)، ولابن حزم كتاب مفرد في «إبطال القياس والاستحسان والرأي والتقليد» طبع «ملخصه»، وهو للذهبي وليس لابن حزم كما أثبت على طرته! وقد فرغت من تحقيقه على نسخة خطية وحيدة، يصعب جدًّا قراءتها، ويسر الله لي التأمل الشديد في كلماتها وأنا في الطائرة في جملة أسفار، يسر الله إتمامه بخير وعافية وإظهاره في الأسفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، و(ص٠٠٨، ط. أحمد شاكر).

<sup>(</sup>٢) كذا في مطبوع «الدين الخالص»، وفي الأصل: «للعجب»!

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، والمثبت من مطبوع «الدين الخالص».



وفيه أن ذلك إنما يحصل بطاعة الله، أي: طاعة كتابه وطاعة الرسول، أي: اتباعه. ومفهومه أنه لا يحصل لمن قلد غيرهما، فالآية الشريفة حاملة لهم على سؤال اتباع الكتاب والسنة، ومشيرة إلى ترك التقليد. وكذا ما بعدها وهو قوله سبحانه: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ [الفاتحة: ٧]؛ لأن المراد بهم اليهود والنصارى، كما ورد بذلك الحديث (١). (٢).

# ∺ الباب الثاني 🔫

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمِيْوَمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ الاحزاب: ٢١]

#### فصل

قال محمد تقي الدين: كل مسلم يجب عليه أن يقتدي بالنبي وهذا معنى الأسوة، فإن كان عالماً بالكتاب والسنة لم يحل له أن يعمل ويفتي بغيرهما، وإن كان جاهلاً وجب عليه أن يسأل العلماء عنهما، فإذا اتخذ إماماً ومذهباً بدلاً من الكتاب والسنة، فقد خرج عن طاعة الله ورسوله وأشرك بالله وعبد معه غيره لأنه جعل له الحكم، وكما أن الصلاة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والحج والصدقة والحلف والتوكل والرجاء والخوف والرغبة وما جرى مجراها لا يكون شيء من ذلك إلا لله، فكذلك الحكم وهو التحليل والتحريم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدين الخالص» (۲/ ۷۳ ـ ۷۰) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تقلقلوا».

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير ابن كثير» (١١/ ١٣٣ \_ ١٣٤).



والإيجاب والكراهة والاستحباب والإباحة؛ هذه الأحكام خاصة بالله وحده، ومن جعل شيئاً منها لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله، راجع حديث عدي بن حاتم (١) في سورة التوبة عند قوله تعالى: ﴿ أَتَّخَكُذُوۤا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَّهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن نُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْتَ مَرْيَحُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَنْهُا وَحِـدُا ۖ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوًّ سُبُحَننَهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ ۞﴾ [التوبة: ٣١]. فاتخاذهم الأحبار وهم العلماء والرهبان \_ وهم العباد \_ أرباباً إنما ذلك لأنهم جعلوا لهم التحليل والتحريم، ولم يعبدوهم بصلاة ولا غيرها وعبدوا المسيح بالصلاة والسجود والدعاء، فسوّى الله تعالى بين العبادتين فلا فرق بين الصلاة وجعل الحكم، كل ذلك شرك. وأخبر الله تعالى في هذه الآية أن الذين يقتدون برسول الله ﷺ ويتبعونه هم الذين يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله كثيراً، ومن اتخذ لنفسه إماماً غير النهي ﷺ وكتاباً غير كتاب الله وحزباً غير أصحاب رسول الله ﷺ يسميهم أهل مذهبه فتلك علامة على أنه لا يرجو الله واليوم الآخر ولا يذكر الله كثيراً. وقوله تعالى: ﴿أَشُوَّةُ حَسَنَةٌ﴾ أي: تأسُّ حسن، وهو الاتباع التام في كل شيء من أمور الدين، فإن كان يقتدي بالنبي على فيما يوافق مذهبه أو قول إمامه ويتحيل على ردّ ما خالفه إما بالتحريف وإما بادعاء الضعف أو النسخ أو يدَّعي أن إمامه قد أحاط بجميع مسائل الكتاب والسنة، لا يغفل ولا ينسى ولا يجهل شيئاً فما ترك ذلك الحديث إلا لعلة، فقد ضل ضلالاً بعيداً. اه.

## 🙀 الباب الثالث 😣

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُنُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُكُمُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً مُبِينًا ﴿ الْاحزابِ: ٢٦]

قال (ك): «هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول، كما قال تبارك وتعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُوا فِي النساء: ٦٥] وفي ثُمَّ لَا يَجِيدُوا فِي النساء: ٦٥] وفي

<sup>(</sup>١) مضى تخريجه.



الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» (١). ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: ﴿وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا مَهُ اللّهَ عَلَمْ اللّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا مَيْنِا فَي كَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللّهَ تَعْيِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُعِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٣٣]» (٢).

#### فصل

قال محمد تقي الدين: هذه الآية من أعظم الحجج على المقلدين والمتمذهبين وأصحاب الطرائق والأحزاب التي ينتسب أفرادها إلى الإسلام، هؤلاء إذا خالفوا حكماً واحداً مما حكم الله ورسوله به، فلا عجب إذا غلبت خمسة عشر مليوناً \_ وهو عدد اليهود في الدنيا كلها \_ سبعمائة مليون<sup>(n)</sup> يدّعون الإسلام ويحكمون بغير ما أنزل الله علانية، وقد بان لهم البرهان في الهزائم المتوالية عليهم، وفي ذلتهم وهوانهم على الناس لو كانوا يعقلون، فنسأل الله أن يبصرهم من العمى، ويهديهم من الضلال. انتهى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحسن بن سفيان في «الأربعين» رقم (۹) ومن طريقه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۰)، والبيهقي في «المدخل» (۱۸۸)، وأبو نعيم في «الأربعين»، والبغوي (۱۰۶)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۲۹/۶)، وأبو الطاهر السلفي (رقم ۵۵، ط. السعدي وص۱۷۷، ط. عبد الله رابح)، وفي «معجم السفر» (ص۳۷۵)، والهروي في «ذم الكلام» (رقم ۳۲۳، ط. الشبل)، وابن بطة في «الإبانة» (۱/۳۸۷ ـ ۳۸۸) رقم (۲۷۹). وإسناده ضعيف، فيه نُعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه، وقد اتهمه بعضهم، وقد ذكر له الحافظ ابن رجب علتين أخريين في «جامع العلوم والحكم» (۲/۳۸۲ ـ ۳۸۷)، قراجعه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) عدد المسلمين اليوم مليار ومئتا ألف، وما زالوا ـ ولا قوة إلا بالله ـ مغلوبين من اليهود وغيرهم، اللهم جمِّل حالنا، وبدِّله، بأن تمنّ علينا بفهم ديننا، ومعرفة سنتك في التغيير، وأن ترزقنا العمل الجادَّ المثمر لخدمة كتابك وسنة نبيك ﷺ بفهم سلف الأمة، وأن تبقي ثمرته وتبارك في آثاره، وأن لا تجمع علينا خسارتي الدنيا والآخرة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.



# الموضوعات والمحتويات

| فحة         | الموضوع الموضوع                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥           | * Ilation                                                                                                            |
|             | سورة الفاتحة                                                                                                         |
| ٠.          | سوره الفائحة                                                                                                         |
| <b>Y</b> ,, | حديث: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»                                                                                       |
| ٨           | وجوب اتباع الكتاب والسنة والنهي عن التفرق                                                                            |
| ٨           | جزء من قصيدة الإمام الصنعاني "                                                                                       |
| ٩           | كلام ابن القيم في رد التقليد وفضائل الصحابة ومن تبعهم                                                                |
| 17          | قول الشَّافعي في الحث على اتباع السنة وترك التقليد                                                                   |
| 17          | كلام أبي عمر أبن عبد البر في الرد على المقلدين                                                                       |
| 17          | من هم ورثة الأنبياء                                                                                                  |
| 17          | أعمار المقلدين ضائعة                                                                                                 |
| ١٢          | عداوة المقلدين للمتبعين للسنة                                                                                        |
|             | سورة البقرة                                                                                                          |
|             |                                                                                                                      |
| ١٤          | • الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيمًا ﴾ الآية                                      |
| ١٤          | فصل من كلام المؤلف                                                                                                   |
| 10          | • الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ﴾ الآية                                      |
|             | فصل من كلام المؤلف يشتمل على تقريع المقلدين وذكر مؤلف «الصوارم»                                                      |
| 17          | وخصيمة                                                                                                               |
| 19          | <ul> <li>الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: ﴿فَوَيْنُ لِلَّذِينَ يَكْنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ الآية</li> </ul> |
| 4.          | كلام ابن عباس في النهي عن مسائلة أهل الكتاب                                                                          |
| ۲.          | فصل من كلام المؤلف يشتمل على ذكر مساوئ المقلدين                                                                      |
| 71          | تحريق كتب الفروع في زمان الموحدين                                                                                    |
| 74          | حكاية الملك الموحد مع وزيره                                                                                          |
| 4 2         | • الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ الآية                       |
| 45          | كلام ابن عبد البر في رد التقليد                                                                                      |



| مفحة | الموضوع                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷   | حديث: «أخاف على أمتي ثلاثة»                                                                                         |
| ۲۸   | فصل من كلام المؤلف في بيان حياة القلب وموته                                                                         |
| 44   | فصلَ ثان من كلام المؤلف يتضمن تبرأ المعبودين من عابديهم                                                             |
| 44   | فصل ثالث من كلام المؤلف                                                                                             |
| ۳.   | فصل رابع من كلام المؤلّف شرح حديث: «إني لأخاف على أمتي» إلخ                                                         |
| ٣.   | فصل خامس يشتمل على الرد على المعتزلة في إنكار رؤية الله تعالى                                                       |
| ٣.   | <ul> <li>الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً﴾</li> </ul>                               |
| ۳۱   | حديث: «نحن الآخرون الأولون»                                                                                         |
| ٣١   | حديث: «اللهم رب جبريل»«اللهم رب                                                                                     |
| ٣٢   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                  |
|      |                                                                                                                     |
|      | سورة آل عمران                                                                                                       |
|      | • الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَمِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ﴾                   |
| ٣٣   | الآياتا                                                                                                             |
| 45   | فصل من كلام المؤلف يتضمن اغترار التجانيين بالأباطيل التي في كتبهم                                                   |
| 40   | <ul> <li>الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾ الآيتين '</li> </ul> |
| ٣٦   | فصل من كُلام المؤلف يشتمل على مناقشة المقلدين وادعائهم محبة النبي ﷺ                                                 |
|      | سورة النساء                                                                                                         |
|      |                                                                                                                     |
| ٣٨   | • الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهُ الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ الآيات |
| ٣٨   | حديث الأمير الذي أراد أن يحرق أصحابه                                                                                |
| ٤٠   | من امتنع من التحاكم عند النزاع إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن                                                         |
| 24   | فصلِ من كلام المؤلف                                                                                                 |
| ٤٤   | خطأ ابن كثير في مجيء المذنبين إلى الرسول ﷺ وبيان الصواب                                                             |
| ٤٧   | تنبيهات من كلام المؤلف                                                                                              |
| ٤٨   | تفسير ابن القيم للآيات المتقدمة الذكر وهو في غاية التحقيق                                                           |
| ٤٨   | تحريم الإفتاء في دين الله بلا دليل وذكر الآيات الدالة على ذلك                                                       |
| ٤٩   | الفرقُ بين طاعةُ الرسول وطاعة أولي الأمر                                                                            |
| ٥٠   | ذكر الأمير الذي أمر أصحابه بإحراق أنفسهم                                                                            |
| ٥٠   | تنازع الصحابة لم يكن قط في العقائد                                                                                  |
| ٥٠   | السلف الصالح لا يردون نصاً أبداً لا تصريحاً ولا احتيالاً                                                            |
| ٥٠   | من لم يرد ما تنازع فيه إلى الوحى فليس بمؤمن                                                                         |



| المفحا         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١.            | التحاكم إلى غير الوحي تحاكم إلى الطاغوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٢ .           | من يحكم بغير مَا أَنْزِلُ الله يصابُ بالمصائب قطعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٢ .           | الإيمان يُقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64 hess        | آیات آخر تدل علی وجوب الاتباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0Y :           | تَفْسير ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ بَدِّي أَلَقِهِ وَرَشُولِيدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | إنكار الصحابة على من يفتي بالرأي وذكر أقوال جماعة منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | قرل أبي بكر في اجتهاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰, ۵٥          | كلام عمر في الرأي وذمه له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧.            | · قضيةً جمّع عُمر أصحاب بدر في مسألة الغسل من الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧             | ﴿ قُولُ عَبِدُ اللهِ بِنْ مُسْعُودُ فِي ذُمُ الَّرْأَيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨ .           | مناظرة بين على وعثمان في متعة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٩ .           | قول على في ذم الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99···.         | قُول ابن عباس في فم الزأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰.            | قول سهّل بن حنيفٌ في ذم الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1000           | قول عبد الله بن عمر في ذم الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V•H.,          | قُول زيد بن ثابت في ذم الرأي ألله الله الله الله المراي الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11</b> 384, | قول معاذ بن جبل في التحذير من الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | تحذير أبي موسى الأشعري من الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 11           | ذم معاوية للرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 411:           | الثناء على الصحابة الثناء على الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17             | فصل في ذم التابعين للرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠. ۳۲          | قول الشُّعبي بطرح الرأي في الحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | · تحذير مالكُ من أتباع رأيه مع ترك الوحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | تناقض المتعصبين من أصحاب المذاهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | ا تبرأ مالك من الرأي في مرض موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠. ٧٢          | اتباع الحديث المجهول الحال خير من الرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲ <b>۷</b>     | ترجيح الحديث الضعيف على القياس والرأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19             | تحذير ابن وهب من الأخذ برأي ابن القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19             | المنافعين بن واصل للرأي المنافع المناف         |
| <b>/1</b> 2    | فصل: في الرأي المحمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | وجوب عُدم الخُروج عن أقوال الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /Y"            | المراد ال |



| بفحة | الموضوع الع                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤   | فصل: النوع الثاني من الرأي المحمود                                                                          |
| ۷٥   | فصل: النوع الثالث من الرأي المحمود                                                                          |
| ٥٧   | مسائل من آراء الصحابة                                                                                       |
| ٧٦   | توضيح المؤلف لما تقدم من النقول                                                                             |
|      | مناقشة المؤلف للمقلدين في ادعائهم أن بعض الأوامر ليست فرضاً، السنة                                          |
| ٧٧   | والكتاب كافيان أتم كفاية لاستيعابهما جميع الأحكام التي يحتاج إليها إلى يوم القيامة                          |
|      | كل شعب سعد بالإسلام بالتمسك بشريعته ثم شقي بتركه لن يسعد أبداً إلا                                          |
| ٧٧   | بالرَّجوع إليه                                                                                              |
|      | كل شعب ترك شريعة الإسلام عاقبه الله على ذلك عقاباً لن يرفعه إلا بالرجوع                                     |
| ٧٧   | إليها اليها                                                                                                 |
| ٧٧   | كيف كانت تستفتح الكتب قبل الإسلام وبماذا صارت تستفتح بعده                                                   |
| ۸٠   | الإسلام يربح بالسلم ما لا يربح بالحرب                                                                       |
| ٧٨   | تحليل دقيق لصلح الحديبية (ت)                                                                                |
| ۸٠   | حديث: «إنما الماء من الماء» وناسخه: «إذا جلس بين شعبها الأربع» الحديث .                                     |
| ۸١   | التقليد جهل والإفتاء به حرام                                                                                |
| ۸١   | حكم من طلق امرأته البتة وفيه حكاية مفيدة عن مالك                                                            |
| ۸١   | حديث ابن عباس في طلاق الثلاث بلفظ واحد                                                                      |
| ۸١   | العول في الميراث                                                                                            |
| ۸۲   | <ul> <li>الباب الثاني: في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِــ﴾ إلخ</li> </ul>           |
| ۸۲   | قول النبي ﷺ عَند احتضاره: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم﴾ الآية                                |
| ۸۳   | حديث: «أسألك مرافقتك في الجنة»                                                                              |
| ۸۳   | أحاديث تدل على من له هذه الفضيلة                                                                            |
| ۸٥   | فصل من كلام المؤلف في ذم من قنع بالفروع                                                                     |
| ۸٥   | <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَّن يُعِلِّع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾</li> </ul>  |
| 7.   | حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله»                                                                             |
| 7    | <ul> <li>الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَّكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّ﴾ الآيات</li> </ul> |
| ۸۷   | حديث: ﴿وَلَعَلَ أَحَدَكُمُ أَنْ يَكُونَ أَلَحَنَ بَحَجَتُهُۥ                                                |
| ۸۷   | قصة ابن أبيرق                                                                                               |
| ۸۸   | حديث الخصمين الأنصاريين المتحاكمين إلى النبي ﷺ                                                              |
|      | حال أهلِ المدينة في زمان النبي ﷺ تشبه حال قبيلة حميان في هذا الزمان في أن                                   |
| 19   | الرجال يأكلون البر والنساء يأكلن الشعير                                                                     |
| 94   | قصة خرافية وقعت سني وسن شبخ حمياني                                                                          |



| بيفحة        | الموضوع الموضوع                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94           | توضيحات لما تقدم                                                                                           |
| 94           | دليل قاطع على أن النبي ﷺ لا يعلم من الغيب إلا ما شاء الله                                                  |
| ۹٤           | استغفار النبي ﷺ لا يتنافي مع العصمة                                                                        |
| 4.8          | • الباب الخامس: تَفسير قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ الآيات |
| 99 :         | فصل في معنى «النور المبين» فصل في معنى «النور المبين»                                                      |
| 1            | سورة المائدة                                                                                               |
|              | ( M & MAC) I ( Const. Sec. 1994 )                                                                          |
| 1            | • الباب الأول : تفسير قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ إلى ﴿ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾            |
| 1.1          | حديث: «احلت لنا ميتتان ودمان»                                                                              |
|              | حكاية أبي أمامة مع قومه والكرامة التي أظهرها الله له                                                       |
|              | معنى الأزلام وحكمها الأزلام وحكمها                                                                         |
|              | حديث الاستخارة                                                                                             |
|              | الدليل على إكمال الدين وبطلان البدع                                                                        |
|              | النصوص كفيلة بكل ما يحتاج إليه من الأحكام                                                                  |
|              | حديث: «تركتكم على الواضحة»                                                                                 |
| ۱۰۷          | الدين لا يحتاج إلى الرأي                                                                                   |
| ۱۰۸          | رو سدید کی استدین                                                                                          |
|              | فصل: كل من يدعو إلى توحيد الله بصدق وإخلاص يعطيه الله تعالى كرامات لا                                      |
| <i>F</i> 1 ⋅ | حدً لها                                                                                                    |
| 11.          | حكم صيد الكلب المعلم                                                                                       |
| 11.          |                                                                                                            |
| 111          | فصل: الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة                                                           |
| 111          | استعمال قرعة الأنبياء من الأزلام                                                                           |
| 111          | دعوة المؤلف إلى الله في قرى الحجاز ونجد                                                                    |
| 111          | ذكر شيء من مكايد الكهان                                                                                    |
| 1:1 M.       | بيان عواقب التمذهب وفساده                                                                                  |
| 117          | فصل: من كلام المؤلف                                                                                        |
|              | كلام مالك في التحذير من البدعة                                                                             |
| 114          | بيان بعض بدّع هذا الزمان                                                                                   |
|              | كلام ابن عبد البر في ذم التقليد                                                                            |
|              | قصيدة ابن عبد البر في ذم التقليد                                                                           |
|              | حديث: (من قال على ما لم أقا فلتبوأ مقعده من النار)                                                         |



| مفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱٤  | قول المزني في رد التلقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117  | ذم الإمام أبن خويز منداد المالكي للتقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | • البابُ الثاني: في تُفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ ﴾ إلى ﴿ مِرَاطٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117  | مُسْتَقِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117  | حديث: «من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117  | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114  | فصل في بيان معجزة للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱۸  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119  | <ul> <li>الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ﴾ إلى ﴿لِّقَوْمِ يُوقِئُونَ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177  | فصل من كلام المؤلف بوضح ما تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177  | • الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَيَّةَ﴾ إلى ﴿سَلَةَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ حديث: «وكيف يذهب العلم ونحن نقرئ القرآن أبناءنا » إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174  | حديث: «وكيف يذهب العلم ونحن نقرئ القرآن أبناءنا» إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 178  | فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَنَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَنِي حَكَّمًا﴾ إلى ﴿وَإِنَّ هُمْ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170  | ع الباب الدون. في تعسير فوك تعالى الرامعير اللو ابتيلي علاما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170  | يرسون بنير ما أنزل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177  | جديث سؤال القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177  | فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا ﴾ إلى ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177  | المؤلفلمؤلف للمؤلف المؤلف المؤل |
| 174  | فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 179  | <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ إلى ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179  | أصول دين الإسلام واحدة في جميع أديان الأنبياء، والتفرق في الدين ضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179  | ذم التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.  | ا<br>ذكر أسماء الكتب التي تبين فساد التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳۰  | قف على أدلة قاطعة في رد التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140  | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿كِنْتُ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ إلى ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳٥  | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| المفحة<br>                           | الموضوع                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                                  | المقلد متخذ دون الله ولياً                                                                        |
| 177                                  | ذم التفرق إلى مذاهب وطرائق وأحزاب                                                                 |
| لَ إِلَيْهِمَ ﴾ إلى ﴿وَمَا كُنَّا    | • البَّابِ الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسَّكَانَّ ٱلَّذِينَ أُرْتِي                       |
| W1 12                                | غَايِبِينَ﴾                                                                                       |
| 17X                                  | فصل من كلام المؤلف في رد التقليدا                                                                 |
| ﴾ إلى ﴿لَمُلَكُمْ خَمَتُكُونَ ﴾ ١٣٧. | <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَلَاهِ الدُّنَّيَا</li> </ul> |
| 17%                                  | حديث عبد الله بن عمرو في صفة النبي ﷺ في التوراة                                                   |
| 179                                  | مسألة: هل الأصل في الأشياء الإباحة؟                                                               |
| 1 8 ·                                | حديث: «بعثت بالحنيفية السمحة»                                                                     |
| 18                                   | حديث: «بشرا ولا تنفرا» إلخ                                                                        |
| خه. ۱۹۰۰                             | حديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها » إلَّا                                              |
| 183                                  | حديث: «أعطيت خمساً» إلخ                                                                           |
| نة» إلخ                              | حديث: «والذي نفسي بيله لا يسمع بي رجل من هذه الأه                                                 |
| 187 731                              | فصل: من كلام المؤلف حسنة الدنيا التي طلبها موسىٰ .                                                |
| 184 731                              | حديث: «هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلخ                                                       |
| 4 8 W                                | ما يقول الطائف بين الركتين                                                                        |
| 188                                  | زيادة بيان للمؤلف                                                                                 |
| وجوب اتباع الكتاب                    | فصل: الغرض من تأليف هذا الكتاب إقامة البراهين علم                                                 |
| 188 331                              | والسنة                                                                                            |
| وجوه المساهدة ١٤٥                    | فصل: الاستدلال بهذه الآيات على اتباع الرسول ﷺ من                                                  |
| 180                                  | بيان الاستدلال بهذه الآيات على وجوب الأتباع                                                       |
|                                      | بيان ما يحول بين المرء والحنيفية                                                                  |
| نَ ءَاتَيْنَاهُ ﴾ إلى ﴿ فَأُولَتِكَ  | • الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبُأُ الَّذِي                        |
| 187 F31-                             | مُمُ الْخَيْرُونَ ﴾                                                                               |
| 187 731                              | قصة بلعام مع موسى ﷺ                                                                               |
| 184 P31                              | فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى                                                                    |
|                                      | تطبيق المثل على شرار القراء والفقهاء وشيوخ الطرائق                                                |
| 104                                  | فصل: في قصة بلعام عبرة لأهل هذا الزمان                                                            |
|                                      | سورة الأنفال                                                                                      |
| أَطِيعُوا أَللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُواً</li> </ul>         |
| 101                                  |                                                                                                   |



| الصفحة          | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107             | أفضل سورة في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 108             | حديث: «لتأمرُن بالمعروف » إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108             | حديث: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي» إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100             | قصة أبي لبابة مع بني قريظة أرزين وريشة المرتبين وريشة المرتب وريشة المرتبين وريشة المرتبين وريشة المرتبين وريشة المرتبين وريشة |
| 107             | حديث: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10V             | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٥٧             | فصل آخر من كلام المؤلف في الرد على منكري الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لمنكر ١٥٨       | فصل ثالث من كلام المؤلف في الرد على المشركين والساكتين عن تغيير ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٥٨             | فصل رابع من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٥٨             | فصل خامس من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نَمَلُونَ ﴾ ١٥٩ | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا ﴾ إلى ﴿خَبِيرٌ بِمَا تَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 4 4           | 117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿عَكَمَّا       | <ul> <li>الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿ الشِّكَ ذُوّا أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ ﴾ إلى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171             | يشـرِئون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171             | حديث إسلام عدي بن حاتم وهو حجة على المقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177             | توبيخ المقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178             | كراهية مالك وأصحابه قراءة القرآن جماعة وهي الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦٥             | كلام ابن عبد البر في الرد على المقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177             | كلام ابن هبيرة في رد التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠ ۸۲۱           | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٠٠٠ ۸۲۲        | تنبيه على سقط في جميع طبعات «جامع العلوم والحكم» وتفسيره (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179             | أدلة بطلان صلب المسيح (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٠             | بيان معنى الوثن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | فصل فِي بيان الوثن المعنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | فصل آخر من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171             | فصل آخر من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | بيان كفر ابن عربي ومن سلك مسلكه من أصحاب وحدة الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧١             | جهود العلماء في الرد على ابن عربي (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خة ابن          | شهادة الشيخ علي الطنطاوي أن مطبوع «الفتوحات المكية» طبع عن نسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \ \ \ Y         | ع بي الخطبة (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| العفحة                                                     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                                                        | أبيات من قصيدة الإمام الصنعاني في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177                                                        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ועד                                                        | بيان أن قراءة القرآن بصوت واحد بدعة ضلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178                                                        | بدعة الحرب عند المغاربة ضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 178                                                        | قابلية القردة للتعليم (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1V0                                                        | إبطال سدل اليدين في الصلوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WT:                                                        | ذكر شيخنا محمد بن العربي العلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W                                                          | عدم تضييع عمل المصلحين المحسنين (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174                                                        | تحقيق عدد أحاديث «الموطأ» (ت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا كَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُوا﴾ إلى ﴿لَمَلْهُمْ       | <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٨٠                                                        | عَدُنُونَ ﴿ مَا يَعْنُونُ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا |
| 1                                                          | حديث مالك بن الحويرث في طلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | لا يخلو الزمان من مجتهد إلى أن لا يبقى إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                            | أهل الحديث هم الطائفة التي أخبر بها النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YAY                                                        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            | • الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1AY                                                        | الْعَظِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 184                                                        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1AY                                                        | حديث: "مثليٰ ومثلكم كمثل رجل أوقد نارً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ونس                                                        | سورة يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ﴾ إلى ﴿ وَلِكِكِنَّ | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 187                                                        | ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1400                                                       | الرد على المقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180                                                        | كلام ابن القيم في الرد على المقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٦                                                        | رد بلغ على أصحاب الرأى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿قُلْ يَكَأْيَهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقَّ﴾ إلى    | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1AV                                                        | ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُتَكِمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1AV                                                        | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أو جهلاً١٨٨٠                                               | ذكر أحاديث صحيحة تركها المقلدون عمدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لأبيك» (ت) ۲۰۱                                             | (فائدة فقهية هامة) في حديث «أنت ومالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱۰                                                        | سان تلك الأحاديث التي خالفها المقلدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| لصفحة | الموضوع                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۰   | لطيفة في البيع والشرط (ت) لطيفة في البيع والشرط (ت                                                                        |
| 777   | صنيع بعض جهال المالكية مع الطرطوشي (ت)                                                                                    |
|       | سورة هود                                                                                                                  |
| 777   | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ﴾ إلى ﴿بَصِيرًا﴾                                         |
| 777   | حديث: «قل آمنت بالله ثم استقم»                                                                                            |
| 777   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                        |
| ***   | حديث سلمان مع أبي الدرداء                                                                                                 |
| ***   | العزلة شروطها وقيودها (ت)                                                                                                 |
| 444   | حديث سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وما في معناه                                                                          |
| 779   | ذكر السياحة في دين البراهمة                                                                                               |
| 177   | ذكر سياحة جديدة ابتدعها بعض متصوفة الهند وعم شرها                                                                         |
| 177   | ومن ذلك السياحة التي يدعو إليها طائفة التبليغيين                                                                          |
| 777   | بيان بطلان هذه السياحة وذكر خروج النبي ﷺ إلى الطائف                                                                       |
| 777   | المبارزة بين النبي ﷺ وأبي بن خلف                                                                                          |
| 377   | ذكر قصة أحمد الزوين مع التبليغيين                                                                                         |
| 740   | موقف الهلالي من التبليغيين (الإلياسيين) (ت)                                                                               |
| 777   |                                                                                                                           |
| 777   | أركان طريقة الجنيد                                                                                                        |
|       | سورة يوسف                                                                                                                 |
| 777   | <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيــلِيٓ﴾ إلى ﴿وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾</li> </ul> |
| 777   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                        |
|       | سورة الرعد                                                                                                                |
|       | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ إلى ﴿ إِك                       |
|       | الله لا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾                                                                                            |
|       | حدیث: «خفف علی داود القرآن»                                                                                               |
|       | فصل من كلام المؤلف                                                                                                        |
| V 4 1 | ومضة في مع فة الرحالة المسلمين لأمريكا قيا اكتشاف كواه مسراوا (ن)                                                         |



| غجة   | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | سورة إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <ul> <li>الباب الأول : في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيمُ ٱلْمَذَابُ ﴾ إلى</li> <li>﴿لِنَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 5 7 | ﴿ لِنَرُولَ مِنْهُ ٱلْمِبَالُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 2 8 | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ut,   | سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 786   | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ﴾ إلى ﴿وَلَمَلَّهُمْ بَنْفَكُّرُوكَ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 757   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | عَمَلُ مِنْ فَرَمُ الْمُتَوَلِّكُ الْمُتَالِينَ الْمُؤْلِدُونَ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ الله الله المُتَابِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو  |
| 787   | اليام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y     | كين المن المني كريد المار بهاد والوالمارة المراه والمارة المارة ا |
| 727   | ينا المنابع ال |
| 707   | الجهر بالتأمين سنة ترك العمل بها في المدينة، وسنن أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | سورة الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700   | • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾ إلى ﴿عَذَابًا أَلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 707   | كلين بن فرم العرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 707   | إثم من أفتى وهو مقلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y 0 Y |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401   | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِلْمٌ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 709   | التحذير من كتب الفروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 404   | حديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 704   | كراهية السلف للفتياكراهية السلف للفتيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ إلى ﴿ نَصِيرًا ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 377   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 770   | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .,    | • الياب الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ صُرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰلَذَا ٱلْقُرَّوْانِ ﴾ إلى ﴿ فَأَكّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777   | أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FF Y  | اَكْتُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | نه ا کلام المافانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ﴾ إلى ﴿ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾ ٢٦٨ فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبَثُوَّا ﴾ إلى ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوًّا ﴾ إلى ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَعْلَمُ بِمَا لَيَثُوًّا ﴾ إلى ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَعْدَا ﴾ ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سورة طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ إلى ﴿وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أَشَدُ وَلَقِيۡ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصل من كلام المؤلف فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رجال الدعوة إلى الله وصفاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خطبة الإمام أحمد بن حنبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| was de state a de state de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ ﴾ إلى ﴿ يُنذَرُونَ ﴾ ٢٧٨<br>فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَاتِيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ﴾ إلى ﴿أَفَأَنْتُمْ لَمُ<br>مُنكِرُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ﴾ إلى ﴿لَعَلَّكُمْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وَتُحُونُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فتوح الخلفاء الراشدين ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حديث: «إن الله زوى لي الأرض» ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حديث ما حق الله على العباد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حديث «لا تزال طائفة من أمتي» ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الرد على المقلدين المعلدين المعلد |
| القاض المقلد من قضاة الطاغيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| سفحة | وضوع المسابق ا | الم |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 444  | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 711  | التمذهب المظلم بدعة وقعت بعد السلف الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| YAA  | تضييق الخناق على المارقين أدعياء التقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 111  | مناقشة نصاري العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 4    | البابِ الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ ۚ وَرَسُولِهِ ﴾ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |
| 444  | ﴿ وَاللَّهُ بِكُنِّلِ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 414  | حديث التسليم عند اللقاء وعند الانصراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 791  | حديث: «أنا أَخذ بحجزكم»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1,97 | دخول المقلدين في وعيد هذه الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|      | كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 797  | التقليد التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 797  | حديث: «لا طاعة في معصية الخالق»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 794  | أثر ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 794  | قول الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت النج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 797  | الفرض على كل مسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 498  | رد بليغ على المقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ۳    | فصل من كلام المؤلف يوضح ما تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| h    | سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ۲٠١  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
| 4.4  | الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ ﴾ إلى ﴿ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   |
|      | الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَضُنُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ﴾ إلى ﴿هَادِيكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   |
| ٣٠٢  | ا ب ب العالمي العلي عسير عود عدمي الروز يا العام عدرا العام  |     |
| ۲٠٤  | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ۲٠٦  | كلام حسن جداً في رد التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|      | الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيْهِ ﴾ إلى ﴿ جِهَادُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   |
| ٣٠٧  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ٣.٧  | فصا من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ٣٠٧. | الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا﴾ إلى ﴿سَكِيدًا﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   |
| ۳۰۸  | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ۸۰۳  | الباب الخامس: في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |
| 4.4  | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |



| الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْكِ ٱلْشِينِ ﴾ إلى ﴿ كَانُوا بِهِـ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| يَسْتَهْزِوُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| فصل من كلام المؤلف المؤلف على المؤلف ا |  |  |  |  |
| الرد على من سوى بين النساء في العدة ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ إلى ﴿ أَفَهُ عَذَابِنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| يَسْتَعْجِلُونَ ۞ ﴿ ٢١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| فصل من كلام المؤلف فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| سورة النمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| فصل من كلام المؤلف فصل من كلام المؤلف قصل من كلام المؤلف يعلم المؤلف ٣١٦ قصل من كلام المؤلف إلى المباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ﴾ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| • الباب الثاني. في نفسير قوله تعالى: ﴿ إِن هَذَا القَرْءَانَ يَقُصَ عَلَى بَنِيَّ إِسْرُولِكِ ۗ إِلَى الْمُرْءِانِ الْمُرْءِ الْمُراءِ الْمُراءِ الْمُرْءِ الْمُرْءِ الْمُراءِ الْمُرْءِ الْمُراءِ اللَّهِ الْمُراءِ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ﴿ فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| فصل من كلام المؤلف ١٩١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| عدم انتفاع الناس بالقرآن في هذا الزمان وسببه ١٠٠٠ هَناهِ الْبَلْدَةِ ﴾ إلى الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِّرَتُ أَنْ أَعَبُدَ رَبَّ هَناهِ وَ ٱلْبَلْدَةِ ﴾ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرِّتُ أَنْ أَعَبُدُ رَبِّكَ هَكَذِهِ ٱلْبُلَدَةِ﴾ إلى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| هِ عَمَا تَعَمَلُونَ ﴾ ٣١٩ ٣٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| حديث: «إن هذا البلد حرام» إلخ إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ ﴾ إلى ﴿ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ . ٣٢٢</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| حديث: «لو كان موسى حياً لاتبعني»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| سورة العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| <ul> <li>الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ﴿أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْدِ﴾ إلى ﴿مَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| تَصْنَعُونَ﴾ ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| حدیث: «من لم تنهه صلاته عن المنكر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| كلام في الاتباع ورد التقليد كلام في الاتباع ورد التقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| حديث: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |



| الصفحة                                                                                            | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الروم                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ي: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْمَانِ ﴾ إلى ﴿ لَا                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177                                                                                               | وُوَوُوكُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللّل |
| TTT                                                                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TTE                                                                                               | الرد على المقلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سورة السجدة                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الى: ﴿ تَنِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ إلى ﴿ لَكَنَّهُمْ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TTV                                                                                               | يَهْ تَدُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YYV                                                                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر به هلك « « « ملك ملك من الله على | شرح حديث: المن ترك عشر ما أم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| : ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِنْنَ ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِّيهِ ﴾ الآية ٣٣٩                                  | • الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TTA                                                                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة الأحزاب                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تعالى: ﴿ النِّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمٍ ﴾ إلى                                  | • الباب الأول: في تفسير قوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TE                                                                                                | ﴿ مَسْطُولًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رن أحب إليه » إلخ                                                                                 | حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                   | حديث: «أيما مؤمن ترك مالاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TE1                                                                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مالى: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً ﴾                               | • الباب الثاني : في تفسير قوله تع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TET                                                                                               | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TET                                                                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نِ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ ۗ الآيةِ ٣٤٤                     | <ul> <li>الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TEO                                                                                               | فصل من كلام المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 787                                                                                               | الممضم عات و المحتميات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |